# مُطَلَّحُ الْنِفِيْرُ وَمِنْدُرِ وَالْنِيْنَالِيُّ الْمُرْثِي مُطَلَّحُ الْنِفِيْرُ وَمِنْدُرِ وَالْنِيْنَالِيُّ مُلِحُ أَهْدِلُ الْأَثْنَ لِيْنَ مُلِحُ أَهْدِلُ الْأَثْنَ لِيْنَ

الوزيرالكلومة بينه الهنيج برنجي كيد رغك الدين المنطقان المنظمة المنطقة المنطق

داسة دخيق محمدي شيشوا بك

مؤسسة الرسالة

دار غــــــــــار



جمت عليه أنج فقوق بجفوظت الطبعت الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ مر

مقسسة المسالة بيروت - شارع سوريا - بناية سمدي وصالحة هاتف: ٣١٩٠٣ - ٣٤٦٠ س.ب: ٧٤٦٠ برقياً : بيوشران



الوزيرالكلومة بينه الهند برمحك برعب الته بن المقان المنظلة الهندية المنظلة ال

دراسة دخين محمد على شيف وابك

مؤسسة الرسالة

دار غــــــار



## الاجبيراء

إلى وَالِدَيِّ الْعَرْبِ رَبِّنِ اللَّذَيْنِ تَعَهَّ دَانِيُ بِالتَّوْجِيْهِ اللَّهُ وَالْمَدِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُولَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

### المقسدمة

الحمد لله محيى الحاضر بتراث الماضي، وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفيه ونبيه، وآرض اللَّهُمَّ عن آله وصحبه والعلماء العاملين على الحياء تراث الأمة وبعثه وبعد:

فقد عاش المسلمون في الأندلس ثمانية قرون، شادوا فيها حضارة رائعة وكان القرن الرابع الهجري عصر الأندلس الذهبي، سياسياً وفكرياً، وقد شمل الانتاج الحضاري الأندلسي شتّى ميادين المعرفة الإنسانية في العلوم والفنون والآداب، فكانت هذه الميادين مزدهرة بانتاجها وبأعلامها. وقد استمر هذا الانتاج الحضاري يتدفق غزيراً إلى ما بعد الفتنة، التي أودت بالخلافة الأموية وأحالت الأندلس إلى دويلات هزيلة عرفت بدول الطوائف، التي آل أمرها إلى المرابطين.

وعلى الرغم من الانحلال والتفكّك السياسيّ في هذه الفترة، فإن الانتاج الفكري الأندلسي كان مزدهراً في جميع ميادينه. وقد حفظ المسلمون تراثهم الضخم هذا فيما خلّفوه لنا من آثار عظيمة، لكنّ

أغلب هذه الآثار لا يزال مجهولاً، وأمّا ما اكتشف منها فقليل محفوظ في مكتبات العالم ومتاحفه المتعددة.

وقد بدأ الاهتمام بالتراث الأندلسي في القرن الماضي، فطبعت بعض آثاره في الآستانة والهند وغيرهما، وعكف بعض المحققين على نشر بعض نصوصها ودرسها.

وقد ساهمت شركات الطباعة والنشر في هذه الجهود التي بذلت لإحياء هذا التراث، غير أن اهتمامها انصب على طباعة الكتب واخراجها إلى الأسواق مما أوقعها في أخطاء كان يمكن تلافيها لو توافر على نشر هذا التراث باحثون محققون.

وقد لفت انتباهي أثناء دراستي للأدب الأندلسي كتابان من نتاج عصر المرابطين هما: قلائد العِقْيان في محاسن الأعيان، ومطمح الأنفس، وكلاهما للفتح بن خاقان القيسيّ الأشبيليّ، وهما يمثلان إلى جانب ذخيرة ابن بسام أبرز ما أنتجته قرائح المؤلفين في تاريخ الأدب الأندلسي، ويمثلان اتجاهاً أصبح عاماً شائعاً في ذلك العصر.

وقد تناولت كتاب مطمح الأنفس... ـ الذي طبع أوّل مرّة في المجوائب سنة ١٣٠٣ هــ ومؤلّفه الفتح بن خاقان دراسة وتحقيقاً مدفوعاً بدافعين هما: ـ

الأول: قلة المصادر المحققة المنشورة في هذه الفترة.

الثاني: كثرة ما وجدته من أخطاء استطعت أن أصنّفها على شكلين: \_

١ - أخطاء الطباعة والنسخ، كسوء القراءة، وسوء الطباعة، فقد صحّفت بعض الكلمات وحرّفت أخرى وأهملت الطبعة المنشورة ضَبْط الأعلام والأماكن الجغرافية وسقطت بعض المفردات من النسخة

المطبوعة، كما أنّها لم تراع أصول الترقيم. .

٧ - أخطاء وقع فيها المؤلّف نفسه، فقد أورد أشخاصاً لهم اهتمامات بالأدب، عملوا على تشجيع هذا الأدب، واحتضنوا الأدباء وأكرموهم غير أنّهم لم يكونوا ممّن نظم أو كتب، وخلط المؤلف أيضاً بين شخصيات تشترك في الإسم أو اللقب أو الكنية، ونسب إليهم أشعاراً ليست لهم. وأخطأ في بعض الحوادث التاريخية فلم يكن دقيقاً في تبيين سني الولادة والوفاة، واخترع المؤلف حوادث بعيدة عن المنطق التاريخي لحرصه الكبير على كتابة المقدمات التاريخية للمقطوعات التي يوردها.

وقد وضعتُ نَصْب عيني هدفاً هو: تحقيق كتاب المطمح وإخراجه إخراجاً مطابقاً ما أمكنني البحث والتحقيق لما كتبه المؤلف أو أملاه والإشارة إلى الأخطاء التي وقع فيها المؤلف، وإلى الأخطاء التي تعود إلى النسخ، وقد وجدت أنّه من المفيد التمهيد لكتاب المطمح بعقد دراسة عن المؤلف والكتاب وجعلت هذه الدراسة في قسمين: \_

القسم الأول: ويقع في فصلين، الأول: وتناولتُ فيه حياة الفتح ابن خاقان اسمه ولقبه ونسبه وكنيته، وولادته، ثم حاولت رسم صورة عن حياته وشخصيته وأخلاقه، وتحدثت عن ثقافته وعوامل تكوينها وشفعت دراستي بأدلّة على ثقافته المتنوّعة، ثم ختمت هذا الفصل بحديث عن تلاميذه ووفاته.

الثاني: وعالجت فيه أدب الفتح بن خاقان، فتحدّثت عن آثاره الكاملة وأشرت إلى الضائع منها، وحلّلت كتابه القلائد: فبحثت في تسميته وزمن تأليفه وسبب تأليفه ومادته ونسخه المطبوعة والمخطوطة، ثم أشرت إلى مؤلّفه في ابن السيد البَطَلْيَوْسيّ، وعرضت لمقامة نسبت إليه، ثم عرضت رسائله التي عثرت عليها، ثم حاولت تبيّن خصائص نثره

الفنية، وعقدت دراسة لما وجدته من مقطوعات شعرية، واختتمت هذا الفصل بالحديث عن مكانته الأدبية والأراء التي دارت حوله من معاصريه وممّن جاءوا بعده.

القسم الثاني: درست فيه كتاب المطمح من حيث تسميته ونسبته إلى مؤلفه ونسخه ومادته، ثم وصفت المخطوطات التي اعتمدت عليها في اخراج كتاب المطمح، وأشرت إلى منهجي في التحقيق.

وبعد ذلك شرعت في تحقيق الهدف الذي من أجله سعبت، وهو اخراج كتاب المطمح وفقاً للمنهج الذي رسمته لنفسي، ثم ألحقت كتاب المطمح بفهارس للتراجم والأعلام والأماكن الجغرافية والكتب والقوافي.

وبعد: فإنني أشكر أستاذي الفاضل الدكتور عبد الكريم خليفة، الذي غرس في نفسي حب التراث وشجّعني على عملي هذا، وواكب جهدي خُطُوة خطوة فنبّهني إلى ما كنت عنه قد غفلت، وذلّل أمامي كلّ صعوبة واجهت، وأخيراً فإني أرجو أن يكون عذري في تقصيري أنّني بذلت غاية جهدي.

وما توفيقي واعتصامي الّا بالله.

مقطي شيث وابكذ

القسم الأول

الفَتْحُ بْن خَاقان - ميَانه وَادُبه

# الفصّل لأوّل حياية

- \_ مصادر دراسته
- \_ اسمه، نسبه، أسرته
  - \_ مولده
  - ـ. مُجْريات حياته
  - ــ أخلاقه وشخصيّته
    - \_ ثقافته
    - \_ وفاته

### مصادر دراسته

إنّ من أوائل المصادر التي ترجمت للفتح بن خاقان كتاب «البجنان» لمؤلّفه الرشيد بن الزّبير، وكتاب «سمّط الجُمَان وسَفَط اللّأليء وسقط المَرْجَان» لابن الإمام أبي عمرو عثمان بن علي، وقد ذكر فيه من غفل الفتح بن خاقان وابن بسّام صاحب الذخيرة عن ذكره، واستدرك من لحقه بعصره في بقيّة المائة السادسة، وترجم له الحِجَاري عبد الله أبو محمد في المسهب، لكنّ هذه المصادر ضائعة على ما نعلم في النّ المصادر المتأخّرة احتفظت لنا ببعض التراجم من هذه المؤلفات الضائعة، فقد نقل العِمَاد الأصفهانيّ جزءاً من ترجمة الفتح من كتاب «الجِنَان»، ونقل ابن سعيد ٦٨٥ هـ بعضاً من ترجمة ابن الإمام من كتاب «الجِنَان»، ونقل ابن سعيد ٦٨٥ هـ بعضاً من ترجمة ابن الإمام مضقي المُعْرب.

ومهما يكن فإن هذه النقولات تركّزت على أدب الفتح ومؤلّفاته، وأهملت الجوانب الجزئية من حياته وبخاصة ما يتصل منها بأسرته ونشأته، أما المصادر المعاصرة للفتح في القرن السادس فقد أهملت

ترجمته: كالبُغْيَة للضّبي (٩٩٥ هـ) والصّلة لابن بشكوال (٥٧٨ هـ)، أمَّا في القرن السابع فقد أفرد له ياقوت (٦٢٦ هـ) ترجمة نقل أكثرها من كلام الفتح نفسه، وذكره ابن الأبّار (٦٥٨ هـ) في مُعْجمه وذكر بعض شيوخه وأهمله في التكملة وفسر إهماله ذلك بقوله في المُعْجم: «ولم يكن مرضياً وحذفه أولى من إثباته»، وترجم له ابن عبد الملك في الذيل والتكملة، وذكر شيوخه، وترجم له ابن سعيد في المُغْرب واعتمد على ترجمتي المُسْهب والسِمْط وأشار ابن دِحْيَة (٦٣٣ هـ) في المُطْرب إلى وفاته، وذكره ابن خَلِّكان (٦٨١ هـ) واستقى بعض معلوماته من المُطْرِب، واضطرب في تحديد سنة وفاته، وإذا ما انتقلنا إلى القرن السابع الهجريّ رأينا أن أوسع الترجمات وأشملها ما ورد في الإحاطة لابن الخطيب (٧٧٦ هـ)، ويأتى المقرّي فينقل ترجمة ابن الخطيب للفتح ويحتفظ لنا بأغلب نصوص القلائد وبنصوص المطمح كاملة. أمَّا ما تبقّى من مصادر فلا قيمة لها إلّا من حيث توثيق النقولات عن المصادر المتقدّمة، وعلى رأس هذه المصادر: مرآة الجنان، وشذرات الذُّهَب. وقد أغفلت الكتب التاريخيَّة المتأخّرة كالذهبي في العِبَر وابن الأثير وابن كثير ترجمة الفتح، ولعلّ ذلك يعود إلى أنّ مادة كتابيه يغلبُ عليهما الطابع الأدبيّ.

وفي العصر الحديث لم أعثر على من يترجم له بتوسّع، غير أن أفيد المراجع ما كتبه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، إذْ أشار إلى مصادر دراسته وحدّد الأماكن التي تحفظ كتابيه، وترجم له الزّركلي في الأعلام وحاجي خليفة في كشف الظنون والبغداديّ في ايضاح المكنون وهدية العارفين، واضطرب هؤلاء في تحديد اسمه ووفاته وتسمية كتبه وقد كتب الأستاذ على أدهم مقالاً في مجلة الثقافة ركّز فيه على علاقة الفتح مع ابن باجّة، وقد استفدت مما كتبه الأستاذ ومما سيظهر

في ثنايا البحث، وقد نشرت المكتبة العتيقة بتونس كتاب قلائد العِقْيان مصوراً عن طبعة باريس ومصدراً بإلمامة كتبها محمد العِنَّابي، اعتمد فيها على ما كتبته المصادر القديمة فنقلها، ولم يستوعب جميع ما جاء في هذه المصادر، ولمحمد بن شنب مقال عن الفتح في دائرة المعارف الإسلامية.

إنّ ما ورد في هذه المصادر لا يمكن أنْ يصوّر حياة الفتح بن خاقان تصويراً دقيقاً متكاملاً ومن هنا فقد اعتمدت في تصوير علاقاته مع معاصريه على ما جاء في كتابه القلائد، وإنْ كان هذا التصوير نماً نظراً للاعتماد على مصدرٍ واحد.

### المُهُ ، لقبَهُ ، نسَبُهُ ، أَسْرَتُهُ

حدَّدَ ابن عبد الملك وابن الأبّار وابن سعيد وابن الخطيب(١) اسم الفتح على النحو التالي: الفتح بن محمد بن عُبيّد الله، أمّا ياقوت فيدخل لقبه ضمن سلسلة نسبه فيقول: الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان(٢)، ويقول ابن خَلّكان إنّه: الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله(٣)، وقد اعتمد على هذا التحديد الزّركيلي في الأعلام(٤)، أما ابن العِمَاد فيقول: الفتح بن محمد بن خاقان(٥)، ويقول العِمَاد الأصفهانيّ: هو الفتح بن عبيد الله بن خاقان(١)، وهذا إنّما هو المعرفة والبغداديّ في تحديد اسم من قبيل الاختصار ويضطرب حاجي خليفة والبغداديّ في تحديد اسم

 <sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ج ٥ ق ٢ ص ٥٢٩، المُعْجم في أصحاب القاضي الصدفي : ٣١٣ المغرب ٢٥٤/١ وفي المرقصات ١٧: الفتح بن عبد الله، نفح الطيب ٢٩/٧، وانظر مقتبس الأثر غير أن المؤلف خلط بينه وبين وزير المتوكل: ١٧١/٢٣.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١٨٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الأعلام: ٥/٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب: ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٦) الخريدة: ق٤ ج٢ ص ٦١٠.

الفتح فيجعل الأوّل اسم والده عيسى لا محمداً (١)، ويجعل الثاني اسم جده عبد الله بدلًا من عُبَيْد الله (٢).

والمرجّح في تحديد اسم الفتح ما قاله ابن خَلّكان، لسبين، الأوّل: ما عُرف عنه من الحرص الشديد على تدقيق الأسماء وضبطها واستكمال النسب، والثاني: انّ إضافة كلمة عبد الله بعد عبيد الله لا تتعارض مع المصادر الأندلسيّة.

أما كُنيته فهي: «أبو نصر» قال بذلك غالبية من ترجم له، ولم يشذّ عن ذلك إلا البغدادي في هدية العارفين، فقد كنّاه بأبي النصير (٣).

وقد عُرِفَ الفتح بابن خاقان، وخاقان لفظة ليست عربيّة، بل هي ـ كما تقول معاجم اللغة ـ اسمُ عَلَم يُسمّى به من يخقّنه الترك على أنفسهم (أي يجعلونه رئيساً)، قال أبو منصور (الثعالبي): وليس من العربيّة في شيء (ئ)، وقد وردت هذه اللفظة في شعر ابن هانىء بمعنى الملك، وفي ذلك يقول:

كَأُنَّ عَمودَ الصُّبْحِ خَاقَانُ مَعْشَرٍ من التَّركِ نادَى بالنَّجَاشيِّ فاسْتَخْفَى (٥)

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية: خاقان هو الرسم العربيّ لِلقب السلطانيّ التركي قاغان... واستُعملت خاقان بمعنى: خان الخانات، مثل شَاهِنْشَاه عند الفُرْس (٢٠).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ٢/١٥٥٢.

<sup>(</sup>۲) ایضاح المکنون: ۱۲۸، هدیة العارفین: ۸۱۶ وانظر دائرة معارف ق ۱۶ ـ ۲۰ ج ۷۱/۷.

<sup>(</sup>٣)هدية العارفين ٨١٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، مادة خَفَنَ: ١٤٢/١٣، القاموس المحيط ٢١٩/٤.

 <sup>(</sup>٥)ديوان ابن هانيء، ٤٤٥، ويقول الدكتور زاهد علي في شرحه على هذا البيت: جعل الفُجْر خاقان الترك لبياضه، والليل نجاشيا لسواده، وفيه إشارة إلى قوة الاتراك وتسلّطهم ببغداد في هذا الزمان. المطمح: في ترجمة ابن هانيء ورقة ٦٣ أمن الأصل.

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف الاسلامية: ١٩٢/٨.

والمعروف أنَّ الفتَح عربيّ، قيسي النسب صريحاً (١)، فمن أين جاءه هذا اللقب؟ قال ابن سعيد نقلًا عن المُسْهب: إنّه عُرِفَ بابن خاقان لاتهامه في الخَلْوة وقال ياقوت: وكان مُتَّهمَ الخَلْوة (٢)، وهي الانفراد بالنفس، ويبدو أنّ هذه الخَلْوة كانت تشير إلى نقص وعيب لمن يوصف بها، وفي ذلك يقول الأستاذ علي أدهم: فالظاهر أنَّ نِسْبَة الخاقانية كانت من قبيل التنقّص له والزّراية به، كما يُسْتَخْلص من كلام مؤرخي المغرب والأندلس عنه (٣). ولعل طموح الفتح وسعْية وراء المناصب السياسيّة كان سبباً في هذه الخاقانية.

ومهما يكن من الاضطراب في تحديد إسمه، فإن المصادر تتّفق على أن أصله من قيس وإنْ لم يُكْمِلوا سِلْسِلَةَ نسبه، وقد نُسِبَ ابن خاقان إلى اشْبِيلِيَة أيضاً (٤)، ولا تعارض في ذلك لارتباط حياته بها، ونُسِبَ أيضاً إلى غَرْنَاطة (٥) لكَثْرة تردده عليها.

ويبدو أنّ ابن خاقان هو الوحيد الـذائع الصّيت من بين أفراد أسرته، إذ لا نعثر على إشارات في المصادر تشير إلى مساهمة أسرته في العلوم والأداب أو مشاركتها في الحياة السياسية، ويبدو أنّ والده مات وهو صغير، فعاش الطفل في رعاية والدته التي أحبّها واحترمها، وقد أورد الفتح في المطمح مقطوعتين لشاعرين معاصرين يرثيان والـدته، الأولى: للشاعر أبي القاسم المَنْيشيّ، وفيها يصف جَلَد الفتح وقدرته

<sup>(</sup>١) المغرب: ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ١٨٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) مجلة الثقافة: س ١٣، ع ٦٦٣ ص ٩.

 <sup>(</sup>٤) المغرب: ٢٥٤/١، وفيات الأعيان: ٢٣/٤، كشف الظنون: ٢٠٤١، ١٧٢١. هدية العارفين: ٨١٤/١، الذيل والتكملة: ٥٢٩/٢٥، الاعلام: ٣٣٢/٥، دائرة المعارف، ق ١٤ - ٢٠، ١٢١/٧، مقتبس الأثر: ٢٧١/٧، مرآة الجنان: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الحكماء: ٣٠٦.

على الاحتمال بعد أن فقد الإنسانة الوحيدة من أسرته، ويشبُّه الشاعر والدة الفتح بأنها نور ويتمنى أن يكون شبابه موضعها، يقول(١):

يا ذا الوزَارةِ من مَثْني وَوَاحِدَةٍ لِلَّهِ ما اصْطَنَعَتْ مِنْكَ الوزَاراتُ لِلّه منكُ أبا نَصْرٍ أَخو جَلَدٍ إذا أَلمّت مُلِمّاتٌ مهماتُ استودع الله نوراً ضمّه كَفَنٌ كما تُواري بُدُورَ التّم هالاتُ قَضَتْ وليت شَبَابِي كان مَوْضِعَهَا هيهاتَ لو قُضِيَتْ تِلْكَ اللَّبَانَاتُ مَضَتْ وَلَمْ يَقُم مِنْ دونِهَا أَحَدٌ هَلَّا وقد أعذرت فيها المروءاتُ

والثانية: لأبي الحسن بن لسان، وفيها يصف الشاعر الفقيدة بالتقوى والإيمان وعراقة الأصل، وأنها تركت ولداً بليغاً فصيحاً، تترك كلماته الاثر الذي تعجز عنه السيوف والقنا، يقول(٢):

فقد خَضَعَتْ لِلتَّقَى هَضْبَةً فؤابَتُها في صميم العربْ من القائماتِ بظلِّ الدُّجي ولا من تُسَامِرُ إلَّا الشُّهُبْ وقــد خـلَّفـتْ ولــداً بــاســلاً فصيحـاً إذَا ما قـرا أوْ خَطَبْ تُفَدُّ السّيوفُ بأقلامهِ ويُكْسَرُ صُمُّ القَنَا بالقَصَبُ

على مِثْلِهِ مِنْ مُصَابِ وَجَبْ على مَنْ أُصِيْبَ بِـ المُنْتَجِبْ فَكُمْ رَكَعَتْ إِثْرَهَا فِي الدُّجِي تُنَاجِي بِهَا رَبُّهَا مِنْ كَتُبْ

<sup>(</sup>١) المطمع: ورقة ٧٣ ب من الأصل.

<sup>(</sup>٢) المطمع: ورقة ٧٨ ب.

### ولادكته

لم يحدثنا ابن خاقان عن ولادته، أين كانت ومتى، غير أنّ ابن الخطيب ذكر مكان ولادته عندما ترجم له فقال: من قرية تُعْرف بقَلْعَة الواد من قرى يَحْصُب(١)، أمّا ابن عبد الملك فقد حدَّد هذا المكان بقوله: أصله من قرية شرقيّ قَلْعَة يَحْصُب، تُعْرَفُ بشجرة الولد، وقد ورد ذلك في إحدى نسخ الذيل والتكملة(٢). وقد بحثت عن تحديد اسم هذا المكان فلم أجد. أما قلعة يحصب فهي قلعة بني سعيد وهي من أعمال غَرْنَاطَة، وكانت تعرف قبل ذلك بقلعة (إسطليس(٣) وقد قبال الحِجَاريّ: إنّ أوّل من حلّ بهذه القلعة من ولد عَمّارٍ بن ياسر عبد الملك بن سعيد(٤)، وقد اختلف على هذه القلعة بنو سعيد وتولّوا الملك بن سعيد(١٤)، وقد اختلف على هذه القلعة بنو سعيد وتولّوا المغرب، المغرب، المغرب، المغرب، المغرب، المغرب، المغرب،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٢٩/٧.

 <sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة: ج ٥ ق ٢ ص ٢٩٥ وفي تاريخ الفكر الاندلسي ص ٢٩٦: صخرة الولد.

<sup>(</sup>٣) النفح: ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) المغرب: ١٦١/٢.

وقد ألّف الحِجَاري كتابه المُسْهب فيها وقدّمه لصاحبها عبد الملك بن سعيد أحد مصنفي المغرب(١).

أما زمن ولادته فقد حدّه الزركلي بسنة ٤٨٠ هـ وكذلك حده محققا كتاب الخريدة (٢)، ولسنا نَعْلَمُ المصدر الذي اعتمده هؤلاء في تحديد هذه السنة، إلا انّنا نعثر على خبر في القلائد يفيد بأنّ الفتح بن خاقان رأى أبا عُبَيْد البكريّ وهو بَعْدُ غلام في مجلس ابن منظور، ويصف الفتح ذلك بقوله: «رأيته وأنا عُلام ما أقْمَر هلالي، ولا نبع في الذكاء كَوْثري ولا زُلالي، في مجلس ابن منظور وهو في هيئته كأنّما كُسِيتُ بالبهاء والنور. . وقد بلغ سنّ ابن محلّم وهو يتكلّم فيفوق كُلّ متكلّم» (٣) ويُفْهَم من هذا الخبر أنّ عُمْرَ الفتح آنذاك كان صغيراً وتحديده بين السادسة والعاشرة يبدو أمراً مقبولاً، وإذا كان أبو عُبيْد بن عبد العزيز البَكْري قد توفّي سنة ٤٨٩ هـ أو ٤٨٧ هـ أن في رواية أخرى، فإنّ ما ذكره الزركلي في الأعلام من أنّ ولادة الفتح كانت سنة أخرى، فإنّ ما ذكره الزركلي في الأعلام من أنّ ولادة الفتح كانت سنة أمر لا يجانب الصواب ويتّفق مع رواية الفتح السابقة.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الاعلام: ٥/٣٣٢ الخريدة: ٦١٠.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ۲۱۸ ـ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٤) الحلَّة السَّيراء: ١٨٦/٢، الصلة: ٢٧٧/١.

### مجرَيَات حَيَانُه

يكتنف الغموض حياة الفتح بن خاقان في أكثر أطوارها، فعلى الرّغم مما لقيه أدبه، وبخاصة كتابه القلائد من الاهتمام - إذْ نُسِخ أكثر من عشرين مرّة - فإنّنا نلاحظ إهمال المصادر التي تحدّثت عنه لجزئيات حياته وتنقلاته وتحديد زمنها، ولعلّ ما عرف به الفتح من سوء المسلك ومعاقرة الرّاح، والطّعن في الآخرين، كان من أسباب هذا الإهمال.

وكلّ ما أفادتنا به المصادر حول الفتح يتعلّق باسمه وولادته ووفاته وأدبه وكلّ ما نعرفه عن نشأته الأولى، هو أنه ولد بقرية من قرى يَحْصُب من أعمال غُرْنَاطة، أمّا عن مدّة اقامته في بلد المولد أو في غَرْنَاطة، فإنّ المصادر لا تسعفنا في تحديد ذلك، غير أنّ القِفْطيّ في حديثه عن ابن باجّة يذكر الفتح وينسبه إلى غَرْنَاطة، ولعلّ في هذه النسبة إشارة إلى مولده أو طول مكوثه بها.

ونظراً لإهمال المصادر لحياة الفتح، فقد اعتمدت على ما جاء في كتابيه وفي بعض رسائله من اشارات عابرة لرصد حركته وتنقلاته أو رسم صورة عن حياته، وإن تكن هذه الصورة قاتمة لا تتمتّع بإحاطة أو شمول. فمن القلائد نعلم أنّه كان في أشْبِيلِية (۱) سنة ٥٠٣ هـ، وقد ذكر الفتح أنّه كتب إلى ابن أبي الخِصَال (۲) مُسْتَدْعياً من كلامه ما يثبته في كتابه، وذلك عند وصول أمير المسلمين عليّ بن يوسف (۳) إلى اشْبِيلِيّة صادراً عن غزوة طَلَبِيرَة (١) ومنه نعلم أنّه زار بَلنْسِيّة (٥) في السنة نفسها،

(۱) هي إحدى حواضر الأندلس الكبرى، قال ياقوت: هي غربي قُرْطُبة، قريبة من البحر يُطِلُ عليها جبل الشَّرف، تقع على شاطىء النهر الكبير. معجم البلدان: ١٩٥١، وذكرها الحِمْيري، وقال: احتلها العدوّ سنة ٦٤٦ هـ، صفة جزيرة الأندلس ص ١٨. وقد آلت اشبيلية بعد الفتنة إلى بني عبّاد، إلى أن خلع المُعْتَمِد بن عبّاد سنة ٤٨٤ هـ، فوليها المرابطون، واختلف عليها ولاتهم، فمنهم سير بن أبي بكر وحكمها حتى سنة ٥٠٥ هـ، ثم وليها عبد الله بن فاطمة من ١٠٥ هـ، ثم وليها عبد الله بن فاطمة من ١٠٥ هـ إلى أن توفي بها في رمضان سنة ١١٥ هـ، فوليها ابو اسحاق ابراهيم بن يوسف من شوال ١١٥ هـ إلى جمادي الأولى ١١٥ هـ، ثم تميم بن يوسف من ١١٥ مـ بن وسف من شوال ١١٥ هـ إلى جمادي الأولى ١١٥ هـ، ثم تميم بن يوسف من ١١٥ سنة ٢٠٥ هـ، ثم وليها أبو بكر بن علي بن يوسف في المحرّم ١٨٥ هـ إلى أن عُزل عنها المغرب: ١٩٥١ وما بعدها، وقد أوْرَد صاحب كتاب مفاخر البربر جدولاً بأسماء من المرابطين، وهو مخالف لما أورده ابن عذاري، مفاخر البربر: ص ١٨، وانسظر: المعجب: ص ٣٢٨، الحلّة: ٢/١٥٠ ابن خلدون طبعة دار الكتاب وانسظر: المعجب: ص ٣٢٨، الحلّة: ٢/١٥٠ ابن خلدون طبعة دار الكتاب:

(٢) هو محمد بن مسعود بن أبي المخصّال الغافقيّ، ابو عبد الله، سمع عن أبي الحسين بن سراج وأبي بكر بن أبي الدُّوس، عُني بالحديث وكان متفنّنا في العلوم مستبحراً في الأداب واللّغات عالماً بالأخبار، ولد سنة ٤٦٥ هـ وقيل ٤٦٣ وتوفي سنة ٤٦ هـ انظر ترجمته في الذخيرة: ق ٣ ج ٢ ص ٧٨٤ ـ ٨٠٩، الصلة: ٧/٥٥٠، القلائد ١٩٩، الخريدة ق ٤ ج ٢ ص ٤٥٩، المغرب: ٢٦/٢، الرايات: ١٠٥ المعجم في أصحاب القاضى ١٤٩.

(٣) الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت . الصّنهاجيّ اللمتوني أبو الحسن، مولده سنة ٤٧٧ وقيل ٤٧٦ هـ تولى بعد أبيه يوسف من سنة ٥٠٠ هـ إلى سنة ٥٣٠ هـ ، انظر: الأنيس المُطْرب: ١٥٧، البيان المغرب: ١٠٠/٤ . ١٠١.

(٤) القلائد: ٢٠١، وكانت غزوة طَلَبِيرَة يوم الخميس الثالث عشر من المحرَّم سنة ٥٠٣ هـ، وكانت بقيادة أمير المسلمين علي بن يوسف وقد هزم النصارى في هذه المعركة، انظر: نظم الجمان: ١٣، البيان المغرب: ٤/٢٥ أعمال الأعلام ص ٧٤٧، واشار ابن ابي زرع إلى جواز أمير المسلمين إلى الأندلس في هذه السنة دون ذكر اسم المعركة.

(٥) بَلنْسِيَة: مدينة كبيرة بالاندلس شرقيّ تُلْمير ذكرها ياقوت في المعجم ١/٩٩ والحِمْيَري في صفة جزيرة الاندلس ص ٤٧، وقال: إنّها احتُلّت سنة ٦٣٠ هـ، استقل بحكمها = والمؤكّد أنّه زارها بعد اشْبِيلِيّة، لأنّ غزوة طَلَبِيرة كانت في المحرم من هذه السنة.

وقد التقى الفتح بأبي عبد الرحمن بن طاهر القيسيّ (۱)، يقول: «دخلت بَلنْسِيَةَ سنة ثلاث وخمسمائة، فلقيتُه وقد انحنى، وعوّض من نشاطه الحَنا»(۲)، وقد دارت بينهما مراسلات واستدعى أميرُ بَلنْسِيةَ الفتحَ وأرسل إليه مالاً، لكنّه أبى وفرّق ما أعطاه الأمير ولم يذكر الفتح اسم هذا الأمير، ولعلّه محمد بن الحاج الذي عُيِّن ـ كما تقول المصادر ـ على

<sup>=</sup> مبارك ومظفر العامريان بعد الفتنة، مات الأول وطَرد الثاني، فبويع لبيب العامري، ثمّ حكمها آل عبد العزيز، المنصور، حتى سنة ٤٥٢ هـ ثم ابنه عبد الملك إلى سنة ٤٥٧ ثم محمد بن عبد العزيز بن ابي عامر حتى سنة ٤٧٨ هـ ثم ابنه ابو عمرو عثمان إلى أن استولى عليها القادر بن ذي النون وحكمها حتى سنة ٤٨٥ هـ، إذ يستولى عليها ابن جحَّاف ويستمر بها حتى سنة ٤٨٨ هـ، حيث يحتلها القُنْبَيُّطور ــ لعنه الله ــ ويقتل أبا أحمد جعفر بن جحاف، ولم تزل بَلْنْسِيَة تحت يده حتى حرَّرها الامير المرابطي مَزْدلي سنة ٤٩٥ هـ، فوليها سنة ٤٩٧ هـ ثم تعاقب عليها الولاة المرابطون محمد بن فاطمة سنة ٥٠٣، ثم محمد بن الحاج، وبعد ذلك نرى أنَّ واليها هو الامير ابو اسحاق ابراهيم ابن يوسف بن تاشفين، الذي وليها مع مُرْسِيَّة من سنة ٥٠٩ هـ ـ سنة ٥١١، وفي سنة ٧٤ كان عليها محمد بن يوسف بن يَدَر، ثم يَنْتَان بن عليّ بن يوسف وفي سنة ٢٨ هـ كان عليها يحيى بن على بن غانية، ويقول ابن عذاري: إنَّه كان واليَّا عليها سنة ٥٣٠، ' انظر: البيان المغرب: ٢٢/٤، ٤٩، ٥٠، ٨١، ٩١، ٩٥، ١٠٧ والجزء الثالث ١٥٨ ـ ١٦٦ وانظر: ذيل مشتمل على نصّ بعض أوراق من تاريخ مبتور الأول والأخر مجهول الاسم والمؤلف، ذيل على الجزء الثالث من كتاب البيان المغرب: ص ٣٠٣ ـ ٣٠٦، نَظُم الجُمان: ص ٨، ص ١٩ حاشية ١، اللخيرة: ق ٣ ج ١ ـ ص ١٠١، المعجب: ١٩٢ أعمال الاعلام ٢٠٤، ٢٢٢، ابن خلدون: طبعة دار الكتاب: ٣٨٦/٦، المغرب: . \* · · \_ Y4V/Y

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن اسحق بن طاهر القيسي، كاتب بليغ، تولى مُرْسِيَة ثم أقام ببَلَنْسِية، كتب ابن بسام في رسائله «سلْك الجواهر في ترسيل ابن طاهر، توفي سنة ٥٠٧ هـ انظر الذخيرة: ق ٣ ج ٢٤ \_ ٤٠، ٤٤ \_ ٩٠ مجموعة من رسائله، القلائد: ٦٤، الصلة: ٢/٥٤٠ المغرب ٢٤٧/٢، الحُلَّة: ١٢٥/٢، أعمال الأعلام ٢٠١، الذيل والتكملة \_ ٥٠/٥ المخريدة: ق ٤ ج ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ٢٦.

بلنسية عِوَضاً عن عبد الله بن فاطمة أبي محمد (١) سنة ٥٠٣ هـ. وعلى أيّة حال فقد أقام الفتح في بَلنسيّة مدّة قضاها عند صديقه ابن طاهر «يتجاذبان أهداب المخاطبة، ويصلان أسباب المكاتبة»(٢).

ويخبرنا الفتح بأنه بقي في بلنسية إلى أن نهض منها إلى مَيْورْقَة (٣)، ويذكر لنا في موضع آخر أنه التقى بأبي جَعْفر بن البِنِّي (١) في هذه المدينة فيقول: وكنتُ بِمَيُورْقَة، فدخلها مُتسماً بالعبادة... ثم يقول: فدخلت عليه لأزُورَه، وأرى زُورَه، فإذا أنا بأحد دُعاة محبوبه. والمرجّح أنّه التقى بابن البِنِّي هذا بعد مغادرته لبلنسية، أي بعد سنة والمرجّح أنّه الفتح يشير في ترجمته إلى أنّ أمير مَيُورْقَة هو ناصر الدولة (٥) (مبشر بن سليمان) وأنّ ابن البِنِي كان ملازماً له، وقد تولّى ناصر الدولة حكم ميورقة بعد عليّ بن مجاهد العامريّ وبقي إلى ما بعد ناصر الدولة حكم ميورقة بعد عليّ بن مجاهد العامريّ وبقي إلى ما بعد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ٤٩/٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ٧٦، ومَيُورْقَةُ: جزيرة في البحر، قال الحميري في صفة جزيرة الأندلس ١٨٨ طولها من المغرب إلى الشرق سبعون ميلاً، وعرضها من القبلة إلى الجوف خمسون ميلاً، فتحها المسلمون سنة ٢٩٠ هـ واستولى عليها الشرك سنة ٢١٧، وفي النفح: ان فاتحها هو عبد الله بن موسى بن نصير ٢٧٩/١، وانها فقدت سنة ٢٢٧، النفح ٢٩/٤، وقد وصفها الشقندي بقوله: «وأمّا جزيرة ميورقة فمن أخصب بلاد الله تعالى أرجاء، وأكثرها زرعاً، ورزقاً وماشية، وهي على انقطاعها من البلاد مستغنية عنها، يصل فاضل خيرها إلى غيرها إذ فيها من الحضارة والتمكن والتبصر وعظم البادية ما يغنيها، وفيها من الفوائد ما فيها»، النصح: ٢٢١/٣، وانظر المغرب: ٢٦٦/٤، ملكها في مُدَّة الطوائف مجاهد العامري ثم ابنه علي.

<sup>(</sup>٤) القلائد: ٣٤٤، وانظر ترجمته في المطمح.

<sup>(</sup>٥) هو مبشر بن سليمان، الملقّب بناصر الدولة، حكم ميورقة والجزائر الشرقية بعد علي ابن مجاهد العامري، قصده الشعراء والأدباء ويخاصة ابن اللبانة الذي لازمه إلى أن مات، انظر المغرب: ٢٧/٢ وفيه: مبسّر بن سليمان، وأشار اليه الفتح في القلائد في أكثر من موضع ٣٧، ٣٤٤، . . . الذخيرة، ق ٣ ج ٢ في ترجمة ابن اللبانة ص ١٨٣ وما بعدها ابن خلدون «طبعة دار الكتاب»: ٣٥٥/٤.

سنة ٥٠٠ هـ، وقد زاره ابن اللَّبَّانة سنة ٤٨٩ (١) ولازمه وبقي ابن اللَّبَانة في مَيُورْقة إلى أن توفي فيها سنة ٥٠٧ هـ.

ويبدو لي أنّ الفتح بن خاقان لقي ابن اللبّانة في هذه الفترة، وأنّه درس عليه وقد جعله ابن الخطيب وابن عبد الملك(٢) من شيوخ الفتح، كما أنّني لم أعثر على أيّة إشارة تفيد بأنّ الفتح تردّد على مَيُورْقة بعد هذا التاريخ.

ولسنا نعلم المدّة التي مكثها الفتح في مَيُورْقة، لكنّنَا نراه في بَلنسية سنة ٥٠٧ هـ مشتركاً في تشييع جثمان صديقه القديم ابن طاهر، وقد أشار الفتح إلى ذلك بقوله: «شهدت (٣) وفاته سنة سبع وخمسمائة وقد نيّف على التسعين، وجفّ ماء عمره المَعين. . . وصُلّي عليه بِبَلنسية ودُفن بمُرْسِية (٤) . . . ».

ويسعى الفتح بن خاقان إلى الجاه والسلطان، وكسب المال، فيرحل إلى أكثر المدن الأندلسيّة، فها هو يخبرنا أنه زار بَلَسْية مّرة أُخْرى صَادِرًا عن سَرَقُسْطَة (٥) ولكنّه لم يذكر لنا زمن ذلك، والمؤكّد أنّه

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب: ٢٠٩/٤ وابن اللبانة هذا هو: محمد بن عيسى بن محمد اللَّحْميَ من أهل دَانِيَة ابو بكر، غزير الأدب قوي العارضة، من مؤلفاته: مناقل الفتنة، نظم السلوك في وعظ الملوك، سقيط الدر ولقيط الزّهر، مدح المعتمد بن عبّاد وبكاه، ثم لزم مَيُورُقة مادحاً ناصرها، توفي سنة ٥٠٧ هـ، انظر التكلمة: ١٠/١ وقم ١١٦٢، القلائد: ٢٨٢، اللّخيرة: ق ٣ ج ٢، ٦٦٦ ـ ٧٠٢ المغرب: ٤٠٩/٢، المطرب: ١٦٤، المعجب: ٢١١، الخريدة ٤١٨، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة: ق ٢ ج ٥ ص ٥٢٩، النفح ٣٠/٧.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) لعلَ دفنه بمرسية هو الذي أوحى لبعض المؤرخين بأن يجعلوا وفاته سنة ٥٠٨ هـ الصلة: ٢/٥٤٠، الحُلَّة: ١٢٥/٢ ومرسية هي قاعدة تُدُمير بناها عبد الرحمن بن الحكم وتقع على نهر كبير. انظر، صفة جزيرة الأندلس: ١٨١ المغرب: ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٥) سَرَقُسْطَةُ: هي بلدة مشهورة بالأندلس تُتَصل اعمالها باعمال تطيلة مبنية على نهر كبير، انظر معجم البلدان: ٢١٢/٣، صفة جزيرة الأندلس: ٩٦. آلت بعد الفتنة لمنذر بن =

دخل سَرَقُسْطَة قبل وقوعها في يد الأعداء سنة ٥١٧ هـ(١)، فإذا ما علمنا ذلك وعلمنا أنّه كان ببَلنْسِيَة سنة ٥٠٧ هــ كما سيأتي ـ استطعنا أنْ نحدّد دخوله سَرَقُسْطَة وخروجه منها إلى بَلنْسِيَة بين سنتي ٥٠٧ و ٥١٠ هـ .

ومهما يكن فإنّ الفتح لم يذكر لنا سبب زيارته ولا من التقى بهم في هذه المدينة، غير أنّه من المرجّح أنّه التقى بابن باجّة في سَرَقُسْطَة، لأن واليها في تلك الفترة هو أبو بكر بن إبراهيم المَسّوفي المعروف بابن تَيْفَلْويت، الذي ولي - كما يقول ابن الأبّار - سنة ٥٠٨ هـ إلى أن توفي بها سنة ٥١١ هـ (٢) وكان وزيره في تلك الفترة - كما تقول المصادر - أبا بكر بن الصائغ هذا (٣)، ولعلّ العداوة قد بدأت بين الاثنين منذ هذا التاريخ؛ لأنّ ابن باجّة ذهب إلى المغرب وتولى الوزارة ليحيى بن يوسف بن تاشفين مدة عشرين سنة (٤)، ولأنّ الفتح تحدث عنه في كتابه القلائد وثلَبُه بما هو معروف.

يحيى التّجيبيّ، ثم إلى يحيى بن منذر، ثم إلى بني هود، حكمها المستعين سليمان بن .
هود من سنة ٤٣٦ ـ سنة ٤٣٨، فولي المقتدر أحمد بن سليمان، وتوفي سنة ٤٧٤ هـ،
ثم ابنه المعتمد إلى أن توفي سنة ٤٧٨ هـ، ثم ولي بعده المستعين أحمد بن المعتمد
الذي قتل سنة ٥٠٣، ثم وليها من المرابطين محمد بن الحاج من سنة ٥٠٣ ـ سنة
وقيل ٥٠٨ إذ يتولى أمورها أبو بكر بن ابراهيم المعروف بابن تَيْفَلُويت إلى أن
توفي سنة ١١٥ ثم سقطت بيد الأعداء سنة ١١٥ هـ. انظر معجم البلدان: ٣٢١٢٣
المغرب: ٤٣٤/٤ ـ ٤٣٧، البيان المغرب: ٤/٤٥ ـ ١٥٥، ٦١، ابن خلدون (ط
بيروت ١٩٥٨م) ٤/٣٥، نفح الطيب: ٢٨/٧، الحلة: ٢٧٨، ٢٤٨/، أعمال

<sup>(</sup>١) الحلَّة: ٢٤٨/٢، النفح: ٧٨/٧، معجم البلدان: ٢١٢/٣، ابن خلدون: ٣٥٢/٤. (٢) الحُلَّة:٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) النفح: ٢٨/٧، القلائد: ٣٥٠ ـ ٣٥١، وهو محمد بن يحيى بن الصائغ المعروف بابن باجّة، ترجمته في الوفيات: ٤٢٩/٤، وقال: إنّه توفي سنة ٣٥٣، وقيل ٢٧٨ هـ، تاريخ الحكماء: ٣٠٦، المغرب: ١١٩/٢، مرآة الزمان: ج ٨ ق ١ ص ١٧٢، تاريخ الفكر الاندلسي لبلنشيا: ص ٣٣٥، الخريدة: ٢٨٣.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الحكماء: ٣٠٦، مرآة الزمان: ق ١ ج ٨ ص ١٧٢، النفح: ٢٨/٧، الخريدة:
 ٢٨٤.

قلت: إنّ الفتح غادر سَرَقُسْطَة إلى بَلنْسِية، وقد التقى بأبي محمد ابن أبي الحسن بن الحاج<sup>(۱)</sup>، قال الفتح: «ووافيت بَلنْسِية صادرا عن سَرَقُسْطَة، فكتب إليَّ مستدعياً، فسرت إلى مَجْلس منضَد بالأس مُشَيَّد بالإيناس، معزّز الجُلاس، مُعَطَّر الأنفاس، فبتنا ندير الأنْس ونتعاطاه (۲)، . . . » وقد كتب أبو محمد للفتح في أكثر من مرة، والمعروف أنّ أبا محمد هذا ينسب إلى لُورْقة، ولسنا ندري إذا كان الفتح قد لقي أبا محمد هذا في لورقة أم في غيرها، ولكن الفتح يشير إلى أنّه زار لُورْقة وذلك من مقطوعة يقول فيها:

تَـذَكَّرْتُ مَنْ أَهْـوَى بِلُورِقَ لَيْلَةً وَقَدْ حَرِّكَتْ مِنِّي المُدَامَةُ ساكِناً (٣)

وفي سنة ٥١٠ هـ يذهب الفتح بن خاقان إلى شَاطِبَة (٤) ليشارك الأمير أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف (٥)، وأهل شَاطِبَة احتفالهم بعيد الفطر، وقد وصفه الفتح بأنّه عيد لم يَعْهدُه أهلها، وذكر أنّ أبا إسحاق

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن ابراهيم بن أحمد المعروف بابن الحاج اللُّورْقي تولَّى أمر لُورْقة بعد قيام أهلها على المرابطين، المغرب: ٢٧٦/٢، القلائد: ١٦٣، وأشار ابن الأبَّار في الحلة إلى والده: ١٠١/٢، ولُورْقةُ: تابعة في التقسيم الاداري الاندلسي لمملكة تُدْمير، أنظر المغرب: ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) مقدّمة العِنّابي للقلائد، عن الوافي بالوفيات ج ٢١ ورقة ١٧٧، المكتبة الاحمدية بتونس رقم (٤٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) شَاطِبة: مدينة في شرقي الاندلس، شرقي قُرْطُبة، تابعة في التقسيم الاداري الاندلسي لمملكة بلنسية، المغرب: ٣٧٩/٢ ـ ٣٨٠، معجم البلدان: ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup>٥) ابراهيم بن يوسف بن تاشفين، أبو اسحاق، المعروف بابن تعيّشت، اسم أمه، من قوّاد المرابطين وولاتهم، ولي مُرْسِية مع بَلنَسِية سنة ٥٠٥ هـ، ثم ولي اشْبِيليّة من شوّال سنة ٥١٥ إلى جُمادي الأولى سنة ٥١٥ هـ، جعل أبن الأبّار وفاته سنة ٥١٥ هـ، بسبب تقصيره الذي جرّ هزيمة كُتُندّة سنة ٥١٥ هـ، غير أنَّ ابن القطان يقول: إنّ الموحدين قتلوه سنة ٨١٥ هـ، وقد اشار ابن خلدون إلى ذلك وإن لم يذكر السنة، انظر البيان قتلوه سنة ٨١٠ هـ، المعجم في أصبحاب القاضي: ٥٤، نظم الجُمَان: ٢٠٦، ابن خلدون (طبعة دار الكتاب) ٢٠١٦، مفاخر البربر: ٨١. البيذق/ أخبار المهدى: ٤٤.

ابن خفاجة ارتجل قصيدة طويلة مدح بها الأمير إبراهيم (١) وكان الأمير أبو إسحاق في هذه الفترة والياً على بَلنْسِية ومُرْسِية، ثم انتقل سنة ٥١١ هـ إلى إشبيلية (٢)، ويظهر أنّ علاقة الفتح مع هذا الأمير كانت طيّبة، فلازمه ومدحه وقدّم إليه كتابه القلائد لأوّل مرة، إذ انّه أعاد كتابته، أو أكمله بعد ذلك \_ كما سيأتي \_ والمرجّح أنّ الفتح زفّ إليه كتابه سنة ٥١٦ هـ أو قبلها بقليل لأنّ أبا إسحاق عُزل عن إشبيلية سنة ٥١٦ هـ (٣).

ويبدو أنّ الفتح كان في إشبيلية سنة ٥١١ هـ حيث يعين الأمير أبو إسحاق والياً عليها، ويورد ابن عذاري رواية تقول: إنّ أمير المسلمين علي بن يوسف يمّم شطر إشبيلية سنة ٥١١ هـ وانطلق منها إلى قُلُمْرِيّة وحاصرها عشرين يوماً ثم عاد إلى إشبيلية... ويقول ابن عذاري في حديثه عن حوادث سنة ٥١١ هـ (وفيها فسد ما بين الزُّهْري وابن زُهْر... من الصداقة والصهر) وشكا كل منهما صاحبه عند الأمير

<sup>(</sup>١) القلائد: ٢٧٥. وابن خفاجة هو ابراهيم بن ابي الفتح بن عبيد الله بن خفاجة الهواري، أبو اسحاق من أهل جزيرة شَقْر، ولد سنة ٤٥١ هـ وتوفي سنة ٣٣٥ هـ ترجم له ابن الابار في التكملة: ١٠٤/١ والمعجم طبع مجريط: ٥٩، وانظر المطرب: ١٠٩، اللاباد: ١٢١، المغرب: ٣٦٧/٣، الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ١، ص ٢٢٥، القلائد: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم في أصحاب القاضي: ٥٤، البيان المغرب: ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب: ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٦٤/٤ ـ ٦٥، أما ابن زهر فقد ترجم له ابن الأبار في التكملة وقال: 
زُهْر بن عبد الملك بن مجمد بن مروان بن عبد الملك بن خلف بن زهر الإيادي، من أهل اشبيلية يكنى أبا العلاء، رحل إلى قرطبة، فلقي أبا علي الغسّاني، من تآليفه: 
كتاب الطرر، روي عنه ابنه أبو مروان، وأبو عامر بن يتق، وسمع منه ابن بشكوال، 
توفي بقرطبة واحتمل إلى اشبيلية ودفن فيها سنة ٥٧٥ هـ. التكملة ٢٣٤/١ وانظر 
الوفيات لابن قنفذ: ٧٧٥، المعجب: ٢١٨، البيان المغرب: ١٥/٥، نفح الطيب: 
٣٣٢/٣. أما الزُهري فهو: على ابن أحمد بن عبد الرحمن بن يعيش الزهري الباجي، 
ولد سنة ٤٩٠ هـ، فقيه، ولي قضاء اشبيليه، توفي سنة ٧٥٥ هـ. انظر: نيل الابتهاج:

علي بن يوسف، ويستفاد من كلام ابن عذاري ان ابن زهر كان في إشبيلية في هذا العام، فإذا ما علمنا كل ذلك استطعنا تحديد الفترة التي التقى الفتح فيها بأبي العلاء بن زُهْر بسنة ٥١١ هـ أبو بعدها بقليل، وقد ساءت العلاقة بين الفتح وابن زهر الأمر الذي دعا الفتح إلى أن يشكوه إلى الأمير أبي الحسن علي بن يوسف برسالة طويلة، وصفه فيها بالمكر والدهاء وتعمّد أضرار الناس وإيذاءهم (١١). ولعل مما يؤكد التقاء الفتح بابن زهر في هذه الفترة أنّه لم يترجم له في كتابه القلائد، وهو العالم المشهور، ولم يشر إليه إلا في رسالته السالفة الذكر.

ونحن لا ندري كم مكث الفتح في إشبيلية ــ لكنّنا نراه بها مودّعاً لأحد زعماء المرابطين، ويخبرنا الفتح بأنّه ألْفَى أبا محمد بن مالك<sup>(٢)</sup> مع هذا الأمير، فلما انصرف الأمير مال أبو محمد بالفتح إلى مُتَنزَّه كان يحلّه أمير المسلمين<sup>(٣)</sup> ولعلّ الأمير المقصود بهذه الرواية هو أبو إسحاق نفسه، لأنّ ابن مالك توفي سنة ٨١٥ هـ ولأنّ الأمير أبا إسحاق غادر إشبيلية سنة ٨١٦ هـ.

والواضح أنّ الفتح كان كثير التردّد على إشْبِيليّة والإقامة فيها وإلا لما نُسِبَ إليها، ولعلّ ذلك يعود إلى كثرة من اختلف على هذه المدينة من الولاة المرابطين وقد عدّد صاحب كتاب مفاخر البَرْبَر، وابن عذاري في البيان كثيراً منهم (1).

ومهما يكن من شيء فإن الفتح لم يكن ليستقرّ بإشبيلية دائماً وإنّما

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) هو ابو محمد عبد الرحمن بن مالك المعافري، من قضاة غُرْنَاطة، ترجم له المقري في النفح وقال: إنّه توفي سنة ٥١٨ هـ، نفح الطيب: ٢٣٢/٣ ـ ٢٣٣ وانظر القلائد: ١٩٣ ـ ١٩٧، اللخيرة: ق ٤ ج ٢٧/٢؟ المغرب: ١١٧/٢، الخريدة: ق ٤ ج ٢/٢٤٤ نظم الجمان: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) مفاخر البربر ٨١، البيان المغرب: ١٠٥/٤ وانظر ص ٢٥ من هذا البحث.

نراه دائب الحركة والتنقّل، فها هو يخبرنا بأنّه زار غَرْنَاطة والتقى بالقاضي أبي الحسن بن أضْحى (١) الذي خرج معه إلى إحدى ضياعه بخارج المدينة ومعهم لُمَّةً من الإخوان من بينهم ابن مالك المذكور، وأبو القاسم بن السَّقَاط (٢)، ويحلّون بضيعة وصفها الفتح بقوله:

«لم يَنْحَتْ المَحْلُ أَثْلَهَا، ولم ترمُّقُ العيون مِثْلَهَا، وجُلْنَا بها في أكناف، جَنّات أَلْفَاف، فما شئت من دَوْحَة لفّاء، وغُصّن يميسُ كعِطْفَي هَيْفَاء، وماء ينساب في جداوله، وزهر يضمّخ بالمسك راحة متناوله (٣)...، ويصف الفتح ما جرى بينهم في هذا اللّقاء، ولكنّه وهو يتحدّث عن ذلك لم يحدد زمن هذه الرحلة إلا أنّ الفتح يخبرنا بأنّه التقى بأبي الحسن بن أضْحى وهو وزير قاض، وقد ولد ابن أضْحى سنة التقى بأبي الحسن بن أضْحى وهو وزير قاض، قد ولد ابن أضْحى سنة سنة ١٠٥ هـ وأي بعد الثامنة عشرة من عمره، أي بعد الشبيلية سنة ١٠٥ هـ وفي إشبيلية سنة ١٠٥ هـ وأنّه عاد إلى إشبيلية في سنة ١٠٥ هـ وما بعدها حكما سبق فإن تحديد فترة زيارته لغرناطة بين سنتي ١٠٥ هـ وما بعد بدو أمراً مقبولاً.

ويحدثنا الفتح في قلائده أنّه صاحب أبا الحسن بن أضْحى إلى إحدى ضياعه بالقرب من غَرْناطة ومعهم جملة من الأعيان<sup>(٤)</sup>، ولسنا ندري إنْ كانت هذه الزيارة هي نفسها الأولى أم غيرها، وقد كان يحكم

<sup>(</sup>۱) ابو الحسن على بن عمر بن محمد بن مُشرَّف بن أضحى الهَمْدانيَّ، ولد سنة ٤٩٢ هـ ولي قضاء المرية وغرناطة وثار على المرابطين واستولى على مقاليد الأمور فيها سنة ٣٩٥ هـ مات ٤٥٠ هـ، انظر الحُلَّة السَّيراء: ٢١١/٢ ـ ٢١٧ القلائد: ١٤٨، الخريدة: ق٤ ج ٢ ص ٤١٥ المغرب: ١٠٨/٢ الرايات: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال في المخريدة: ق £ ج ٢ ص ٤٤٤: كان أبو القاسم بن السُّقَّاط كاتباً لابن مالك وهو من ولاة مالَقَة، انظر المغرب: ٢٨/١٤، القلائد: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) القلائد: ٢٤٩.

غرناطة في تلك الفترة الأمير تَميم بن يوسف بن تاشفين(١).

وفي غرناطة يلتقي الفتح بأبي محمد بن سِمَاك (٢) وقد استفاد الفتح من أدبه وكان كثيراً ما يجالسه ويأخذ عنه، وفي غرناطة يجلس الفتح يوماً منبسط النفس، فيمر به فارس يحمل كتباً إلى الأديب أبي القاسم بن السّقاط يحمّله هذين البيتين (٣):

عسى روضة تُهْدَى إليّ أنيقة تدبّع أَسْطَاراً على ظَهْرِ مُهْرِق أَحَلّي بها نحري علاءً وسؤددا وأجْعَلُهَا تاجاً بَهيّاً بِمَفْرِقي

ويكتب إليه أبو القاسم مراجعاً من قصيدة:

أَتْتَني على شَخْص العَلاءِ تَحيَّةً كَرَأْدِ الضَّحَى في رونق وتَالَّقِ سُطيرانِ في مغزاهما أَمْنُ خائفٍ وَسَلْوَةُ مشغوف وأنسُ مُشَوقِ نصرتَ أبا نصر بها هِمَمَ العُلى وأطْلَقْتَ من آمالها كلَّ مُوثَقِ

ويطوف الفتح بلاد الأندلس فيذهب إلى بَجّانَة (٤) ليلاً، ويحلّها وقد «اكتحلت بالظلام جفونها، وأمحلت من الأنيس متونها»، ولا يجد مكاناً يأوي إليه، فدلّه أحدهم على محلّة نائية عن الديار... فما حطّ بها الفتح حتى وافاه رسول الأديب أبي جعفر بن أحمد الكاتب البَلنّسيّ يحمل رغبة الأديب في انتقال الفتح إليه، فاعتذر الفتح، ولكنّ الأديب

<sup>(</sup>١) المغرب: ٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ٢٣٥، وابن سماك هو عبد الله بن أحمد بن سماك، ابو محمد، من أهل غرناطة قعد لتدريس الفقه والمناظرة على أبي علي الغسّاني، توفي سنة ٥٤٠ هـ وهو ابن أربع وثمانين سنة، انظر التكملة: ٨٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) بُجَّانَةً: مدينة بالاندلس من أعمال كورة إلبيرة، بينها وبين غرناطة مئة ميل، معجم البلدان: ٣٣٩/١، وفي المغرب: هي محدثة، بنيت في دولة بني أميّة، وهي كانت كرسيًّ المملكة إلى أن ضعفت، وعظمت المرية فصارت تابعة . . . المغرب: ١٩٠/٢.

يوافيه بنفسه ويسلّيه ويؤنسه ويبيت الإثنان ليلة وصف الفتح روه عنها في قلائده (۱). وجريا على عادته، فإنّه لم يحدّد زمن ذلك كما أنّ المصادر لا تسعفنا في تحديد حياة أبي جعفر هذا، إلّا ما قاله ابن سعيد من أنّ اسمَه هو: أبو جعفر أحمد بن أحمد، وعن المُسْهِب: أنّه من كُتّاب بَلنْسِيَة (۲).

ويحل الفتح يَابُرَةَ (٣) فينزله واليها بقصرها، ويلتقي هنالك بشيخه أبي محمد بن عبدون أدب الفتح وأثنى على بلاغته (٥)، ولعل الفتح التقى في زيارته هذه بابن السيّد البَطَلْيَوْسيّ، لأنّ يَابُرة تابعة لبَطَلْيُوس.

وفي المُحرّم سنة ٥١٨ هـ (٢) ، تولّى الأمير أبو بكر بن علي بن يوسُف (٧) ولاية إشبيلية فيهنّئه الفتح برسالة وصفه فيها بأنّه مجدّد عهدي الناصر والحكم ودعا له بطول البقاء وارتفاع الأعلام (٨).

وقد حدّثنا الفتح في المَطْمَح أنّه التقى بأبي الفَضْل بن الأعْلَم(١)

<sup>(</sup>١) القلائد: ١٨٨

<sup>(</sup>٢) المغرب: ٣٠٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) يَابُرَةُ: بلدة غربي الاندلس تابعة في التقسيم الاداري الاندلسي لبطليوس، وليها بنو الأفطس، المغرب: ٣٧٤/١ ياقوت: ٤٢٤/٥.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبد المجيد بن عبدون اليابُري، الفِهْريّ، لازم المتوكل بن الافطس إلى بداية المرابطين توفي سنة ٧٦٩ هـ. انظر المغرب: ١/٣٧٤ القلائد: ٧٦٤، الصلة: ٣٦٩/١

<sup>(</sup>٥) القلائد: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب: ١٠٦.

<sup>(</sup>v) هو ابو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين، ولد سنة ٤٩٣ هـ، وكان يلقّب ببكّور ويبكّور صيغة تصغير أبي بكر تولى أمر اشبيلية في المُحرم سنة ١٨٥ هـ وعُزل عنها على ما يقول ابن القطّان سنة ٢٧٥ هـ، اشترك مع الأمير ابراهيم بن يوسف في قتال الموحدين سنة ٢٨٥ هـ انظر نظم الجمان: ١٠٥، وانظر تعليقات المحقق حاشية ١، ابن خلدون (طبعة دار الكتاب: ٢٧/١٤) مفاخر البربر: ٨١، البيان المغرب: ٢٧/٤، ١٠٦، الإنيس المطرب: ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب: ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٩) المطمح: ورقة ٥٣ ب من الأصل.

بشَنْتَمريّة في مجلس أنس، وقد شيّعه ابن الأعلم بمقطوعة (١) يذكّره فيها بأيامهمًا الْأُوَل، ويذكر الفتح أنَّه وافاه مَرَّةً أخْرى في موضع وصف حسنه في المطمح (٢)، وزار الفتح قرطبة واجتمع بأبي بكر عبد المعطي بربض الزَّجَّالَى (٣)، فارتجل أبو بكر قصيدة في مدح الفتح.

ولم يكن الفتح يستقر في بلد واحد بل كان كما وصفه ابن الخطيب: «لم يدع بلداً من بلاد الأندلس إلَّا ودخله مُسْتَرفِداً أميرَه، واغِلاً في عِلْيتِهِ (٤)، وقد صَوَّر لنا الفتح في إحدى رسائله حياته المضطربة التي اضطرته إليها ظروفه الخاصة فهو يطوي البلاد من أدناها إلى أقصاها، ولكنّه لم يجد مكاناً يعيش فيه، ولا إنساناً يأوي إليه، وقد كان دائم الحنين إلى وطنه يحلم بالاستقرار، يقول فيها: «أمَّا أنا فجوّي عاتِم، وأعْيَادي مآتم، وصُبْحي عِشاء، ومالي إلّا من الخطوب انتشاء... وقد بَعُدَتْ دار إليّ حبيبة...» ثم يقول: «وأيّ عيش لمن لزم المفاوز لا يريمها حتى ألفه ريمها؟ قد طوى البلاد وبسطها وَتُطرّف الأرض وتوسَّطها لم يُلْف مُقِيلًا ولا وجد مَقِيلًا.. وانفذته (الكتاب) وقد صدرت عن فلانة بعد أهوال لقيتُها، وأنْكال سُقِيتُها، وسَفَر لقيتُ منه نَصَبا وَكَدَرِ أَعْقَبني وَصَبَا، وإلى متى يعتزلني السَّعْدُ؟ ولِلَّه الأمرْ من قبل ومن بعد» (٥).

هذه حياة الفتح بن خاقان كما وصفها هو نفسه في كتابيه ورسائله، أمًا ما بعد ذلك فقد ضربت المصادر صفحاً عن أخباره، وكلّ ما بين أيدينا من إشارات عابرة، هو أنّه غادر الأندلس إلى المغرب حيث يقيم في مَرّاكُش إلى أن يُقْتل فيها سنة ٧٦٥ هـ وسيأتي تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>١) المطمح: ورقة ٤٥ ب من الأصل.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٢٩/٧. (٢) نفسه: ٥٤ ب... (٥) المصدر نفسه: ٣٦/٧.

<sup>. (</sup>٣) المطمح: ورقة ٨٠ ب

## أخلاقه وشخصيته

عُرف الفتح بالمعاقرة والقَصْف والسّعي وراء ملذّات الحياة، يبرز هذا الإتجاه من بعض الروايات التي وردت في بعض مصادره، إلاّ أنّ سلوك الفتح هذا يتضِح جليّاً من خلال ترجمته للإعلام الذين أوْردهم في كتابيه، وإذا كان اختيارُ المرء جزءاً من نفسه فإنّ ما اختاره الفتح في القلائد والمطمح ومؤلّفه الصغير في ابن السيد البَطَلْيَوسي، من أشعار تدلّ دلالة واضحة على هذا الاتجاه من شخصيّته.

ولو نظرنا في مختارات الفتح التي أوردها في إنتاجه لوجدنا أنّ القصائد والمقطوعات التي تصف الراح ومجالس الانس والطبيعة تغلب على غيرها من الأغراض الشائعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ القارىء لمؤلّفات الفتح براعته الفنية وقدرته على وصف المجالس والطبيعة، من إنشائه هو بالإضافة إلى ما اختاره.

وقد انعكس هذا الاتجاه في شخصيته على مواقفه من الأدباء الذين ترجم لهم، فارتبطت أحكامة على الأدباء من الوجهة

الفنية \_ أحياناً \_ بمواقف الأدباء من سلوكه، وانصبّ نقده على شخصية المترجم له لا على أدبه، ولعلّ في تراجم ابن البنّي وابن باجّة(١)، والمَنِيشيّ وأبي الحسن البَرْقيّ وابن جودي(٢) ما يكون دليلًا على ذلك. وتقول الروايات إنّه عزم على إسقاط إسم القاضي أبي الفضل عِيَاض بن موسى (٣) من القلائد، لأنّ القاضي أقام عليه الحدّ، قال ابن عبد الملك: وقصد يوماً (ويعني الفتح) إلى مجلس قضاء أبي الفضل، فتنسّم بعض الحضور منه رائحة الخمر، فأعلم القاضى بذلك فأمر به فاستثبت وحدُّه حدًّا تاماً، وبعث إليه بعد أن أقام عليه الحدّ بثمانية دنانير وعمامة، فقال الفتح حينئذ لبعض أصْحَابه، عزمت على إسقاط اسم القاضي أبي الفَضَّل من كتابي الموسوم (بقلائد العقيان)، قال، فقلت له: لا تفعل وهي نصيحة، فقال لي وكيف ذلك؟ قال، فقلت له: قصَّتُك معه من الجائز أن تنسى، وأنت تريد أن تخلّدها مؤرّخة، فقال لى وكيف؟ قال، فقلت له: كل من نظر في كتابك يجدك قد ذكرت فيه من هو مثله أو دونه في العلم والصّيت، فيسأل عن ذلك فيقال له، فيتوارث العلم في ذلك الأصاغر عن الأكابر، قال: فتبيّن له ذلك وعلم صحته وأقرّ اسمه في القلائد(٤)، وإذا كان الفتح قد انصرف عن فكرته هذه المرّة لنصيحة بعض أصدقائه فإن هؤلاء الأصدقاء كانوا قلّة.

وتقودنا هذه الخصلة في شخصية الفتح إلى الحديث عن سمة أخرى ارتبطت بها وهي التكسب بالأدب؛ فقد جرى الفتح وراء الملذات

<sup>(</sup>١) القلائد: ٣٤٣، ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) المطمح: ورقة ٧٢ أ/٧٤ ب من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو عياض بن موسى بن عياض، ابو الفضل، اخذ بقرطبة عن أبي الحسين بن سراج ورحل إلى المشرق، ولم عناية بجمع الحديث، ولد سنة ٤٧٦ هـ، وتوفي سنة ٤٥٤ هـ انظر الصلة: ٢٩/٢، الرايات: ١٠٨، القلائد: ٢٥٥، المعجم في أصحاب القاضي (ط مجريط: ٢٩٤)، الوفيات لابن قنفذ: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة: ج ٥ ق ٢ ص ٥٣٠، نفح الطيب: ٢٩/٧.

وجاب بلاد الأندلس باحثاً عنها حتى «هان قَدْره، وابتذلت نفسه، وساء ذكره»(١) كما يقول ابن الخطيب، ولعلُّ هذا الإسراف أضاع أمُّواله فلجأ إلى وسائل لكسب المال ولم يعدم الوسيلة فقد كان كما يقول الأستاذ علي أدهم: «يخيف الناس بطول لسانه وقدرته في الثلب والهجاء، ويستدرّ بذلك أخلاف الرزق، ويلتمس به العلوّ والتبريز...»(٢) ومن هنا فإنَّنا نستطيع أن نقول: إن الفتح لم يكن محترماً في مجتمعه، ولكنَّه كان مَهيباً يخيف الناس بسلاطة لسانه، قلت: إنَّ الفتح كان يتخذ أدبه وسيلة لكسب العيش، فقد كان يبعث إلى الرؤساء والوزراء والقضاة يسألهم أدبهم ومالهم، فمن بعث نجا ومن تخلُّف هجاه في كتابه، وفي ذلك يقول ياقوت الحموي: «حدّثني الصاحب الكبير، العالم جمال الدين بن أكرم \_أدام الله عُلَوِّه \_ وقال: لما عزم الفتح بن خاقان على تصنيف كتاب قلائد العِقْيان، جعل يرسل إلى كلِّ واحد من ملوك الأندلس ووزرائها وأعيانها من أهل الأدب والشعر والبلاغة، يعرَّفه عَزْمه ويسأله انفاذ شيء من شعره ونثره ليذكره في كتابه، وكانوا يعرفون شرّه وتُلْبه، فكانوا يخافونه وينفذون إليه ذلك وصُرَرَ الدنانير، فكل من أرْضته صِلتَهَ أحسن في كتابِهِ وَصْفَه وصفته، وكلّ من تَغَافل عن برّه هَجَاه وثَلَبه»(٣)

وقد قاده البحث عن «صُرَرَ الدنانير» إلى أنْ يطعن بالاخرين من غير تحرِّ لِلْحقيقة محكّماً عواطفه وأهواءه، لا عَقْله معتمداً على مواقف شخصيّة لا على إنتاج أدبيّ، وقد لازمته هذه العلّة حتى اشتهر بها، قال ابن سعيد: «واشتهر بذم أولي الأحساب والتمرين بالطّعْن على الأدباء والكُتّاب» (٤)، وقال الرشيد بن الزبير في «الجِنَان» بعد أن امتدح أسلوبه:

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٢٩/٧.

<sup>(</sup>٢) مجلة الثقافة: ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء: ١٨٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٣٤/٧.

«... إلا انه كان يضع من نفسه بشدة تبدّله، وكثرة تنقّله وغضّه من ذوي الرتب، وإساءة الأدب على الأدب، وتحلّيه من الخلاعة بما تعزف عنه نفس كلّ ذي عقل رصين، واسفافه من الدّنايا إلى ما لا يرضاه أهلُ المروءة والدين»(١).

وإذن فقد كانت قيمة الأديب عند الفتح في الغالب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يدفعه الأديب من جزية، بل لقد بلغ به الحدّ أن جعل أناساً مؤمنين وآخرين كافرين نظراً لهذه الصلات، وسيتبين ذلك عند مناقشة علاقته مع ابن باجّة وقبل أن أعرض لهذه العلاقة، أرى أنه من المفيد أن أطرح رأي كاتب معاصر للفتح في هذه القضية، وهو العماد الأصفهاني (٩٧٥ هـ)، تحدّث العماد عن أدب الفتح ومدحه وأشاد بأسلوبه، وأشار إلى موقفه من الأدباء، فقال: ... فإن فَتْحاً قبّح ذكر قوم ووضعهم، ونبه خاملين فرفعهم، وحاد عن الصحيح لمرضه، ووسم الحسن بالقبيح لغرضه ومن جملة ذلك أنّه تربّ على أبي بكر بن باجّة، واطلع نوره في سماء السماجة (٢٠).

وقد حمل الفتح على ابن باجة حملة شعواء في كتابه القلائد، فرماه بسوء العقيدة ووصفه بالكفر، وطعنه في أصله ومنشئه وسلوكه وأخلاقه واتهمه بالقذارة والبخل والسرقة من الشعراء، فقال: «الأديب أبو بكر بن الصائغ، هو: رمد جفن الدين، وكمد نفوس المهتدين، اشتهر سُخْفاً ومجوناً وهجر مفروضاً ومسنوناً، . . . ناهيك من رجل ما تطهر من جنابة ولا أظهر مخيلة إنابة . . . ، ولا استنجى من حدث . . ولا أقر بباريه ومصوره الإساءة إليه أجدى من الإحسان، والبهيمة عنده أهدى من الإنسان . . . رفض كتاب الله الحكيم العليم . . . مع منشأ وخيم، ولؤم

<sup>(</sup>١) الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٦١٠.

<sup>(</sup>٢) الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٦٠٨.

أصل وخيم، وصورة شوهها الله وقبّحها وطلعة إذا أبصرها الكلب نبحها، وقذارة يؤذي البلاد نفسها(١)، ثم يقول: وكثيراً ما يغير هذا الرجل على معاني الشعراء، وينبذ الاحتشام من ذلك بالعراء، ويأخذها من أربابها أخّذ غاصب»(٢).

وابن باجّة الذي حمل عليه الفتح هو أبو بكر محمد بن الحسين ابن الصائغ المعروف بابن باجّة التّجيبي السّرَقُسْطيّ الأندلسيّ، الفيلسوف الشاعر المشهور الذي قال فيه العماد: «وقد أجمع الفضلاء على أنّه لم يلحق أحَدٌ مَدَاه في زمانه ولم يوجد شَرْواه في إحسانه، وقد ختم به علم الهندسة وتداعت بموته في إقليمه مباني الحكم المؤسسة»(٣)، وقال القفظيّ: «عالم العلوم الأوائل، وهو في الأدب فاضل، له تصانيف في الرياضيات والمنطق والهندسة»(٤)، وأثنى عليه ابن الخطيب ووصفه: بأنه الرياضيات والمنطق والهندسة»(٤)، وأثنى عليه ابن الخطيب ووصفه: بأنه اخر فلاسفة الإسلام بجزيرة الأندلس(٥).

أما تحامل الفتح على الفيلسوف ابن باجّة، فهناك روايتان بهذا الصدد:

الأولى: رواية ياقوت عن العالم جمال الدين بن أكرم السالفة الذكر، في أن الفتح كان يرسل إلى الملوك والأعيان والأدباء في الأندلس يعرفهم عزمه على تأليف كتابه، ويسألهم انفاذ شيء من نثرهم ونظمهم، وكانوا يعرفون شره فينفذون إليه ما طلب وصرر الدنانير فكل من أرضته صلته مدحه، وكل من تغافل عن ذلك ذمه، وتقول الرواية: «وكان مِمّن

<sup>(</sup>١) القلائد: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٦٠٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الحكماء: ٣٠٦.

ر (a) نفح الطيب: ١٧/٧.

تصدّى له وأرسل إليه أبو بكر بن باجّة، وكان وزيراً لابن تَيْفَلُويت صاحب المَريّة، وهو أحد الأعيان، وأركان العلم والبيان شديد العناية بعلوم الأوائل. . . فلما وصلته رسالته تهاون بها، ولم يعرها طَرْفَه، ولا لوى نحوها عِطْفَه، وذكر ابن خاقان بسوء فعله، فجعله ختم كتابه وصيّره مقطع خطابه»(۱).

والثانية: رواية ابن الخطيب عن بعض الشيوخ، قال في الإحاطة: وحدّثني بعض الشيوخ أنّ سبب حقده على ابن باجّة ما كان من إزرائه به وتكذيبه إياه في مجلس إقرائه، إذ جعل (أي الفتح) يكثر ذكر ما وصله به أمراء الأندلس، ووصف حِلْيا، وكان يبدو من أنفه فضلة خضراء اللون ـ زعموا ـ فقال له: فمن تلك الجواهر اذن الزُّمُردة التي على شاربك، فثلبه في كتابه بها هو معروف (٢).

ويورد الأستاذ علي أدهم هاتين الروايتين ويرجح الأولى بقوله: وأنا أميل إلى ترجيح الرواية الأولى لأنها تَتّفق مع ما عرف عن أخلاق ابن باجّة من الحرص على المال والضّن به، والفتح في شدّة جشعه إلى المال والتماسه بكل الطرق والوسائل، لم يكن يحز في نفسه ويثيره ويحقده مثل حرمانه من العطاء وحبس المال عنه (٣).

وأرى رَأْيَ الأستاذ أدهم في ترجيح الرواية الأولى للتفسير الذي أورد، وقد زاد من هذه العداوة بين الرجلين ما كان يتمتّع به ابن باجّة من مكانة عالية في الفكر الأندلسي تفوق ـ بطبيعة الحال ـ مكانة الفتح بن خاقان، إذْ كان الأوّل فيلسوفاً مفكّراً أديباً وكان بالإضافة إلى ذلك مقرّباً إلى الملوك؛ فقد استوزره أبو بكر بن تَيْفَلويت واستوزره يحيى بن يوسف

<sup>(</sup>١) معجم الادباء: ١٨٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب: ٧٠/٧.

<sup>(</sup>٣) الثقافة: ص ١٢.

بالمغرب عشرين سنة (١) وإذا علمنا أنّ الفتح كان يطمح دائماً إلى الزعامة، فإنّني أرى أنَّ منزلة ابن الصائغ الفكريّة والسياسيّة كافية لأن يحسده معاصروه ومنهم ابن خاقان وقد أشار القِفْطيّ وابن الجوزي إلى أنّ الأطباء الذين شاركهم ابن باجّة صناعتهم حسدوه وقتلوه مسموماً (٢).

وقد بلغ ابن باجّة هَجْوُ الفتح له، فأنفذ إليه مالاً استكفه به واستصلحه، قال في معجم الأدباء: «وصنّف ابن خاقان كتاباً آخر سمّاه: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ذيل شعراء الأندلس، وصله بقلائد العِقْيان، وافتتحه بذكر ابن الصائغ وأثنى عليه فيه ثناءً جميلاً»(٣)، وقد وصف ابن خاقان ابن باجّة بصفات جميلة كنزاهة النفس وسعة الإطلاع والدراية بالعلوم العقلية، فقال: «نور فَهْم ساطع، وبرهان عِلْم لكل صجّة قاطع.. تُتوِّجت بعصره الأعْصار، وتأرّجَت من طيب ذكره الأمصار... وعطّل بالبرهان التقليد، وحقّق بعد عدمه الاختراع والتوليد، مع نزاهة النفس وصونها، وبعد الفساد من كونها، والتحقيق الذي هو للإيمان شقيق... وله أدب يَودُ عطارد أنْ يلتحفه، ومذهب يتمنّى المشترى أنْ يعرفه»(٤).

وإذا ما قارنا بين النصّين فإنّنا نستطيع أن نضيف صفة أخرى للفتح قد تَتَّضح في أكثر من موقف هذه الصفة هي التناقض، وهذا أمر طبيعي عند إنسان يحكم على الأشياء منطلقاً من عاطفته ولا يدع لعقله فرصة الحكم عليها، إنسان تبدو المواقف عاملًا أساسيّاً في أحكامه... فشتان بين ابن باجّة الكافر الذي لا يعترف بباريه ومصوره والذي لم يتطهر من رجس، ابن باجّة الذي وصفه الفتح بالقبح والقذارة وسوء العقيدة

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان: ج ٨ ق ١ ص ١٧٢، تاريخ الحكماء: ٣٠٦، نفح الطيب: ٧/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحكماء: ٣٠٦، مرآة الزمان: ١٧٢/١/٨.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٦/١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٦/١٦، وما بعدها، نفح الطيب: ٧٤/٧.

والاغارة على معاني الشعراء، وبين ابن باجّة المؤمن المفكّر الذي يصل إلى الإيمان بتحكيم عقله... وقد كان بإمكان الفتح أن يخرج من هذا التناقض، لو أنّه أخذ جانباً من جوانب شخصية ابن باجّة كالسلوك والاعتقاد مثلاً، ومدحه به، وأخذ جانباً آخر كالمظهر والأصل والأدب وذمّه، لكنّه تناول شخصية ابن باجّة بالتشريح مَدْحاً وذمّاً وفي الجوانب نفسها، ويعلّق الأستاذ علي أدهم على هذه القضية بقوله: «والمسألة هنا ليست ذكر الجوانب المختلفة من شخصية ابن باجّة والنواحي المتعارضة في أدبه وتفكيره وأخلاقه وأسلوبه لأنّ الفتح لو حاول ذلك لما وقع في هذا التناقض ولوجد مجال القول ذا سعة، وإنّما الواضح أنّ الرجل الذي كان في رأي الفتح فاسد العقيدة ورمداً لجَفْن الذين قد أصبح هنا مؤمناً نزيه النفس..»(١).

وصَفْوة القول في قضية ابن باجّة أن الفتح كان أديباً قادراً متمكّناً من لغته يلعب بالفاظها فيمدح ويهجو حتى لتظنّ أنّك أمام حقائق لا تدحض، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على مَلَكة أدبيّة وأسلوب مُحْكم، بهما يستطيع الفتح «إن مدح رفع وإن هجا وضع» على حد قول الشّقُنْدي (٢).

ولعل مِمّا يؤيّد قدرة الفتح على المدح والهجاء ما قاله في جبر الدولة عبد الملك بن رزين ملك شَنْتَمَريّة الشَّرْق المتوفّى سنة ٤٩٦ هـ، فقد ترجم له في قلائده ومدح قومه «وجعله منتهى فخارهم وقطب مدارهم، شجاعاً لا يعرف جبناً ولا خَوراً، وكان غيثاً للندى، ولَيْئاً على العِدا، وبَدْراً في المَحْفَل وصدراً في الجَحْفَل»(٣)، وقد ورد في ذيل

<sup>(</sup>١) مجلة الثقافة: ١٢.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب: ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ٨٥.

مشتمل على نص بعض الأوراق في ملوك الطوائف، ملحق بالبيان المغرب، حديث عن هذا الملك، وقد نقل المؤلّف رأي ابن حيّان، فقال، قال ابن حيّان: وكان (أيّ عبد الملك) سيئة الدهر وعار العصر، جاهلًا لا متجاهلًا وخاملًا لا متخاملًا، قليل النباهة، شديد الإعجاب بنفسه. . . زارياً على أهل عصره، . . . وله شعر هو جسم بلا روح، وليل بلا صبوح، «وبعد أن نقل المؤلف ترجمة ابن حيان لهذا الملك قال: وترجم له الفتح في القلائد، وأثنى عليه بما ليس فيه، ووصفه بصفات ليس هو بأهل لها» (۱).

وحتى يكون البحث وافياً أورد هنا عداوته لزهر بن عبد الملك أبي العلاء الفيلسوف الطبيب، لعلّها تلقي ضوءاً على خلق الفتح من اتباع الهوى وتحكيم العاطفة دون تروّ، وابن زهر هذا هو العالم الفيلسوف الذي قال فيه ابن دِحْية: كان وزير ذلك الدهر وعظيمه، وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه، توفي سنة ٢٥٥هـ. وقد ثلبه الفتح أيضاً في رسالة يشكوه فيها إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وهي على نسق كتاباته المشهورة بما فيها من سجع ومحسنات ومجانية للحق؛ فقد اتهم ابن زهر بالمكر واضرار الناس وإيذائهم، وإنه لا يخاف الله... فقال: «وهذا ابن زهر الذي اجْرَرْته رَسنا، وأوضحت له إلى الاستطالة سننا، لم يتعد من الأضرار إلا حيث انتهيته، ولا تمادى على غيّه إلا حين لم تنهه أو نهيته، ولما علم أنك لا تنكر عليه نكراً، ولا تغيّر له متى ما مكر في عباد الله مكراً، جرى في ميدان الأذيّة مِلْءَ عِنَانه، وسرى إلى ما شاء بعدوانه، ولم يراقب الذي خلقه وأمدّ في الخطوة وسرى إلى ما شاء بعدوانه، ولم يراقب الذي خلقه وأمدّ في الخطوة عندك طلقه ..»، ثم يقول: «فكيف أرسلت زمامه حتى جرى من

<sup>(</sup>١) ذيل مشتمل على نقص بعض أوراق من تاريخ مبتور الأول والآخر مجهول الأسم والمؤلف في أخبار دول ملوك الطوائف، ذيل على البيان المغرب: ٣١٠، ٣١٠.

الباطل في كلّ طريق وأخفق به كلّ فريق، وقد علمت أن خالقك الغيور، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» وقد تجاوز الفتح في رسالته هذه الحدود في التحدّي والتهديد، فقال مخاطباً أمير المسلمين: فبمّ تحتجّ معي لديه، إذا وقفتُ أنا وأنتَ بين يديه أترى ابن زهر ينجيك في ذلك المقام، ويحميك من الانتقام؟» وقد أوضحتُ لك المحجّة لتقوم عليك الحُجّة (١).

وعلى نَحْو من تفسير حقد الفتح على ابن باجّة، نستطيع أن نفسر حقده على ابن زهر؛ فقد احتل مكانة بارزة من الناحيتين الفكريّة والسياسيّة في الأندلس، ممّا دعا معاصريه إلى أن يحسدوه، وقد مات ابن زهر مقتولاً أيضاً، وقد أشار ابن الأبّار إلى مكانة ابن زهر بقوله: «وحلّ من السلطان محلاً لم يكن لأحد من أهل الأندلس في وقته، وكانت إليه رياسة بلده، ومشاركة ولاته في التدبير، وكان مع إمامته في الطبّ مقدّماً في الأدب معروفاً بذلك»(٢).

ومهما يكن من أمر فإنّ هذه الأخلاق لم تمنعه من أن يكون ذا نفس طموحة، ولم تَحُلّ بينه وبين السعي إلى الجاه والسلطان، وقد أدرك الفتح أن السمو والشهرة لا تتأتّى له إلا بمعاملة الملوك والرؤساء بوقد أورد لنا نماذج من حياة أدباء كانوا مغمورين فانتشلوا لهذا القرب من الزعماء، وآخرين كانوا مشهورين فسقطوا بسقوط ملوكهم، ولعلّه وهو يورد هذه النماذج كان يعي هذه الحقيقة، قال في ترجمة الأديب أبي عبد الله محمد بن عائشة: «اشتهر صَوْناً وعَفَافاً، ولم يخطب بعقلية حظوة زفافاً، فآثر انقباضاً وسكوناً، واعتمد إليها ركوناً، إلى أن أنهضه أمير المسلمين إلى بساطه، فهبّ من مرقد خموله، وشبّ لبلوغ مأموله،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٢٤٧/٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١/٣٣٤ - ٣٣٥.

فبدا منه في الحال انزواء، في تسنّم تلك الرسوم والتواء، وقعود عن مراتب الأعلام، وجمود لا يحمد فيه ولا يلام، إلا أنّ أمير المسلمين ـ أيَّده الله ـ ألقى عليه منه محبَّة جلبت إليه مسرى الظهور ومهبّة»(١)، وقال في ترجمة أبي عامر بن عقال: كان له ببني قاسم تعلِّق، وفي سماء دولتهم تألِّق، فلمّا خوت نجومهم، وعفت رسومهم، انحط عن ذلك الخصوص، وسقط سقوط الطائر المقصوص وتصرّف بين وجود وعدم، وتحرّف قاعداً حيناً، وحيناً على قدم، . . . ولم يزل يطير ويقع، والدهر يخفض حاله ويرفع، إلى أن رقَّاه الأمير إبراهيم بن يوسف ابن تاشفين إلى أسمى ربوة، وأقعده أبهى حظوة. . (٢)، وقد لاحظ معاصروه سعيه وإلحاحه في الحصول على مركز يساويه بأترابه من الأدباء والمفكّرين، فها هو شيخه أبو بكر سليمان بن القصيرة(٢٣)، يمدح أدبه، ويرى أن الفتح خليق بمَلِكٍ يحتضنُه، ولكنّ الدنيا حظوظ، ويدعوه إلى تغيير طريقة حياته، فيقول: . . . وما كان أخلقك بملك يدينك ومُلْك يقتنيك، ولكنُّها الحظوظ لا تعتمد من تتجمَّل به وتتشرَّف ولا تقف إلَّا على من توقّف، ولو اتفقت بحسب الرّتب، لما ضُربَت إلّا عليك قِبَابُها، ولا خُلِعَت إلَّا عليك أثوابُها. . . . ولو كففتَ عن هذا الخُلُق، وانصرفت عن تلك الطرق، لكان أليق بك، وأذهب مع حسن مذهبك، فقديماً

<sup>(</sup>١) مطمح الأنفس: ورقة ٧٠ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ورقة ٧٧ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعي، الكاتب المعروف بابن القصيرة، من أهل اشبيلية، نشأ في دولة المعتضد، انهضه المعتمد بن عباد إلى الوزارة، سفر غير ما مرة بين المعتمد وملوك الطوائف، ولما مات المعتمد نهب مال ابن القصيرة، وبقي على تلك الحال ثلاثة أحوال، حتى تذكره ابن تاشفين، فاستدعاه وولاه كتب دواوينه، وولي بعده ابنه على بن يوسف فأقره على ما كان تولاه، توفي سنة ٥٠٨ هـ انظر: المغرب المحرب، أعتاب الكتاب: ٢٢٢، الصلة جد ٢٩٣١، القلائد: ١١٧، الخريدة:

أوردت الأنفة أهلها، موارد لم يحمدوا صدرها، والموفّق من أبعدها وهجرها<sup>(۱)</sup>.

وفي ظلّ هذه القيم من ارتباط الشهرة بالسلطان، كان الفتح يسعى لتكوين علاقات مع الأمراء والسلاطين في عصره، فاتصل بابن صُمَادح وتوطّدت علاقته مع رفيع الدولة الأمير، وقد بلغت صداقتهما حدّا كبيراً، يدلّ على ذلك ما جاء في المطمح من أنّ الأمير بعث إلى الفتح بن خاقان قصيدة يهنّئه فيها بقدومه من سفر، وفيها يقول:

قَدِمْتَ أَبَا نَصْر على حالِ وَحْشَةٍ فجاءت بك الأمال واتَّصل الْأنْسُ وقرَّتْ بك العينانِ واتَّصل المُنَى ففازت على باسِ ببُغْيَتِهَا النَّفسُ فأهلاً وسهلاً بالوزارةِ كلِّها ومَنْ رأيُّهُ في كلِّ مُظْلِمَةٍ شَمْسُ (٢)

ويتصل الفتح بأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف، ويؤلّف كتابه القلائد ويقدُّمه إليه، ويبدو أنَّ الفتح بن خاقان وصل مرتبة الوزارة، لأنَّ بعض الروايات تلقبه بذي الوزارتين (٣)، وقد عمل الفتح كاتباً في دولة المرابطين، وبين أيدينا كتاب تكليف كتبه الفتح عن أحد الأمراء إلى أحد الأعيان ليتولّى أمر مدينة، وسيرد عرض هذا الكتاب في الحديث عن رسائله(٤)، أمّا عن وزارته وعمله أين كان ومتى؟، فإنّ المصادر لا تسعفنا في تحديد ذلك.

وفي ختام هذا الفصل، أرى ضرورة الحديث عن خصلة أخرى، لعلُّ فيها استكمالًا لشخصية الفتح وتحديد جوانبها، وهي اعجابه بأدبه،

<sup>(</sup>١) القلائد: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) المطمح: ورقة ٢٦ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر القلائد ص ١٦٤.

والمطمح: ورقة ٢٦ أ، ٧٩ ب من الأصل.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٣١/٧ - ٣٣.

وهو رأسماله الوحيد الذي يفخر به، فقد أعجب الفتح بما قال من نثر في كتبه ورسائله، وهو يصرّح بهذا الاعجاب ولا يخفيه عن قارئه، ويشير إلى قدرته على الكتابة وسعة محصوله. وقد بلغ به الأمر أن جارى سحبان وائل وترك وراءه قسّ اياد، تحدّث الفتح عن كتاب ضخم ألُّفه في علماء الأندلس وأعيانها العظام، واختار منه فصلًا خاصًا دالًا على عظمته، وترجم في هذا الفصل للأديب أبي محمد بن السيّد البَطَلْيوسيّ، ويقول الفتح في مقدّمة هذا الكتاب: «ورأيت فيه فضل الأواخر على الأوائل، وجريتُ به أمام سحبان وائل، وملكتُ بسببه كُلُّ قياد، وتركت وراثي قس اياد»(١) وقد بلغ به الأمر أن خاف على كتابه هذا، فأراد استخراج خبر من أخباره لثلا «تذوب النفوسُ عليه كَمَدًا، وتُحْشَى عيونُ الذكاء بعده رَمَداً. . . ولأنّ الخواطر تهيم به أعظم هيم. . والنفوس تتشوّف إلى تشوّف الضّال للمُرْشِد، والآذان تصيخ إليه إصاحة الناشد للمُنشد»(٢). وقد أراد الفتح من هذا الفصل أن يكون دالًا على عظمة تأليفه «وليرَى أنَّه قَطَرةٌ من غَمَام، ودُرَّةٌ من نِظَام، وصُبْح يدلُّ على نهار، ونَفْحُ صدر عن حدائق وأنهار»(٣). وقد بالغ الفتح في الإعجاب بأدبه؛ إذ حال بتأليفه القلائد بين الأدب وبين الموت، فحافظ عليه وانتخب منه لممعاً كالسيوف المرهفة يقول: «ولما رأيت عِنَانه في يد الامتهان، وميدانه قد عطّل من الرهان، تداركت منه الـذِّماء الباقي، وتلافيتُ له نَفْساً قد بلغت التراقي»(٤)، ويرى أنه استثبت في انتقائه لتراجمه حتى جاء كتابه «وكأنّ البدرَ في لَبُّته، ونسيم المسك من هبّته تجنع إليه الأفكار، جنوح الطير إلى الأوكار، وتكلف به الخواطر كلف الْمَعْطِس بالنسيم العاطر...»(٥).

<sup>(</sup>١) ازهار الرياض: ٣/٤٠١. (٤) القلائد: ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٣٠٤/٣. (٥) القلائد: ٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣/١٠٥.

نشأ ابن خاقان في محيط علميّ كانت فيه سوق الأداب والعلوم رائجة فقد عاصر الطوائف وعاش فترة المرابطين، وكانت هذه الفترة حافلة بشخصيات لامعة في مختلف نواحي المعرفة الإنسانية في الأدب شعره ونثره، في التاريخ والفلسفة وفي الطب والموسيقي وغير ذلك. ولم تكن هذه الشخصيّات وليدة عصر المرابطين، بـل كانت ـ كما يقول عبد الله عنان ـ : أثراً من آثار النهضة الفكرية في عصر الطوائف(۱). وقد نلاحظ أن أكثر الأعلام الذين خلفوا انتاجاً فكرياً في عصر المرابطين كانوا في القرن الخامس الهجريّ ودرسوا وتعلّموا على شيوخ من هذا العصر.

ومن الطبيعيّ أن يتأثّر الفتح بن خاقان بثقافة عصره ويفهم هذه الثقافة ويستوعبها؛ لأنّه عاش عصره بما فيه من اضطراب سياسيّ وجهاد وثقافات متنوّعة، ولعلّ ما جاء في كتابيه يبرز اتجاهين واضحين هما:

<sup>(</sup>١) دول الطوائف: ١٧٤.

حياة العصر بمظاهرها السياسيّة والفكريّة والاجتماعيّة، وحياة ابن خاقان بما فيها من اعتداد وفخر وحب للّهو وحركة وتنقّل.

وقد كان لشيوخ الفتح الذين دَرَس عليهم، ولحركته وتنقّله في بلاد الأندلس، ومقابلته لكثير من العلماء، ومطالعاته لتاريخ العرب والمسلمين، أثر كبير في تكوين ثقافة واسعة متنوّعة، أمّا بالنسبة لشيوخه فقد حرص ابن الأبّار وابن الخطيب<sup>(۱)</sup> على تسجيل أسماء الذين درس عليهم الفتح، وسجّل هو في كتابيه بعض الذين استفاد منهم، ولعلّ في سرد أسماء شيوخه وتسجيل اهتمامات كلّ شيخ ما يكون دليلًا على سعة ثقافته وتنوّعها:

١ ـ أبو على الصدفي (٢): وكان عالماً في الحديث، سمع منه الفتح وقراً عليه أدب الصحبة للسُّلَميّ (٣).

٢ ـ أبو محمد بن السيّد البَطَلْيوسيّ (٤): كان عالماً باللغات والآداب
 متبحّراً فيهما، جلس للإقراء، وله يد في العلوم القديمة وله شروح

<sup>(</sup>١) انظر المعجم في أصحاب القاضي: ٣١٣، الذيل والتكملة ق ٢ ج ٥ ص ٥٢٩، النفح ٧٠٠٧.

 <sup>(</sup>٢) هو حسين بن محمد بن فيرة المعروف بابن سُكِّرة، ابو علي الصَّدَفي. كان عالماً بالحديث حسن الخط، جيد الضبط، استقضي بمرسية ثم استعفي، فأعفي، مات في وقعة كُتُندة سنة ١٤٥ هـ، ألف ابن الأبار كتاباً في أصحابه، انظر نفح الطيب: ٩٠/٢ ـ
 ٢٢) الصلة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) المعجم في أصحاب القاضي: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) هو الامام النّحوي، الأديب اللغوي عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسيّ ولد سنة ٤٤٤ هـ، وأصله من شِلْب: إلاّ أنه لازم بطليوس، من مؤلّفاته: شرح أدب الكتاب \_ شرح الموظّا، شرح سُقُط الزند، شرح ديوان المتنبي، اصلاح الخلل الواقع في الجمل، المسائل المنثورة في النّحو. توفي سنة ٥٢١ هـ. ترجم له الفتح في القلائد ١٠٣٨ \_ ٢٢١ \_ وأفرد له مؤلفاً صغيراً أورده المقري في أزهار الرياض ١٠٣٣ . . . . . وترجم له أيضاً: ١٠١، وترجم له في النفح: ١٥٥١، الصلة ٢٨٢١، المغرب ١٨٥٨.

- في الأدب والنحو والحديث والفقه سمع منه الفتح كتاب الانتصار من تأليفه سنة ست عشرة وخمسمائة(١).
- ٣ ـ أبو الحسين بن سِراج (٢٠): وكان مهتمًا بالنحو حافظاً للأدب، درس كتاب سيبويه وجلس للإقراء. حدّث عنه الفتح بحكايات ذكرها في القلائد.
- إبو بكر محمد بن سليمان بن القصيرة (٣): أخذ عن أبي مروان بن سراج وكان من أهل الأدب، تفنن في أنواع العِلْم، روى عنه الفتح حكايات وترجم له في القلائد.
- \_ أبو بكر محمد بن عيسى بن اللَّبَّانة(٤): كان من جُلَّة الأدباء وفحول الشعراء له مؤلَّفات في الأدب والتاريخ.
- ٦- أبو جعفر بن سعدون (٥): جعله ابن الخطيب وابن عبد الملك من أساتذة الفتح ولعلّه أحمد بن سعدون المُولي، وهو أديب تردّد على ملوك الطوائف.
- ٧ ـ أبو عبد الله بن خَلْصة الكاتب(٢): كان مقدّماً في اللّغة والأدب،
   حافظاً لِلّغات، له نثر وشعر، ورسالة ردّ فيها على ابن السيّد.

<sup>(</sup>١) المعجم في أصحاب القاضي: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ابو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج، ولد سنة ٤٣٩ هـ وتوفي سنة ٥٠٨ هـ، ترجم له ابن الأبار في المعجم: ص ٣١٨، وانظر الصلة: ٢٢٢/١ اللخيرة: ق ١ جـ ٢ ص ٣١٩، الخريدة: ق ٤ جـ ٢ ص ٥١٩، المغرب: ١٢٦/١، البغية: ٣٠٤، بغية الوعاة: ٢٥١، الديباج المذهب: ١٢٦ رايات المجرّزين: ٧٤، القلائد: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٧ من هذا البحث حاشية ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٨ حاشية ١.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن سعدون المولي ابو جعفر، ومُولَةُ: مدينة في غربيّ مُرْسِيَة: اقرأ ابو جعفر في مرسية وبلنسية، وتردّد على ملوك الطوائف. أكثر الاقامة عند ابن رزين، انظر المغرب ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن خلصة، الكاتب، ابو عبد الله، كان استاذاً في العربية، توفي سنة ٢١٥ هـ، التكملة: ٢٦/١.

- ٨ أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر القيسيّ<sup>(۱)</sup>: وكان من أهل
   العلم والأدب تقدّم رؤساء عصره في البيان والبلاغة، وأخذ عنه أبو
   عليّ الصّدفي، وروى عنه الفتح.
- ٩ ـ أبو محمد عبد المجيد بن عبدون اليابري (٢): كان كاتباً شاعراً مقدماً
   في دولة المرابطين، ترجم له الفتح وروى عنه.
- ۱۰ ـ أبو الوليد إسماعيل بن حجّاج (٣): وكان أديباً كاتباً سمع من أبي مروان بن سراج، وروى عنه الفتح وقرأ عليه.
- 11 \_ وذكر ابن الخطيب وابن عبد الملك من شيوخ الفتح غير هؤلاء: أبا الطيب بن زرقون، وأبا خالد بن بشتغير، وأبا عامر بن سور (سرور) وابن دريد الكاتب<sup>(3)</sup>.

وقد سجّل الفتح بعض العلماء الذين روى عنهم في قلائده، وكما سجّل شيوخه سجّل أيضاً أصدقاءه الذين التقى بهم، فدوّن ذكرياته معهم، ولا بُدَّ أن يكون قد استفاد منهم، ومن الطبيعي أن تنقلات الفتح كانت من العوامل القويّة في تكوين شخصيّته الثقافية وتلوينها، فقد وسّع مداركه بمشاهداته في تلك المدن الأندلسية، وأضاف عوامل جديدة في تكوين ثقافته الواسعة بما سمع ورأى، فمن الذين التقى بهم: أبو عبد الله بن أبي الخِصَال(٥) وقد كان أديباً متبحّراً في اللّغات كاتباً بليغاً عالماً بالأخبار ومعانى الحديث والآثار، والتقى بالقاضي أبي الفضل عِيَاض بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في ص ٢٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٥ حاشية ٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) هو اسماعيل بن عيسى بن عبد الرحمن بن حجّاج اللُّخْميّ، ابو الوليد، من اشبيلية ولد سنة ٤٤٧ هـ وتوفي سنة ٣٤٤ هـ، انظر: التكملة: ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) لم اعثر على ترجمات لهؤلاء فيما رجعت اليه من مصادر، لأن الاقتصار على ايراد الكنية جعل البحث عن حياة هؤلاء وتحديد اسمائهم، أمراً عسيراً.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٥ من هذا البحث.

موسى (١) الذي اهتم بجمع الحديث وتدوينه، والتقى بأبي محمد عبد الرحمن بن مالك (٢)، المعافريّ وبأبي الحسن بن أضحى الهَمْدَانيّ (٣) الفقيه الأديب، وبالشاعر أبي إسحاق بن خفاجة (٤)، وبأبي محمد بن سماك (٥) الكاتب الفقيه وأبي محمد بن الجبير (٢) وكان أديباً شاعراً، وأبي جعفر بن أحمد الكاتب البَلنسيّ (٧) وأبي محمد عبد الله بن جعفر ابن الحاج اللُّورقي (٨)، والتقى ببني القَبْطُرْنَة: عبد العزيز ومحمد وطَلْحَة (٩)، وقد عُرفوا بالكتابة ونظم الشعر، وقد التقى الفتح أيضاً بالفيلسوف ابن باجة وبالطبيب أبي العلاء بن زهر (١٠).

من استعراضنا لشيوخ الفتح والأدباء الذين التقى بهم، نستطيع أن نؤكد أنّ ثقافته لم تكن ذات لونٍ واحد، بل كانت متنوّعة، تدلّ على اطّلاع الفتح على أشيع معارف عصره، هذه المعارف التي كوّنت شخصيّته الأدبيّة، وهو وإنْ لم يعرف بغير النثر والنّظم(١١)، كما قال ابن

<sup>(</sup>١) ص ٣٨ من هذا البحث حاشية ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٢ من هذا البحث حاشية ٢.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٣، حاشية ١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ص ٣١ حاشية ١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ص ٣٤ حاشية ٢.

 <sup>(</sup>٢) هو ابو محمد عبد الله بن الجبير بن عثمان بن عيسى اليحصبي، من أهل لُوشَة توفي
 سنة ١٨٥ هـ، ترجم له ابن الأبار في التكملة: ١١٧/٢، وانظر الخريدة: ٢١٥،
 وسمّاه: أبا محمد بن حسن الكاتب.

<sup>(</sup>٧) ابو جعفر أحمد، من أعيان كتَّاب بَلنَّسِيَّة، انظر: القلائد: ١٨٨، المغرب ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٨) ص ٢٨ من هذا البحث حاشية ١.

<sup>(</sup>٩) هم بنو سعيد بن عبد العزيز بن القبطُونة، ترجم لهم في المغرب: ٣٦٧/١، وانظر القلائد: ١٦٩، وترجمة ابي محمد طلحة بن سعيد منهم في التكملة: ٣٣٦/١، وأبي بكر عبد العزيز بن سعيد في الرايات: ٥٩.

<sup>(</sup>١٠) ص ٢٩ حاشية ٤، وترجمة ابي بكر محمد بن الحسين بن باجّة ص ٢٩ حاشية ٣. (١١) نفح الطيب: ٣٥/٧.

خاتمة إلا أن ثقافته الواسعة تبدو مظاهرها من خلال كتابيه ورسائله، وهي ثقافة عامة، يبدو أنّها كانت من شروط الكتابة في هذا العصر.

والقارىء لما ألّف الفتح يرى أنّه كان ذا دِرَاية بتاريخ العرب والمسلمين، الفكريّ والسياسيّ، منذ الجاهلية وحتى عصره؛ فقد اطّلع على تاريخ الأدب العربي، نثره وشعره وخطبه ورسائله وعرف أيّام العرب وغزواتهم، وفصحاء خطبائهم، ومفلقي شعرائهم وكانت له معرفة بالأسماء والألقاب والكنى، وأسماء الأماكن، وعلى معرفة كبيرة بالأنساب ولم يكن الفتح بعيداً عن ابن حزم الذي كتب في هذا المجال، وكان الفتح على معرفة بمصطلحات علوم الأدب والبلاغة والعروض.

ولعل في إيراد هذه النماذج الموجزة ما يكون دليلاً على سعة ثقافته التاريخية والأدبية: قال في الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف (۱): «يحمي الحقيقة ويرمي إلى أغراض النعمان بن الشقيقة (۲)، ولو جاوره كُلَيْب (۳) ما طُرق حماه، أو استجار به أحد من الدهر لحماه، أو كان بجَفْر الهبَاءَة (٤) ما انتضى قيس سيفه، ولا قضى وطراً من

<sup>(</sup>١) القلائد: ص ٣.

 <sup>(</sup>٢) هو النعمان بن المنذر (الرابع) بن المنذر بن امرىء القيس اللَّخْمي، حمى ظهر الكوفة وشقائقها، ومن هنا يقال: شقائق النعمان، مات قبل الهجرة بخمسة عشر عاماً، انظر: سَرْح العيون: ٣٦٨ ـ ٣٧١، الحور العين: ٧٦، المحبر: ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) هو كُلّيب بن ربيعة الواثليّ، رئيس الحيّين من بكر وتغلب، يضرب به المثل فيقال: أعزّ من حِمَى كليب. ويقول ابن الشجري: كانت العرب تضرب به المثل في العزّ، فيقولون: «أعز من كليب واثل»، قتله عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان وجساس بن مرّة، وفي ذلك يقول مُهلُهل بن ربيعة أخوه:

وكليب قتيل عمرو وجسّاس قد أودى فما له من تلاق، انظر: آمالي ابن الشجري: ١/٩٥، ١٠٠، خزانة الأدب: ١٤/٦، سَرْح العيون: ٩٣ ـ ٩٣ مجمع الأمثال: ١/٢٤٤ طـ الأزهر بمصر.

<sup>(</sup>٤) في القلائد: بحفر الهباءة.

حَمَل (١) وحذيفة، أو كان بوادي الأخرم ( ) الطاف به ربيعة وأحْرَم».

وقال في وصف تغيّر الأيام على المعتمد بن عبّاد وانتزاعها المجد منه (٣): «أدثرت أثار جلّق، وأخمدت نار المحلّق، وذلّلت عِزّة عاد بن شدّاد، وهدّت القصر ذي الشُّرُفَات من سِنْدَاد (٤)» وأما بنو عبّاد: «فإنْ (٥) أقدموا أحجم عنترة العبسيّ وإن فخروا أقصر عَرَابةُ الأوسيّ» (٢)، ويصف الفتح أحد قصور المعتمد بأنّه: «أربى على الخورْنق والسُّدير» (٧) وفي تصوير حروب المعتضد يقول: وصمّم على أخذ مالقة تصميم سابور إلى الحضر، وعزم عليها عزيمة رسول الله على النّضر» (٨).

(١) في القلائد: خمل.

وجفر الهباءة: مستنقع في بلاد غَطَفان، في الجزيرة، قتل بها حذيفة وحَمَل ابنا بدر الفذاريّان ـ قتلهما قيس بن زهير، انظر معجم البلدان: ٣٨٩/٥، مراصد الاطّلاع: ٣٤٩/٣، خزانة الأدب: ٢٦/٢ حول حذيفة بن بدر ومقتله يوم الهباءة.

(٢) الأخرم: جبل في ديار بني سُليم، مما يلي بلاد ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة، معجم البلدان: ١٢١/١.

(٣) القلائد: ص ٥.

(٤) عجز بيت للأسود بن يَعْفُر النهشلي من أبيات قالها يصف قَصْرَ سِنْذَاد:

ماذا أؤمّل بعد آل محرّق تركوا منازلهم وبعد اياد المخورْنق والسَّديسر وبارق والقصر ذي السَّرُفَاتِ من سِنداد قال ابن الكلبي: سِنداد: نهر فيما بين الحيرة إلى الأبلّة، وكان عليه قصر تحج العرب اليه، انظر ابن كثير من تفسير القرآن العظيم: ٢٥٤/٤، ياقوت المعجم: ٢٦٦/٣، وجلّق والمحلّق، مواضع...

(٥) القلائد: ٥.

(٢) عنترة شاعر جاهلي فارس مشهور. وعَرَابة هو: عَرَابة بن أَوْس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جُشَم الأوسي الحارثي الأنصاري، من سادات المدينة وشجعانها، توفي بالمدينة سنة (٦٠ هـ)، وأيّاه عنى الشمّاخ (معقل بن ذبيان) بقصيدته التي فيها:

اذا ما راية رفعت لمجد تسلقاها عَرَابة باليمين انظر: الاستبصار في نَسَب الصحابة من الأنصار: ٢٣٧، الاستبعاب: القسم الثالث ص ١٢٣٨: خزانة الأدب: ٢٣٩/٢. الأعلام: ١٣/٥.

(٧) القلائد: ص ١٢، والخَوَرْنَقُ والسُّديرُ: أَقصران بناهما النعمان بن امرىء القيس الأكبر لبعض ملوك العجم (الفرس)، الحور العين: ٣١٠ ـ ٣١١.

(٨) القلائد: ٢٠، ومالَقَةُ: مملكة بين مملكتي اشبيلية وغُرْناطة. المغرب ١/ ٤٢٢. وسابور

ولمّا سجن المعتمد على الله في أغمات زاره الأديب ابن اللّبانة الوندبه بكلّ مقال يلهب الأكباد، ويثير فيها لوعة الحارث بن عُبَاد، أبدع من أناشيد مَعْبد، وأصدع للكبد من مراثي أرْبَد، أو بكاء ذي الرّمُة المِرْبَد» (١)، وتغيّرت أيام بني الأفطس وفي ذلك يقول الفتح: «وهي الأيام هذه شِيمها، تسيء وإن همّت بالإحسان دِيمها، أقفرت شِعْب ودّان، وعفرت مُلك عُمْدان، وأظفرت الحِمَام بعبد المدان» (٢) أمّا أبو محمد بن عبدون الأديب فهو: «مُنتَمَى الأعْيان، ومُنتَهى البيان المطاول لسَحْبان، والمعارض لصَعْصَعة بن صُوحان» (٣) وفي ترجمة ابن عمّار (وزير المعتمد) يقول الفتح: «فلما وصل إلى المعتمد أوْنَقَه بمثقّل المحديد، وعوّضه بصَلْصَلته من البسيط والمديد» (٤).

من ملوك الفرس. أمّا النّضر فهو: النّضر بن الحارث بن كِلْدة من بني عبد الدّار. كان شديد العداوة للرسول ﷺ ، قتله علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قرب المدينة سنة (۲ هـ) نَسَب قريش: ۲۵۰، المحبّر: ۱۲۰، زهر الآداب: ۲۹/۱.

(٢) القلائد: ٤٢، ودّان: موضع بين مكّة والمدينة، ياقوت ٣٦٥/٥. وَغُمْدان: قصر في صنعاء اليمن، وعبد المدان: هو حشرم بن عبد ياليل بن جُرهُم \_ جاهلي الاعلام: ٢٩٧/٤، آمالي ابن الشجري ٢٩١/١.

(٣) القلائد: ١٦٤، سَحْبان بن زفر بن إياس الوائليّ، خطيب مشهور، أدرك الاسلام وأسلم مات سنة ٥٤ هـ. انظر سرح العيون: ١٤٦ ـ ١٤٨، وصعصعة بن صُوحان خطيب أمدىّ.

(٤) القلائد:١٠٣. وابن عمّار هو ابو بكر محمد بن عمّار بن الحسين المتوفى سنة ٤٧٧ هـ.

<sup>(</sup>١) القلائد: ٣٢، الحارث بن عُباد المقصود هو: الحارث بن عُباد بن قيس بن تُعْلَبة البكريّ، اعتزل القتال الدائر بين بكر وتغلب، وقال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل، فذهبت مثلاً. انسطر: خزانة الأدب: ٢٧/٢، ٢٧، معجم الشعراء: ٧٩ الاعلام: ٢٠/١٠. أمّا مَعْبَد: فهو مَعْبَد بن وَهْب، أبو عباد المدني، من أشهر المغنيّن في العصر الأموي: انظر، رغبة الأمل: ١٧/١، ٤٤، الاعلام ١٧٧/٨. أمّا أربد فالمرجّح أنه اربد بن شريح بن بجير، من ذبيان، من شعراء الجاهلية، انظر: المؤتلف والمختلف: ٢٩، التاج: مادة رَبَدَ. وهناك شخصان بهذا الاسم هما: اربد بن قيس بن جزء بن خالد أخو لبيد بن ربيعة لأمّه، وأربد بن ضابىء بن رجاء الكلبيّ = انظر المؤتلف والمختلف: ص ٢٨، معجم الشعراء: ١٨، وذو الرّمة: هو غيلان بن عقبة، من شعراء الدولة الأموية، الحور العين ١١/١٦ والمربد: اسم موضع، كان سوق ابل في البصرة ثم اصبح سوق أدب.

وأبو القاسم بن الجدّ: آية الإعجاز، في الصدور والأعجاز، الذي جمع طبع العراق وصنعة الحجاز، واقطع استعارته جانبي الحقيقة والمجاز<sup>(1)</sup>، وبلغت قيمة الأديب أبي بكر بن رُحيم حدّاً: «افتقرت إليه الدّول افتقار المصراع إلى القسيم»<sup>(۲)</sup>، وكتب ابن رزين (عبد الملك) إلى ابن عمّار «وهو ممّا أبدع فيه تعريضاً وتصريحاً»<sup>(۳)</sup>.

وقد قابل الفتح بين شعراء الأندلس وشعراء المشرق، وهذه المقارنة لا تتوافر إلا عند ناقد عرف طرائق الشعراء وأساليبهم، فابن هانيء الأندلسيّ سلك مسلك المعري<sup>(3)</sup>، ويوسف بن هارون الرمادي عاصر المتنبي، لكنّه غايره في الصّناعة<sup>(6)</sup> وابن أبي أميّة شبيه بالجاحظ في أسلوبه<sup>(7)</sup>...

ولم تقتصر معرفة الفتح على الأدب والتاريخ، بل عرف علم الكلام، يدل على ذلك معرفته بمصطلحات الحديث والمنطق وألفاظهما، ولعل في ذكر بعض هذه الألفاظ والمصطلحات ما يكون دليلاً على ذلك: المَتْن، السَّند المُرْسَل، المُسْنَد، الموصول، القاطع، الصحيح، السقيم، معاناة العِلَل، التنبيه، شَرْح المُقْفَل، استدراك المُغْفَل، القياس، التقليد، الاجتهاد، الفرع، الأصل، الاستنباط، الاختراع، التوليد، الوجود، العدم... (٧)، وغير ذلك كثير مما يظهر في ثنايا كتابيه.

 <sup>(</sup>١) القلائد: ١٢٣. وابو القاسم بن الجدّ. ترجمته في الخريدة: ق ٤ جـ ٣ ص ٣٥٧،
 وتعليقات المحقّقَين .

 <sup>(</sup>۲) القلائد: ۱۳۰، وابو بكر بن رُحَيْم، هو: محمد بن أحمد بن رحيم، انظر: المغرب:
 ۲۷/۲، والحاشية في الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) القلائد: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) المطمع: ورقة ٦٢ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٥) المطمح: ٥٨ من الأصل. "

<sup>(</sup>٦) المطمح: ٢٣ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٧) المطمح: ٤٦ب، ٤٩أ، ١٥ب، ٥٢ب، ١٧٢.٠

يتضح من كلّ ذلك أنّ الفتح بن خاقان كان مثقّفاً ثقافةً عامة متنوّعة، وأنّ ما جاء في كتابيه يدلّ على غزارة تحصيله اللّغوي، وقدرته الكبيرة على الاستفادة من تراث الأمّة العربية الإسلامية، وحرصه الشديد على ربط الحاضر بالماضي، متّخذاً من ذلك أدوات للاستثارة، ممّا أضفى على أسلوبه نوعاً من الطرافة والتشويق.

#### نلاميده:

يبدو أنّ الفتح جلس للإقراء، وقد ذكر ابن الأبّار في المعجم بعض الذين رووا عنه نوادره وأخباره ومؤلّفاته، وذكر ابن عبد الملك أحد الذين استفادوا منه، ومن الذين رووا عنه:

أبو عبد الله بن زرقون (١)، وأبو بكر يحيى بن محمد الأرْكُشيّ (٢)، وأبو الحسن نُجَبّ بن يحيى (٣)، وأبو عبد الله بن عبيد الله بن العويص (٤).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد، أبو عبد الله المعروف بابن زرقون، من أهل اشبيلية كان حافظاً للفقه مشاركاً في الأدب وقرض الشعر، وكان ليّن الجانب حسن المعاشرة، سمع أبا محمد بن عبدون، وأبا الفضل بن عياض وأبا بكر بن القبطرنة ... له تآليف منها: الأنوار وجمع مصنّف التّرمذي، وسنن أبي داود السّجستاني، ولـد بشريش سنة ٥٠٣ هـ. وتوفي سنة ٥٨٦ هـ باشبيلية. انظر التكملة: ٥٤٠/٢.

 <sup>(</sup>٢) ابو بكر يحيى بن محمد الأركشي، من حفّاظ الأدب، ذكره المقري في النفح: ٦٢/٤ وترجم له ابن سعيد في المغرب: ٣١٦/١.

<sup>(</sup>٣) هو نُجَبَةُ بن يحيى بن خلف بن نُخبَة الرَّعيني، ابو الحسن، من أهل اشبيلية، تصدّر للاقراء وتعليم العربية. استوطن مرّاكش، ولد سنة ٥٢١ هـ وقيل ٥٢٠، ولابي الحسن إجازة من الفتح باستدعاء أبيه لجميع تواليفه وأخبأره، توفي بقرية فيسانة سنة ٥٩١ هـ. انظر: التكملة: ٧٥٨/، رقم ١٨٧٩، المعجم في اصحاب القاضي: ٣١٣، بغية الوعاة للسيوطي: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة : ق ٢ ج ٥ ص ٥٣٠. ولم اعثر له على ترجمة.

تتفق الروايات على أنّ ابن خاقان مات في مرَّاكُش مقتولاً، وفي أحد فنادقها(١) وقد أشار الفقيه الشاعر عمر الزجّال إلى ذلك بقوله من قصيدة طويلة:

فلو كنت للفتح بن خاقان صاحباً لما خانه المقدور في ليلة الخان(٢)

وتشير الروايات إلى أنّ الذي أشار بقتله هو الأمير على بن يوسف، ولعلّ ما عرف به الفتح من سوء سلوكه، وما عرف به الأمير من احترامه للدين، كان سبباً في مقتل الفتح وقد أشرت إلى أنّ جرأة الفتح وتحدّيه للأمير على ساعدا أيضاً في حقد الأمير عليه.

وقد اختلف المؤرخون في تحديد زمن وفاته، فيذهب ابن الأبّار إلى القول: بأنّه قتل سنة ٥٢٨ هـ، وقد تابعه في ذلك من المحدثين البغدادي

<sup>(</sup>١) يقول ابن الآبار في المعجم، ص ٣١٣: إنّه توفّي ذبيحا بفندق لمبيت من حضرة مرّاكش ودفن بباب الدّباغين منها. وفي المطرب: ٢٧، قتل بفندق لبيب من حضرة مرّاكش وفي الأحاطة: ألفي قتيلاً ببيت من بيوت فندق أحد فنادقها، انظر النفح: ٣٣/٧ وفي الذيل والتكملة: ق ٢ ج ٥: ٥٣١، بفندق لبيب ...، أحد فنادق مرّاكش الخنوية.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيبن ٥/٢٤.

والزركلي(١). أمّا ابن دِحْيَة فيرى أنّه توفي صدر سنة ٢٥هـ(٢)، وتابعه في ذلك ابن عبد الملك في الذيل والتكملة(٣)، ولكنّه حدّد يوم وفاته بالثالث من المحرّم، وأخذ بذلك ابن الخطيب في الإحاطة(٤)، ومن المحدثين بَلنْثِيًا(٥)، وعلى أَدْهَم(٢). ويرى ابن خلّكان أنّه قتل سنة ٣٥هـ(٧)، ويأخذ بهذا السقول ابن فضل الله العُمَريّ(٨) وابن العِمَاد في الشذرات(٩)، والأعلميّ(١٠)، وحاجي خليفة(١١)، ورضا كحّالة(٢١)، وينفرد ياقوت في تحديد وفاته بقوله: مات في حدود ٣٣ههـ(٣١)، ويذهب العِمَاد الأصفهانيّ بَعيداً حين يقول: وسألت عنه بمصر فقيل، عاش بالمغرب إلى عهد شاور بمصر، فقد توفي بعد سنة ٥٥٥ هـ(١٤).

ويلاحظ أنّ الذي أجمع عليه الأندلسيّون هو، أنّه توفي سنة ٢٩٥ هـ ولم يخرج عن ذلك إلّا ابن الأبّار ومع ذلك فإنّنا نثق بالرّواية الأولى، لأنّ أوّل من قال بها هو ابن دِحْيَة (٧٤٥ - ٣٣٣) وهو أقْربُ عهداً إلى الفتح ابن خاقان من ابن الأبّار (٢٥٨ هـ)، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ ابن الأبّار نفسه يورد هذه الرواية في معجمه بعد أن أورد الرّواية الأولى (٢٨٥ هـ).

<sup>(</sup>١) المعجم في أصحاب القاضي: ٣١٣، الأعلام: ٣٣٢، ايضاح المكنون: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المطرب: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة: ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الفكر الأندلسي: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) الثقافة: ص ١٢. وأنظر دائرة معارف القرن ١٤ ــ ٢٠ محمد فريد وجدي: ١٢٢/٧.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان: ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٨) مسالك الأبصار: ايا صوفيا رقم ٣٤٢٤، ج ٢٤٢/٢٦

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب: ١٠٧/٤

<sup>(</sup>۱۰) مقتبس الأثر: ۲۳/۱۷۱

<sup>(</sup>۱۱) كشف الظنون: ۲/١٥٥٤

<sup>(</sup>١٢) معجم المؤلّفين: ٩/٨

<sup>(</sup>١٣) معجم الأدباء: ١٨٧/١٦

<sup>(</sup>١٤) الخريدة: ق٤ ج٢ ص ٦٠٧

# الفصّل لثاني أدَبْ الفَتَّخ بْن خَاقَانْ

أُوِّلاً: آثاره:

نثره: أ ـ مؤلّفاته

ب ـ رسائله

ج ـ خصائص نثره الفنية.

شعره:

ثانياً: مكانته الأدبية

# أوّلاً: آثاره

### نثره:

تعود مكانة الفتح وأهميّته في تاريخ الأدب الأندلسيّ إلى ما ترك من اثار نثرية، لأنّ ما رُوي له من مقطوعات شعرية مبثوثة في المصادر، لا تسعف الباحث في إصدار حكم على أدب الفتح باعتباره شاعراً، وذلك لقلّة هذه المقطوعات وضآلة قيمتها الفنيّة. أمّا نثره فيمكن تصنيفه على شكلين: \_أ. مؤلّفاته \_ب. رسائله.

## أ \_ مؤلّفاته:

أما مؤلفات الفتح فقليلة، بعضها مطبوع، وبعضها مفقود ضائع... وهي:

# الكتاب الأول: قلائد العقيان في محاسن الأعيان:

تسميته ونسبته إلى المؤلف: تتّفق معظم المصادر على أنّ اسم الكتاب هو: قَلائِد العِقْيَان في محاسن الأعيان، وقد أحسن الفتح في اختيار هذا الإسم، وتعنى كلمة «عِقْيَان»، كما جاء في لسان العرب: الذهب

الخالص، أو هي ذهب ينبت نباتاً وليس مما يُسْتَذاب، ويُحصَل من الحِجَارة (١). ومهما يكن فإنَّ لفظة العِقْيان جميلة وهي بطبيعة الحال كناية عن مادة الكتاب، وما فيها من روائع الشعر وغُرَر النثر.

والكتاب للفتح بن خاقان، لم يخرج عن ذلك واحد ممن ترجم له، وعلاوة على ذلك فإن أسلوب الفتح واحد في كتابيه، كما أنّ الأحداث التي وردت في الكتاب تؤكّد أنّه ألّف مطلع القرن السادس الهجري، وهناك رسائل كثيرة في الكتاب يخاطب فيها أصحابها المؤلّف باسمه أو كنيته.

## سبب تأليفه:

يلاحظ الفتح خمول الأدب في تلك الفترة والإعراض عنه إلى أغراض أدنى منه، فيصمّم على أن يحفظ لهذا الأدب رونقه بتأليف يجمع أروع ما نظم وكتب أدباء الأندلس في القرن الخامس الهجري والربع الأوّل من القرن السادس، أيْ في فترة الطوائف والمرابطين، لأنّه رأى إهمال الناس له، وقد أشار في مقدّمة الكتاب إلى أهميّة الأدب ومكانته عند العرب، وبخاصة عند الملوك؛ فقال: «إنّ الأدب أجمل ما التحفته الجمّة وعرفته هذه الأمة، فإنّه مُطلق اللّسان من عِقال، ومُنْطِق الإنسان بصواب المقال، وله من النثر والنظم نجمان، ما زالت صدور الملوك لهما عكر، ولبّاتهم بهما تتحلّى ((())، ثم يشير إلى ما وصل إليه الأدب في زمنه فيقول: «ولما رأيت عِنَانَه في يد الامتهان، وميدانَه قد عطّل من الرّهان تداركت منه الذماء الباقي وتلافيتُ له نَفْساً قد بلغت التراقي، وانتخبْتُ منه لُمَعاً كالسيوف المرهفة، والشفوف المفوّقة (())، ثم يقول: «وضَمَمْتُها إلى صِوان كالسيوف المرهفة، والشفوف المفوّقة (()).

<sup>(</sup>١) اللسان: مادة عقا

<sup>(</sup>٢) مقدمة القلائد: ص٢

<sup>(</sup>٣) مقدمة القلائد: ص٣

إذن لقد كان هدفه من تأليف الكتاب هو الحفاظ على رونق الأدب والحيلولة بينه وبين الضّياع، ويبدو أنّه وضع كتابه ليكون دليلًا على قدرته على التأليف، وبرهاناً على بلاغته وسِعة محصوله اللغويّ، وبخاصة عندما رأى انزواء الناس عنه إلى غيره من المفكّرين في تلك الفترة، ومن الذين اهتمّوا بالفلسفة والطِبّ، كابن باجّة وابن زهر، وقد رأينا أنّ هذين المفكّرين قد بلغا أعلى الرُّتب في دولة المرابطين، ومن هنا فإنّه يؤكّد على «أن الأدب أجملُ ما التحفته الهمّة وعرفته هذه الأمة»، وأنّ صدور الملوك ما زالت للنثر والنظم محلا، وكأنّه يريد أن يقول: إنهّا ليست محلاً للفلسفة والطبّ...، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ ابن خاقان كان يَشْعرُ بتقليد الأندلسيين للمشارقة واحتذاء الأدب المشرقيّ، فأراد أن يجعل كتابه نظيراً لؤنّات المشارقة، وهو وإنْ لم يصرّح بهذا المعنى هنا، فإنّه قد صرّح به في مقدّمة كتاب المطمح عندما وضعه ليُسَاجِلَ به الأندلسيون أهْلَ المشرق.

وقد قدّم الفتح قلائده للأمير إبراهيم بن يوسف عندما رأى رعايته للأدب والأدباء واحتضانه للعلم والعلماء، وقد دفعه ذلك «إلى أن يخدم مجلسه العالى بزفّ الكتاب إليه، ويشرّف محاسنه بمثوله بين يديه»(١).

## زمن تأليفه:

لم يذكر الفتح في مقدّمة القلائد زمن تأليفه، كما أنّ الحوادث المؤرخة الواردة في الكتاب لا تقطع بسنة معيّنة ألّف فيها الكتاب، غير أنّنا نعثر على إشارات تدلّ على أنّ الفتح لم يُخْرِج كتابه مرّة واحدة، بل كان يكتب المسوّدات ويعرضها على أدباء معاصرين له، مُسْتَرْفِداً آراءهم فيه، ثمّ يُعيد الكتابة فيضيف إلى ما كتب أو يحذف منه، ولعلّ التفكير بهذا العمل قد بدأ صَدْرَ القرن السادس الهجريّ، فقد بعث الفتح رسالة إلى أبي عبد الله بدأ صَدْرَ القرن السادس الهجريّ، فقد بعث الفتح رسالة إلى أبي عبد الله

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ص٤

عمد بن أبي الخِصَال سنة ٥٠٣ هـ ، مستدعياً فيها من كلامه ما يثبته في ديوانه (١)، ويستمرَّ في كتابة القلائد، يضيف ويحذف تِبْعاً لردود معاصريه على رسائله، وقد عرض الفتح بعضاً مما كتب على صديقه ابن السيّد البَطَلْيَوسيّ، فيردّ ابن السيّد برقعة يقرّض فيها الكتاب ويثبتها الفتح في القلائد، وهذا بعض نصّها: تأملت فسح الله لسيدي ووليّي في أمد بقائه ـ كتابه الذي شرع في إنشائه، فرأيت كتاباً سينجد ويغور، ويبلغ حيث لا تبلغ البدور... فقد أسجد الله الكلام لكلامك، وجعل النيّرات طوع أقلامك<sup>(٢)</sup>.

ويترجم الفتح لمعاصره الأديب أبي إسحاق بن خفاجة، ويذكره بما يغضبه، فيعتب عليه أبو اسحاق، ويبعث إليه بأبيات عتاب، وفي ذلك يقول الفتح: «وبلغه أني ذكرته في هذا الكتاب بقبيح، وأتيت في وصف أيام فتوَّته بتندير وتمليح، فكتب إلىَّ يعاتبني»(٣):

> ما للصّديق ـ وُقِيتَ ـ تأكل لحمـه اعـــد التفـاتــك واذكـرنها خِلَّةً وسواي يُنْشِدُ في سِـوَاك ندامـةً

خُذْهَا يَرِنَّ بها الجوادُ صهيلا وتسيلُ ماءً في الحُسَامِ صَقِيْلاً حملتُها شوْقاً إليك تحيّة حملتها عتبا إليك ثقيلا حَيًّا وتجعل عِرْضُه مِنْدِيلا لا تستقل بها عُلك مُيلا يا ليتني لم اتخَّـذك خَـليـلا

وقد أثبت الفتح هذه القصيدة في كتابه، وأثبت التّندير والتّمليح في مقدّمة ترجمته لابن خفاجة، ولعلّ في ذلك تأكيداً على أنّ الفتح كان يبعث إلى الأدباء وينتظر ردودهم وآراءهم حول ما يكتب.

<sup>(</sup>١) القلائد: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٢٦٧.

وقد سبق ان قلت ان الفتح قدّم كتابه إلى الأمير أبي إسحاق إبراهيم ابن يوسف قبل اكتماله، وقبل أن يغادر الأمير اشبيلية سنة ٥١٦ه. ويبدو أن الفتح أضاف إلى كتابه وغير فيه بعد هذا التاريخ، ولعلّ الفتح قد فرغ من تأليف كتابه وأخرجه بصورة نهائية بعد سنة ٥١٧هه؛ إذ انّه يورد قصيدة لأبي الحسن بن الحاج بعث بها إلى ذي الوزارتين أبي بكر بن رحيم في عرّم سنة ١٧ههد(١).

ومن هنا فإنّه يمكن القول بأنّ تأليف كتاب القلائد استغرق ما يقارب العشرين عاماً.

#### منهجه:

في الكتاب مقدّمة وأربعة أقسام، شرح في المقدّمة أهميّة الأدب وقيمته عند العرب وبخاصة عند الملوك، ثمّ وصف ما آل إليه الأدب في عصره وذكر السبب الذي حدا به إلى تأليف كتابه، ثمّ وصف اختياراته، وتحدّث عن جهود الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف في الجهاد، وحبّه للأدب مما دعاه إلى تقديم الكتاب إليه. أمّا أقسامه فهي: القسم الأول: في محاسن الرؤساء وأبنائهم، ودرج النموذجات من مستعذب أنبائهم. الثاني: في غُرر حِلْية الوزراء وفقر الكتّاب والبلغاء. الثالث: في لمع أعيان القضاة، ولمح أعلام العلماء السّراة. الرابع: في بدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول لشعراء.

وقد اعتمد الفتح في هذا التقسيم على وظيفة العلم الذي يترجم له، فبدأ بالرؤساء والقوّاد لأهميّتهم في الدفاع عن حياض ممتلكات الدولة الإسلامية في الأندلس، ولعلّه لاحظ قيام دولة المرابطين على الجهاد، وتجرّدها للدّفاع عن الأندلس، ثمّ ذكر بعد ذلك الوزراء الكتّاب، وهؤلاء

<sup>(</sup>١) القلائد: ١٦١.

لا يقلون أهمية عن الرؤساء؛ إذْ كانوا وسائل الاعلام والتوجيه، والقيام على أمر الرسائل الديوانية، ثم يورد الفقهاء والقضاة، وهم طبقة مقربة من الرؤساء، وبخاصة في ظلِّ دولة رعت حدود الإسلام وحافظت على حرمته وقامت على مبادئه وبعثت روح الجهاد في النفوس. وأخيراً يورد الفتح الأدباء والشعراء ولكنّه وهو يتبع هذا التقسيم لم يعتمد منهجاً معيناً في تسلسل الأعلام الذين يترجم لهم: زمنياً أو هجائياً أو مكانياً.

أمَّا طريقته في الترجمة فتقوم على ذكر اسم العلم كاملًا، وأحياناً يختصر، وفي غالب الأحيان يقتصر على ذكر الكُنية فقط، ثم يبدأ بمقدمة يصف فيها العَلَم وصفاً عاماً يعتمد على المبالغة في الذَّم أو في المدح من غير دليل منطقي على ما يقول؛ لأنَّه يُحَكِّمُ عواطفه في نقد الأدباء والحديث عنهم، وقد رأينا ذلك واضحاً جليّاً في الحديث عن علاقته مع ابن باجّة وابن زهر والقاضي عِياض، وقد دلَّت هذه العلاقات على أنَّ خُلْق الفتح انطبع على منهجه، فارتبطت أحكامه على الأدباء ارتباطاً وثيقاً بمواقفهم منه؛ وبمعنى آخر فإنّ منهج الفتح هنا انطباعيّ قِوامه مواقف متغيّرة، لا منهج علميّ موضوعيّ يعتمد على التفسير والتعليل، وباختصار هو منهج أساسه العاطفة والانفعال. قلت: إنَّ الفتح يبدأ حديثه بمقدِّمة موجزة، ثمَّ يصف أدب من يترجم له لينطلق منه إلى إيراد مقطوعات شعرية أو قطع نثرية، وله في ذلك طريقة تكاد تكون عامّةً، وهي أنّ يقول: وقد أثبتّ من نظمه ونثره. . . ويصف هذا النظم والنثر ، أو: وله نظم ونثر وقد أثبت منه، أو وقد أثبت له من البدائع والروائع، أو وقد أثبت منه ما ينفح عِطْراً... الخ. ثم يورد أبرز ما يتعلق بالعلم من أحداث متّخِذاً ذلك أساساً لتسجيل مقطوعات شعرية من انتاجه، وفي الغالب يقدّم لهذه المقطوعات بمقدّمات تاريخيّة، وقد يورد نماذج نثرية ويضمّنها شعراً دونما سير على نظام أو ترتيب معينين، ويختتم الترجمة بقوله: كُمُل خبر فلان أو تمّ أو كَمُلَ ذكره. . . وقد يبدأ بترجمة جديدة دون ذكر أيّ من هذه الألفاظ.

#### مصادره:

يمكن أن نصنف مصادره التي اعتمد عليها في إنتاج كتاب القلائد على النّحو التالى:

المكاتبة: فقد كان يبعث إلى الأدباء رسائل يطلب فيها منهم أن يرسلوا إليه أفضل ما نظموا أو كتبوا، ليسجلها في كتابه، وفي القلائد أكثر من موقف يؤيد ذلك، فقد كتب إلى ابن أبي الخصال عندما وصل أمير المسلمين إلى إشبيلية صادراً عن غزوة طَلَبِيرة سنة الميرة هد يطلب شيئاً من أدبه ليثبته في كتابه القلائد وقد كتب إليه ابن أبي الخصال رداً على رسالته: «فاختلست أحرفي هذه اختلاس مساهم مسارق، والتماح بارق، والخاطر مخاطر، والشغل مساهم مشاطر. . . ولولا أن الجواب فرض يجرح معطّلة، ويخرج عن ملة التصابي مُبْطِلة، لاعتذرت واقتصرت ولكني أوثر حقّك . . . وقد حمّلت فلاناً ما سمح به الوقت، وإن اشتبه عليّ القصد والسّمت، وحاضرت بما يسّرت إلى ذكره، على شريطة كتمانه وستره . . . "(۱).

وقد ألّح الفتح على أبي محمد عبد الله بن سِمَاك، ليبعث إليه من أدبه (٢) فكتب إليه. وقد كان يعمل على إحراج الأدباء، وعلى إجبارهم بالكتابة إليه، وكان لبلاغته وقدرته اللغوية وسلاطة لسانه أثر كبير في ذلك فقد أرسل إلى أبي القاسم بن الجدّ خطاباً لم ير له جواباً، فأعاد الكتابة إليه فاضطُّر الأخير أن يردّ عليه، وكان مِمّا قاله: وقد كنت تغافلت عن الكتاب الأوّل، تغافل الساكن إلى العذر

<sup>(</sup>١) القلائد: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٣٦.

المتأول، فهزّتني من الثاني كلمات مؤلمات، ولكنّها في وجه الحسن والإحسان سِمَات... فتكلّفت هذه الأسطر تكلّف المضطّر حفزة ثقل البرّ، وأنت بفضلك تقبل وجيزها ولا تبخل بأن تجيزها(١).

وقد سبق أنّ ياقوت الحمويّ سجّل في معجم الأدباء رواية جمال الدين بن أكرم والتي تقول: بأنّ الفتح كان يرسل إلى الملوك والرؤساء والأدباء يطلبهم إرسال شيء من شعرهم ونشرهم، فمن استجاب نجا من تُلبه، ومن غفل عن ذلك هجاه، وكان ممّن غفل عن الردّ ابن باجّة فثلبه الفتح بما هو معروف (٢).

٧ ـ المشاهدة: وهي مصدر مهم عند الفتح، وأكثرها يتعلّق بالأحداث التي وقعت بينه وبين غيره من الأدباء المعاصرين، وبخاصة ما يتعلّق بوصف المجالس والأماكن، إذْ ينقل الفتح الصورة كاملة حول ما يدور في هذه المجالس من مُسَاجلة وإنشاد ويَحْفل كتاب القلائد بشواهد كثيرة من هذا القبيل.

٣ ـ الرواية الشفوية: وهذا المصدر يتعلّق بالأحداث التي لم يشاهدها الفتح وبالأشعار التي لم يسمعها من قائليها، أو الأشخاص الذين ترجم لهم ولم يرهم، وقد روى الفتح عن مجموعة من الأدباء، وقد أثبتهم في الحديث عن تكوينه الثقافيّ.

# مادة الكتاب وقيمتها:

سجل الفتح بن خاقان في كتابه أربعاً وستين ترجمة للمشهورين من الرؤساء والوزراء والفقهاء والأدباء، وقد اقتصرت هذه الترجمات على أعيان القرن الخامس الهجري، والمعاصرين للفتح في القرن السادس

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٢٨٧/١٦.

الهجري، وترجم الفتح لأشخاص عاشوا بعد وفاته، وقد مزج المؤلف بين التاريخ والأدب ولكنه كما يبدو غلّب الجانب الأدبي؛ لأنه لم يترجم للرؤساء والوزراء من حيث كونهم رجال حكم أو قواداً أو شخصيّات لها أثرها في التاريخ الأندلسيّ، وإنّما ترجم لهم لكونهم أدباء نظموا الشعر أو كتبوا الرسائل، وما أورده من أحداث كان لخدمة غرضه وهو التقديم لإنتاجهم الأدبي ولا يَعْني هذا أن الكتاب يخلو من القيمة التاريخيّة، بل إنّ حرصه على التقديم للاشعار التي أوردها بمقدّمات تاريخية، يكسبه قيمة وإن تكن قليلة؛ فقد أورد لنا كثيراً من الأحداث التي وردت في عصره، وأرّخ الكثير من الحوادث، كما أرّخ لبعض القصائد، وكان شاهد عيانٍ لكثير من الأحداث احتفظ بها وسجّلها في كتابه، ومن هنا فإنّه يمكن اعتبار كتاب القلائد مصدراً من مصادر التأريخ لفترة الطوائف والمرابطين في المغرب والأندلس، وهو مكمّل للصورة التي رسمها ابن بسام في ذخيرته، وإن اختلف عنه في منهجه ودقته.

أمًا المادة الأدبية فغزيرة واسعة؛ لأنه هدف من كتابه لتسجيل أروع ما أنتجته قرائح الرؤساء والوزراء والفقهاء والأدباء من النثر الرصين والنظم الرائع، سجل الفتح أدب من ترجم لهم شعراً ونثراً، ولكنه لم يستقص أدبهم كُلّه، بل سجّل ما اعتبره أدباً رفيعاً، وقد شملت المادة الشعرية في هذا الكتاب شتّى الأغراض المعروفة في عصره من مدح وهجاء ورثاء وزهد وفخر وغزل... وأهم الأغراض المختارة وصف مجالس الانس ووصف الطبيعة بما فيها أنهار وجبال وأزهار ورياض... وقد سمع الفتح أكثر هذه الأشعار من أفواه قائليها، أو أخذها بالمكاتبة، ومن هنا فإنّ القلائد يعد أصلاً لكثير من المصادر التي جاءت بعده إذْ إنّه أورد أشعاراً لم يوردها غيره، واحتفظ بأشعار لشعراء فقدت دواوينهم، وقد نقل بعض المؤلفين نصوصاً كاملة من القلائد، واعتمدوا عليه

كمصدر أصيل، فمن الذين نقلوا عنه: العماد الأصفهاني في الخريدة، القسم الخاص بالمغرب والأندلس، ومنهم ابن سعيد في المُغرب والرايات وابن دِحْيَة في المُطْرب، وابن الأبّار في المعجم، وابن الخطيب في الإحاطة، وغيرها والمقري في نفح الطيب وأزهار الرياض، وغيرهم كثيرون...

أما الرسائل، فقد شملت موضوعات متعددة، وقد احتفظ لنا بمجموعة من المراسلات التي بعثها أمراء المرابطين إلى ولاة الأندلس وغيرهم في المغرب، ومن هنا فإن القلائد يعد مصدراً أساسيًا في دراسة الرسائل الديوانية في تلك الفترة وقد كانت هذه الرسائل في جُملتها دعوة إلى اتباع سبيل الحق والابتعاد عن طرق الشر، دعوة إلى التآخي والابتعاد عن التباغض والتحاسد، وحثاً لأهل الأندلس على طاعة أولي الأمر وعدم مخالفتهم، ودعوة إلى نَبْد الخصام والاتحاد في وجه الأعداء، وتهديداً لكل مارق منشق، ولا يتسع المقام لايراد نماذج من هذه الرسائل (۱).

أمّا الرسائل الإخوانية، فقد تَعدَّدت موضوعاتها، وشملت شتّى المناسبات كالتهنئة بإمارة، أو وزارة، أو انتصار، والتّعزية بفقيد، ومدح، ووصف بلاغة ووصف نزهة وصيد، ووصف مجالس الشراب وما يدور فيها، ورسائل في العِتَاب ورسائل شُكْرٍ على هدية وردّ على كتاب، ومراجعة وتوصية ووصف مناظر الطبيعة، وتصوير للبيئة الأندلسية (٢)؛ ممّا

<sup>(</sup>۱) انظر قبلائد العقيان: ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۹۸، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷،

يعطي الكتاب قيمة أخرى هي تصوير الحياة الإجتماعية فقد صوّر الكتاب بعض ملامح عصر الطوائف والمرابطين، كبعض مظاهر التّرف من قصور وبذخ واسراف واقتناء للمغنين والقيان إلى غير ذلك، وفي الكتاب تصوير لمظهر بارز في الأندلس في تلك الفترة، وهو التنقّل والحركة، وقد كان ذلك مظهراً عاماً عند جميع الأندلسيين، ولم تكن هذه الحركة مقتصرة على طلب العلم، بل كانت أيضاً جرياً وراء ملاذ الحياة، ونتيجة للحروب والفتن الداخلية بين ملوك الطوائف أو بينهم وبين المرابطين والنصارى.

#### نسخ الكتاب المطبوعة والمخطوطة:

طُبع الكتاب لأوّل مرّة في باريس سنة (١٨٦٠م)، (١٢٧٧ هـ) باعتناء الكونت رشيد الدّحداح في (٣٥٣) صفحة وقام بتصحيحه سليمان ابن عليّ الحرائري، ثمّ طُبع بعد ذلك سنة (١٢٨٣ هـ) بمطبعة بولاق في (٤٠٣) صفحات وطبع في الأستانة سنة (١٣٠٠ هـ)، وطبع بمصر في مطبعة التقدّم العلمية سنة (١٣٠٠ هـ)، وفي (٣٢٠) صفحة، وأعيد تصويره عن طبعة باريس في المكتبة العتيقة سنة (١٢٩٦م) مصدّراً بالمامة كتبها محمّد العنّابي، في (٣٥١) صفحة. وقد أُلْحِقَ بفهارس بالمامة كتبها محمّد العنّابي، في (٣٥٢) صفحة. وقد أُلْحِقَ بفهارس بالمامة كتبها محمّد العنّابي، في (٣٥٢)

أمّا بالنسبة لمخطوطات القلائد فقد وجد منها عدّة نسخ موزّعة في مختلف المكتبات وهي:

١ ـ نسخة تمّت كتابتها في القرن السادس الهجري وهي برسم الخزانة القضائية، وتقع في ٢٥٨ ورقة، مسطرتها ١٥ سطراً، مقياس

<sup>(</sup>١) مقدمة القلائد: محمد العنّابي: ص ي، معجم المطبوعات العربية، ١٤٣٥، دائرة المعارف الاسلامية؛ ٨٣٨/١١.

٥,٠٥ × ٢٣، ورقمها: أحمد الثالث ٢٣٠٢، ورقم مصوّرتها في معهد المخطوطات ف ٥٥٠(١).

- ٢ ـ نسخة أخرى بخط جيّد من خطوط القرن السابع تقريباً، وهي عبارة عن أوراق متناثرة، في (١٢٠) ورقة ومسطرتها (١٢) سطراً، مقاسها:
   (١٥ × ٢٣)، وهي في الجامعة الأمريكية ببيروت (٢).
- ٣ ـ نسخة في معهد المخطوطات بدون تاريخ، وتقع في (٢٨٠) ورقة الامبروزيانا (BU)
- ٤ ـ نسخة بخط مغربي، تنقص من آخرها، وتقع في (١٩٢) ورقة مسطرتها (٢١) سطراً: الرباط ١٢٥ د. (UNESCO)<sup>(1)</sup>.
- نسخة في دار الكتب الظاهرية، حديثة النسخ، مكتوبة على ورق ملون، بخط نسخي، وتقع في (٢٣٧) ورقة، مقاسها: ١٧ سطرا، مقاس ٢٤ × ١٤ تحت رقم (٧٥٣١) (٥٠).

وقد تكرّم الدكتور احسان عباس مشكوراً وأمدّني بأسماء مخطوطات القلائد التي اطّلع عليها في المكتبات التركية، مع ذكر الرقم واسم المكتبة وهي:

وتقع في ٢٠٩ ورقات وتقع في ١٦١ ق\*، قليلة القيمة وتقع في ١٥٠ ق، خط أندلسي جيد وتقع في ١٥٦ ق، تاريخ ١٢٨ هـ

١ ـ نسخة تحت رقم ٩٨١ مكتبة داماد إبراهيم
 ٢ ـ نسخة تحت رقم ٢٦٢٣ بمكتبة ولي الدين
 ٣ ـ نسخة تحت رقم ٤١٤٤ بمكتبة نور عثمانية
 ٤ ـ نسخة تحت رقم ١١٧٧ بمكتبة راغب باشا

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات المصوّرة، لطفي عبد البديع: جـ٢ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) فهرس المخطوطات: جـ ٢ ق٣ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) فهرس المخطوطات المصوّرة: جـ ٢ ق ٣ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) فهرس المخطوطات المصوّرة: جـ ٢ ق ٤ ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: جـ ٢ ص ٣٨٦.

<sup>(\*)</sup> ق: تعنى ورقة.

وتقع في ١٢٠ ق ، تاريخ ٧٤٣ هـ ه \_ نسخة تحترقم ١٣٥٧ بمكتبة كوبلريلي I وتقع في ١٤٥ ق ، تاريخ ٧٢٨ هـ ٦ \_ نسخة تحت رقم ١٣٥٦ بمكتبة كوبريلي ١ وتقع في ٢٥٨ ق. ٧ ـ نسخة تحت رقم ١٣٥٥ بمكتبة كوبريلي I وتقع في ٢٥٠ ق، بتاريخ ١٠٠٥ هـ ۸ ـ نسخة تحت رقم ١٣٥٤ بمكتبة كوبريلي I وتقع في ۲۵۸ ق، بتاريخ ۸۵۲ هـ ٩ ـ نسخة تحت رقم ٢٣٠٢ أحمد الثالث وتقع في ٢٨٦ ق، بتاريخ ٧٣٧ هـ ١٠ ـ نسخة تحت رقم ٢٦٠٩ أحمد الثالث وتقع في ١٩٠ ق، بتاريخ ١٦٢٨هـ ١١ ـ نسخة تحت رقم ٣٣٥٩ آيا صوفيا وتقع في ٢٤٤ ق، بتاريخ ٧١٦ هـ ١٢ ـ نسخة تحت رقم ٨٨٤ يني جامع وتقع في ۲۸۳ ق، بتاريخ ۱۱۹۰ هـ ١٣ ـ نسخة تحت رقم ٨٨٦ رئيس الكتاب

وتقع في ١٢٠ ق، خط أندلسي(١)

١٤ ـ نسخة تحترقم ٨٢٤ اسماعيل صائب (انقرة)
 ١٥ ـ نسخة تحت رقم ١٣٣٩ مكتبة
 جامعة استانبول

وقد شرح كتاب القلائد شرحه أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد ابن عبد الواحد بن زاكور الفاسيّ المتوفى في ۲۰ محرّم ۱۱۲۰ هـ، ۱۷۰۸ م، وفي الخزانة العامة برباط الفتح نسخة مخطوطة كتبت سنة ۱۱۱۷ هـ، بخط ابن المؤلف، وقد كتبها بحضرة أبيه (۲)، وهي تحت رقم ۱۱۱۷ مفياس ۲۳٫۵ × ۵۰٫۰۰ وفي معهد المخطوطات ثلاث نسخ مصوّرة باسم (تزيين قلائد العِقيان): الأولى بخط مغربي في ۲۱۶ ق، ۲۳ سطراً، (الزاوية الحمزاوية ۲۲) تصوير هيئة اليونسكو.

والثانية: ناقصة من آخرها وبخط مغربي ٤٣ ورقة، مسطرتها ٢٣ سطراً (الرباط ١٤٠٧ د) ـ تصوير اليونسكو. والثالثة: بخط مغربي وبقلم عمد بن محمد الحسيني (١١٢٠ هـ)، وهي في ١٦٨ ورقة ومسطرتها ٣٤

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

سطراً. دار الكتب المصرية (٣١٣ تاريخ تيمور)(١). وهناك نسخة مخطوطة بخط الشيخ حسن زيدان النسّاخ، فرغ من كتابتها ١٣٧٠ هـ، نقلاً عن نسخة (تيمور ٣١٣)، وهي تحت رقم (١٢١٨٧ ح)، وباسم تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان(٢)، وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى، مقياس الفوائد في شرح ما خفي من القلائد للمؤلّف نفسه، مجلّد ضخم يوجد في الخزانة العامة بالرباط، تحت عدد (١٨٠٢) نسخت زمن المؤلّف ولعل هذه النسخة هي التي كتبها ابنه أحمد(٣).

الكتاب الثاني: مَطْمَحُ الأَنْفُس ومَسْرح التَّأْنَس في مُلَح أهل الأَنْدَلس: وسأتحدَّث عنه في القسم الثاني.

الكتاب الثالث: بداية المحاسن وغاية المُحَاسن:

أدب، وهو ضائع، ذكره ابن الأبّار في المعجم وذكره بعض من ترجم للفتح<sup>(٤)</sup>.

الكتاب الرابع: كنز الفوائد:

وهو مفقود أيضاً، ذكره البغداديّ في هديّة العارفين(°).

الكتاب الخامس: حديقة المآثر:

انفرد بذكره ابن عبد الملك في الذيل والتكملة، وهو مفقود (٦).

<sup>(</sup>١) فهرس المخطوطات المصوّرة: جـ ٢ ق ٤ ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) فهرس المخطوطات دار الكتب: ف ١ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) دليل مؤرِّخ المغرب الاقصى: ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) المعجم: ٣١٣، دائرة المعارف: ٨٣٨/١١.

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين: ٨١٤.

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة: ٥٣٠.

الكتاب السادس: مجموعة رسائل مدوّنة:

ذكر ذلك ابن الأبّار وابن الخطيب ولم يصلنا من هذه الرسائل إلّا ما أُنْبَتُّه المصادر(١).

وقد اطّلعت على المظان التي كنت أتوقّع أنها تناولت هذه الآثار الأربعة بالذكر وتحديد أماكنها فلم أجد(٢).

الكتاب السابع: مؤلّف صغير في ترجمة ابن السّيد البَطَلْيَوْسيّ:

ذكر محمد بن شنب في دائرة المعارف الإسلامية من بين مؤلفات الفتح بن خاقان، هذا التأليف الصغير في ترجمة ابن السيد، وذكر أنّ منه نسخة خطية في مكتبة الأسكوريال رقم ٤٤٨، ونقل المقرّي في أزهار الرياض هذه الترجمة كاملة في أثناء حديثه عن ابن السّيد البطليوسي، وهو من شيوخ القاضي عياض وقال المقرّي: «ورأيت تأليفاً بديعاً للفتح صاحب القلائد والمطمح، ضمّنه التعريف بهذا الإمام: ابن السّيد خاصّة، وها أنا أورده بجملته، لغرابته وفصاحته، وبلاغته، وإن كان فيه بعض ما هو من قبيل المهزّل الذي الإعراض عنه أولى، وقد جرت عادة الأشياخ بذكر مثل ذلك، وقد اغتفر الناس المقامات، مع ما فيها من سخيف المقالات، والأعمال بالنيّات» (٣).

أمَّا ابن السَّيد الذي اختصَّه الفتح بهذا المؤلَّف فهو: أبو محمَّد

<sup>(</sup>١) المعجم: ٣١٣، النفح: ٣٠/٧.

 <sup>(</sup>۲) بروكلمان، وملحق سزكن، داثرة المعارف، فهرس المخطوطات المصورة، فهارس دار الكتب المصرية، دار الكتب الظاهرية، المكتبات العراقية، المكتبة الاحمدية بتونس، جامعة بيروت الامريكية، فهارس مكتبة رباط الفتح...

<sup>(</sup>٣) ازهار الرياض: ١٠٣/١.

عبد الله بن محمد بن السيّد البَطَلْيوسيّ، الأديب الفقيه العالم، وقد مرّت ترجمته في الحديث عن شيوخ الفتح.

أمّا عن سبب تأليف هذه الترجمة، فقد حدّثنا الفتح أنّه ألف كتاباً ضخمًا في أعيان الأندلس وعلمائها العظام، وقد حالت الظروف بينه وبين نشر كتابه هذا فخاف عليه الدثور، وخشي أن تذوب النفوس عليه، فاختار منه ترجمةً لتكون دالةً عليه، وقد أشار الفتح إلى ذلك بقوله: «وكان لي فيه أمل ثنائي أن يُجلى، وعداني أن يُنصَّ ويُتلى، فطويته طي السّجل، ولويته ليّ محيّاً الخجل ثم خشيت أن يكسو الزمان جوهره عَرَضاً، ويتخذ ولويته ليّ محيّاً الخجل ثم خشيت أن يكسو الزمان جوهره عَرَضاً، ويتخذ الحدثان بدره غَرَضاً. . . فرأيت أن استخرج من أخباره خبراً يدلّ عليه، دلالة اللّفظ على المعنى واللّحظ على المغنى (۱).

وقد اختار ابن السّيد دون غيره من العلماء، لأنّه كان على درجة كبيرة من العلم والثّقافة، وقد خلّف هذا العالم مؤلّفات جمةً في الأدب والتاريخ والفقه والنحو، وكان أيضاً من جلّة شعراء العصر. ولعلّ الفتح أراد أن يبرز براعته الفنيّة وفصاحته، وكان حريصاً على ذلك في أكثر المواقف، يحاول الاتيان بأنواع المحسّنات البديعيّة لفظية ومعنوية، وقد أراد الفتح أن يختار نموذجاً يكون دالاً على عَظَمة كتابه، وقد عبر عن ذلك بقوله: «ولما كان الفقيه الأجلّ أبو محمد عبد الله بن السيد ادام الله عليّه عليّه على أخباره على أفية من أواسعهم نحراً، وأحسنهم وسرّدها. . ؛ إذْ هو أزخر علمائنا بحراً، وأوسعهم نحراً، وأحسنهم خواطر، وأسكبهم مواطر، رأيت أن أفرد كتاباً في أخباره، . . . ليتين به فضلً من ضمّنته تصنيفي، . . . ويرى أنّه قَطَرةً من غَمام ودُرّة من فظام . . الخ»(۲).

<sup>(</sup>١) ازهار الرياض: ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٥/٣.

وتقع الرسالة حسبها ورد في أزهار الرياض المطبوع في نحو أربع وثلاثين صفحة، والترجمة ليست مبوّبة، ولا تسير على نظام معين في العرض، بل جاءت عفو الخاطر دونما ترتيب، وتشتمل الترجمة على مقدّمة وعرض وخاتمة.

أمّا المقدّمة فبدأها بأن حمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبينا محمد ﷺ، وتحدّث عن مؤلفه الضخم وعن سبب تأليفه، واختياره ابن السّيد ليكون نموذجاً مبيّناً قدر الكتاب، وختم مقدمته بقوله:

«والله أَلمولي العَوْن، والكفيلُ بالكلاءَةِ والصَّوْن، لا ربِّ غيره»(١).

ثم عرض الفتح الترجمة فتحدّث عن اسم ابن السيد، وأصله، وأثنى عليه، ثم تحدّث عن ثقافته ومؤلّفاته، وشعره وأخباره، وهو الجزء الغالب على هذا المؤلّف؛ وقد شملت أغراض شعر ابن السيد أغلب الموضوعات الشائعة، ففي الوصف، أورد مقطوعات تصف مجالس الأنس مع الوزراء والكتّاب المعاصرين؛ فقد وصف ابن السيد مجلس القادر بن ذي النون في الناعورة بطلينطلة، ووصف مجلس الظافر، ووصف الخيل والراح، وطول الليل، ووصف حماما، وله مقطوعات في الزّهد والغزل والمدح، فقد مدح الظافر بن ذي النون وأبا عيسى بن لبون القائد المشهور صاحب حصن مُرْ بَيْطَر، وابن رزين صاحب السّهلة، وفي الرثاء، رثى أبا عبد الملك بن عبد العزيز الوزير والقادر بن ذي النون، وله مكاتبات مع شعراء معاصرين.

أما مصادره في هذا المؤلف فهي المشاهدة والرواية.

وقد اختتم الفتح هذه الترجمة بأن اعتذر عن عدم استكمالها وعدم الاطناب في الحديث عن ابن السّيد لكثرة مشاغله وتنقّله، يقول: «هذا ما \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أزهار الرياض: ١٠٥/٣.

سمح به خاطر لم تخطر عليه سلوة... والله فمَحَاسِن هذا الرجل كانت أُهلا أن يَمْتَد عِنَانهُا،... لكن عاق ذلك الدهر الذي شَغَل..»(١).

الكتاب الثامن: مقامة صنعها الفتح على الأستاذ ابي محمد البطليوسي (٢):

تسير هذه المقامة على نسق المقامات المشرقية، فبطلها المتخيّل هو «على بن هشام» الذي قَدِمَ من بلاد الشَّام إلى بلاد الأنْدَلس ليتعرَّف على الأدباء يقول: «قدمت الأندلس من أرض الشام، أجوب البقاع... وأصاحب أهل الأدب والسّنن، وأجانب أهل الأهواء والظنن. . . » ويصل ابن هشام إلى بلنسية من بلاد الأندلس، فيرى أرضاً «عليلة الأرواح ظليلة الأُدْواح» ويسأل عن حَمَلة الأدب ونَقَلة كلام العرب، فيقال له: «فيها الشيخ السّري أبو محمد البَطَلْيُوسيّ، عِلَّه العِلل، وشفاء الظمآن من العَلَل»، ويبحث ابن هشام عن البَطَلْيوسي، ولكنّه يلتقي بفتى «له لألاء ورواء، عمامته بين الرجال لواء، فرعه أفرع، وجيده أتلع، وأنفه ممطول، وخلقه مجدول، مقرون بآخر واضح بسّام، تعلن سرَّ الْحسْن اسرَّتُه، وتطلع بَدْرَ التُّمِّ أَزَّرَتُه، قد نزلا بغناء صَرْح، واستظلَّا بأفياء سرح»، فيتوسَّم فيهما النبل، ويقعد معهما، لتناشد الأشعار ويسألهما عن «الشيخ الجليل» فيجيبه أحدهما بإجابة بلغت حدّاً كبيراً في السّباب والطّعْن. . . فكان مما قاله: قَبُحَ شيخ دينه خباء العصا. . يأتي المناكر في كلِّ ناد، ويهيم في العَمَه في كلّ واد، لا يرجى له ارعواء، ولا يأسو جُرحه دواء، تسود أعماله كلّما اسود سباله: ويشتد قدمه كلما زاد هرمه، ويروم الزاجر قمعه، فتتملُّك الشَّهوة ناظره وسمعه...»، ويتجاذب الاثنان مع ابن هشام أطراف الحديث، فيقول أحدهما لصاحبه (ابن الطويل) «سألتك بحق الجوار الا ذكرت حديث يوم الدار، ويتحدّث عن مناكر نسبها للبطليوسي وهكذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) رسائل اخوانية، نسخة الاسكوريال رقم ٥٣٨، ورقة ١٢ - ١٤.

تستمر المقامة على هذا النّحو من الإقذاع والمبالغة في الطّعن والسّباب «وأكثرت لعن الشيخ الضّليل، واستشعرت حجارة من سجّيل..» إلى أن يقول ابن هشام: «فلها وَلَجَ سمعي ما ولج وانبلج من أمر الشيخ ما انبلج، بالغتُ في الطّعن، وأمعنت في السّباب واللّعن، واستخرتُ الله في الظّعْن، ويّمتُ حضرة ابن معن...».

هذه هي المقامة التي نسبت إلى الفتح، وقد شكّ بعضهم في نسبتها إليه؛ لأن الفتح ألّف كتاباً مستقلاً في ترجمة ابن السيّد أثنى عليه فيه كثيراً (١). والحقيقة أن مدح الفتح لابن السيّد لا يكفي لاستبعاد نسبة هذه المقامة للتفح، ولا يمكن الأخذ بهذا السبب وحده لنفيها عن الفتح، وقد عرفنا الفتح ـ كما سبق ـ أديباً تؤثّر فيه المواقف فيحكم على الأخرين منطلقاً منها، فليس غريباً أن يَذُمَّ من يمدح أو يحبّ من يكره، وقد رأينا ذلك واضحاً في الحديث عن علاقته مع ابن باجّة.

وقد ردّ على هذه المقامة وزير اسمه «أبو جعفر» برسالة سمّاها «رسالة الإنتصار في الرد على صاحب المقامة» (٢) وكان مما قاله فيها: وتبّأ لمن جعل رَأْسمَالِهِ الخُسْران... يهرف بالمُحَال، ويقذِفُ عِلْيَةَ الرجال، وينسب إلى الجلة النقصان، ويغضب في أهل الملة الرحمن، ويُرْضي الشيطان، فيقع في لحم أخيه سبعا ويرتاح فيما يحزنه صُنْعا، كلامه نور، ونظامه فجور، وثناؤه كذب.. انّ ذكر العلماء أفْحَش، أو وصف الفقهاء أوحش، ... والرياسة (عنده) حبالة، والسياسة أبالة والخير رياء وسمعة، والبرّ حيلة وخدعة، «وفي الردّ اشارة إلى خلق الفتح الذي يتبع الأهواء، ويجعل عاطفته، لا عقله حكما على الأشياء؛ يقول صاحب الردّ: له في كلّ مِصْر مقالة، وعلى أهل كلّ عَصْر استطالة، له في كلّ يوم قصيد، كلّ يوم نشيد، قد طوّق نفسه عارا، وألحق بأهل الأدب شنارا».

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب الاندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين، احسان عبَّاس: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) رسائل اخوانية: ١٤.

أما متى ألّف الفتح هذه المقامة، فليس بين أيدينا ما يحدّد السّنة التي قيلت فيها، والمؤكّد أنّه ألّفها قبل كتاب القلائد الذي ذكر فيه ابن السّيد ومدحه وقبل كتابه الذي أفرده في ابن السّيد وأثنى عليه فيه ثناءً كبيراً؛ لأننا نرى ابن أبي الجنصال قد تنصّل من هذه المقامة، وقد نسبت إليه ـ كها سيأتي ـ برسالة بعث بها إلى أبي الحسين بن سِرَاج، وقد توفي ابن سراج سنة ٨٠٥ هـ (١) ولأنّ الفتح فرغ من تأليف كتاب القلائد بعد سنة ١٥٥، ولأن البطليوسيّ توفي سنة ١٢٥ هـ كها أن أسلوب المقامة وما فيها من تكلّف وتأليف تشير إلى أنها من تجارب الفتح الأوليّة وإلاّ لما جاءت مليئة بضروب المبالغة في الطعن والسّباب، الذي أورده الفتح دونما تعليل بضروب المبالغة في الطعن والسّباب، الذي أورده الفتح دونما تعليل وتفسير، ولعلّ ابن السّيد قد سمع بما قاله الفتح، فاسترضاه، وقد رأينا الأول يبعث برقعة بمدح فيها كتاب القلائد ويشيد بأسلوب الفتح (٢).

ومهما يكن فإن بعضهم اتهم الكاتب أبا عبد الله محمد بن مسعود ابن أبي الخصال من ابن أبي الخصال، بكتابة هذه المقامة، وقد تنصل ابن أبي الخصال من ذلك برسالة كتبها إلى أبي الحسين بن سِرَاج (٣)، وقد هاجم فيها صاحب المقامة واتهمه بالطعن في الناس فقال:

«... ما هذه المقامة إلا قيامة حشرت الكرام وحاشت، وما استثنت ولا حاشت، أصابت وأشوت، وصابت وأخوت، وعمّت لتخصّ، وناجت لتُعْلِنَ وتنصّ، والمناجي لبيب، وقد يؤذي من المقة الحبيب، اللهمّ طهرني من دَنس الدّعوة، واجْعَلْني فيها مُسْتَجاب الدعوة، حتى ندعوها لأبيها، ونتبع الأقسط عندك فيها، أولى لهذا المتّهم، فساء ما حكم، ويا بُعْد ما توهم ...».

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢ ه حاشية ٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ص ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٣) ترسل الفقيه ابن أبي الخصال، ورقة ٢٧٣، رسائل اخوانية: ١٥ ـ ١٦، الذخيرة: ق ٣
 جـ ٢ ص ٨٠١ وما بعدها.

#### ب ـ رسائله:

ذكرت بعض المصادر التي تحدّثت عن الفتح أنّ له مجموعاً مدوّناً يضمّ رسائله، وهذا المجموع المدوّن ضائع ـ فيما نعلم ـ غير أن العِمَاد الأصفهانيّ احتفظ لنا بمجموعة من رسائله، وقد سجّل المقرّي بعضاً من هذه الرسائل في كتاب النّفح، ولم تلق هذه الرسائل العناية من مؤرخي المغرب والأندلس؛ ولعلّ ذلك يعود إلى قلّتها وإلى أنّ قيمتها تقلّ عن قيمة كتبه، وهذه الرسائل في مجموعها خاصّة اخوانية بعث بها إلى الوزراء والكتّاب الأندلسيين وإلى بعض أصدقائه، ويحمل بعضها نقداً للوزراء، وهي لا تختلف من حيث أسلوبها عمّا جاء في كتابيه، ولعلّ من المفيد عرض هذه الرسائل بايجاز شديد؛ لمعرفة الأغراض التي من المفيد عرض هذه الرسائل بايجاز شديد؛ لمعرفة الأغراض التي تناولتها، ولتكون نماذج وأمْثِلةً على الإنشاء الفنّي في القرن السادس الهجريّ:

فمنها رسالة إلى أحد ملوك الأندلس يصف الفتح فيها رحلة صيد، فقد خرج الفتح مع هذا الملك في ثلَّة من جنوده ولُمَّة من عبيده، فيشاهدون حيوانات كثيرة، وكأنّها «قطع من الليل» ويبحثون عن القنص إذْ عنّ لهم سانح اتّخذ العشب حُجْرا، فاصطادوا منه الكثير، حتى ملئت الحقائب، وأنهكت الركائب فيميلون إلى حدائق امتدّ عليها من أوراقها رواق، فجلسوا حتى فني اليوم، فقاموا إلى صهوات الجياد وساروا وهم لا يفرقون بين البكر والأصائل(١).

وهذه رسالة إلى أحد الرؤساء يحذّر فيها من انتشار الفساد فقد انتهبت أموال الناس، وامتدّت أيادي الشر، واشتدّت دواعي الاعتداء، وهذا الأمير عاكف على الرّاح غافل عن كلّ ذلك ولم يعلم «بأن الراحة

<sup>(</sup>١) الخريدة: ق ٤ ج ٢، ٣١٠.

تفسد الأحوال وتجرّ على أهلها الأهوال» ويدعوه إلى الإعراض عنها وسلوك مسلك القوة فيقول: فَلْيَنُبْ عن سوطك سيفُك حتى يُرْهِبَ خيالُك وطيفُك (١).

وهذه رسالة إلى بعض ملوك الأندلس يصف فيها نزهة في بعض متنزّهات الأندلس، بدأها بالدعاء للأمير، ثمّ عدّد صفاته، ووصف كلفه بالدّول وبهائها وفشله في الحصول على مُراده (٢).

وفي رسالة إلى أحد أصدقائه، يذكّر الفتح صديقه فيها بأيامهما الخوالي ويرى أنّ الدّهر متقلّب، يهدّ ما بنى ويستردّ ما وهب، ويستشهد الفتح بنماذج من تغيّر الزمن، ويصف حيرته عند فراقهما (٣).

وعن أحد أمراء المسلمين يكتب الفتح رسالة إلى أحد أعيانها، ليتولّى أمر مدينة، وفيها يضع الفتح على لسان الحاكم دستوراً لهذا الوالي ينطلق فيه من روح الإسلام، ويرسم له خطوطاً يسير عليها، فيجب أن يتقدّم إلى عمله «بحزم لا يَخْمد توقدّه، ويقدّم من العمل كلّ من عرف اجتهاده، وأن يراقب الجُناة، وأن يَسْلُك السّنن المحمودة ولا يعطّل الحدود، وإن جاءه فاسق بنباً أن يتبيّن، وإن اعترضته مشكلة أخرها إلى غده، وأن يكون مشفقاً على الرّعية، معاقباً للمجرم..»، وفي نهاية الكتاب أمر للأخذ بما جاء فيه: «فمن قرأه فليقف عند حدّه ورسمه، وليعرف له حقّ قَطْع الشّر وحسمه، ومن وافقه من شريف أو ورسمه، وليعرف له حقّ قَطْع الشّر وحسمه، ومن وافقه من شريف أو مشروف، وخالفه في نهي عن منكر أو أمر بمعروف فقد تعرّض من العِقاب لما يذيقه وبال خبله، ولا يحيقُ المَكْرُ السيّءُ إلّا بأهله» (٤).

<sup>(</sup>١) الخريدة: ٦١٤.

<sup>(</sup>۲) نفح الطيب: ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) الخريدة: ٦١٤.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٣١/٧ - ٣٣.

وبعث الفتح برسالة إلى بعض وزراء الأندلس وصف فيها اضطرابه وكثرة تنقّله وحُلْمَه بالاستقرار في وطنه، وقد سبقت الإِشارة إليها(١).

ويهنىء الفتح الأمير أبا بكر بن علي بن يبوسف عندما تولى إشبيلية، ويمدحه ويصفه بأنه مجدّد عهدي الناصر والحكم(٢).

وقد سبقت الإشارة إلى رسالة يشكو بها الفتح ابن زهر للأمير علي ابن يوسف (٣) وفي رسالة أخرى يعتذر الفتح لأحد أصدقائه عن شغل يشغل باله ويجعله لا يفرق بين الإعراض والإقبال (١).

وكتب الفتح رسالة يعزّي فيها أحد أصدقائه وقد مات غريقاً، ذكر فيها مناقبه، فقد كان شجاعاً كريماً باسلاً خلوقاً، يروّع العدوّ في عِقْر داره وقد بلغ به الحبّ لصديقه أنّه آل على نفسه أن لا يحيي الريح التي أثارت الموج فأودى بصديقه (٥).

وبعث الفتح برسالة تعزية عبر فيها عن حزنه لوفاة «من هدّت الممجد وفاته وأعيت الواصف صفاته» وذكر مناقبه من الأدب الجمّ، والخُلُق الحسن والشجاعة الفائقة (٦).

وله رسالة هَزْليّة طويلة بعث بها إلى أحد اخوانه يوصيه فيها بكتب أودعها عنده ويصف هِرّا. بدأها بالدعاء لصديقه ببقاء النعم واستمرار السيادة والسعادة، وقد كتب رسالته والودّ قائم بينهما، وإن كانت الأيام قد فرّقت بينهما فإنّها لم تحلّ وثاقه عقدهما، ولو كان سراحه مُطْلَقاً من

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٧٧/٧.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب: ٢٤٦/٢، والخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٦) الخريدة: ٦٢١.

الأشغال لاختار مجاورته، ثم يوصيه بالمحافظة على كتبه وهو واثق من حرصه عليها، لكنه يخشى أن يطرقها من مَردة الفئرة طارق، فينزل فيها قرضا، ثمّ يصف هذا الهرّ، رأسه، أُذُنيه، مُقْلَتيه، شَعْرَه، نابه، أنفه، عُنُقَه، خاصِرَته، شِدْقه، ساعديه، ساقيه، رجليه، ثم يصف كيف يَنْصُبُ الهرّ للفار الحبائلَ... والرسالة طويلة تسير على هذا النحو(١).

ويتضح من هذا العرض السريع لرسائله أنّها لا تختلف عمّا جاء في كتابيه وفي مؤلّفه الصغير في ابن السّيد إلا من حيث الموضوع، ونستطيع أن نجعل ما جاء في كتابيه رسائل في الوصف، في التقريض أو الذمّ، تسير في هذا الاتجاه وكأنّها أشبه بالمقامات لو أنها اشتملت على عناصر المقامة .

## ج \_ خصائص نثره الفنيّة:

كان الأسلوب السائد في هذا العصر، في التأليف وكتابة الرسائل هو الأسلوب المسجّع الحافل بضروب المحسّنات البديعيّة، لفظيّة ومعنويّة، وقد جاء ذلك بعد أن طغت الصناعة في رسائل كتّاب المشرق، فانتقل هذا الاهتمام الشديد بالـزُّخُرُف اللَّفْظيّ إلى كتّاب الأندلس، وقد جارى الفتح أترابه كتّاب الأندلس في الأخذ بالمثل الأعلى السائد والسير على مقاييس العصر الأدبيّة.

والقارىء لِمَا كتب الفتح يلاحظ طغيان هذا الجانب، فقد التزم السّجع التزاماً تاماً في مؤلفاته ورسائله ولم يخرج عن ذلك إطلاقاً، ويرى ان كتاباته ما هي إلّا نماذج حافلة بالمحسّنات البديعيّة، قصد إليها قصداً، وأسرف في استعمالها، وعلى الرّغم من ذلك فإنّنا نجد عنده جمال الصّنْعة ودقة الأسلوب، مما يدلّ على تمكّنه من لغته، وسعة

<sup>(</sup>١) الخريدة: ٦١٦ - ٦٢١.

اطّلاعه وغزارة تحصيله اللّغوي، وقدرته على التعبير عمّا يريد من أغراض مع انشغاله بالتّنميق والزُّخْرَفة.

أمّا خصائص هذا الأسلوب عند الفتح فتتلخّص فيما يلي مشفوعة بنماذج من أدبه: -

اللجوء إلى ضروب المحسّنات المختلفة من جناس وطباق، واقتباس ولزوم ما لا يلزم وهو الالتزام بأكثر من حرف في أواخر الكلمات مع ما في ذلك من التضييق والحدّ من انطلاق الأديب في التعبير عن فكرته، فمن الالتزام بثلاثة حروف قوله في ترجمة أبي محمد عبد الله ابن جعفر: له بدائع مائسات الأعطاف، مُسْتَعْذَبات الجَنَى والقِطَاف، تنسّمها زهر كِمام وتتوسّمها بدر تَمام(۱). ومن المطمح: وانتدب المُصْحَفيّ بصدر قد كان أوغره، وساءه وصغّره، فاقتصّ من تلك الإساءه، وغصّ حلقه كما شاءه، فأخمله ونكبه، وأرجله عما كان الدهر أرّكبه. . . وغير ذلك كثير جداً(۲).

ومن الالتزام بأربعة أحرف قوله في المطمح: ابن شُهيد «مفخر الإمامة وزهر تلك الكِمَامة»(٣)، وامتطى عبد الملك بن إدريس «من جياد التوجيه أعتق من لاحق والوجيه»(٤)، وابن بليطة مدح الملوك بمدائح جلاها عليهم كواعب، بالألباب لواعب(٥)، ومن الالتزام بخمسة حروف أسماعهم، أطماعهم، أبنيتها، أفنيتها أمجادهم نِجَادهم، مطبوعها، ينبوعها، حرارته، مرارته، ائتلافنا، اختلافنا، أرواحها، أدواحها(٢)...

<sup>(</sup>١) القلائد: ١٦٣، وانظر ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) المطمح: ورقة ٣ أ من الأصل، وانظر ٧ ب/٩ب.

<sup>(</sup>٣) المطمح: ورقة ٧أ من الأصل.

<sup>(</sup>٤) المطمح: ورقة ١١أ من الأصل.

<sup>(</sup>٥) المطمح: ورقة ٦٩ أ.

<sup>(</sup>٦) المطمح: ورقة ٩ أ، ١٦٣، ٢٠ ب، ٤٨ب، ١٧أ، من الأصل.

ومن القلائد من واديه، يواديه، عواديه، جواريه، عواريه (١٠).

ومن الجناس، قوله يصف ملاحقة المعتمد لجنود المرابطين... فحمل فيهم حملة صيرتهم فِرقا، وملأتهم فَرقا، وكان المعتمد يلاطف ابنه، وربما استلطفه بمقالٍ أفصح من دمع المحزون وأملح من روض الحزون، وفي ترجمة ابن الصائغ يصفه بالكفر ولؤم الأصل «مع منشأ وخيم، ولؤم أصل وخيم» (٢)، ويصف الفتح حياته بما فيها من اضطراب وحركة فيقول: «وأيّ عيشٍ لمن لزم المَفَاوزَ لا يريمُها، حتى أَلِفَهُ ريمُها، ولم يُلْفِ مَقيلا، ولا وجد مُقيلا. إلى الله أشكو ما أقاسي وأقاصي»... وقد بعث الفتح برسالته هذه التي يصف فيها حياته بعد «أهوال لقيتُها، وأنكال سُقِيتُها وسفر لقيتُ منه نَصَبا وكدر أعقبني وصَبا» (٣)، وفي ترجمة ابن شهيد: «غضب على عبد الملك فثنى عِنَانه وصَبا» (٣)، وفي ترجمة ابن شهيد: «غضب على عبد الملك فثنى عِنَانه عُنْقًا من حُجَّابه، وضَجَرا على حجابه، وقد سجن الجزيري في عُنْقًا من حُجَّابه، وضَجَرا على حجابه، وقد سجن الجزيري في عُنْقًا من حُجَّابه، وضَجَرا على حجابه، وقد سجن الجزيري في

ومن المحسنات التي اهتم بها الفتح الطباق والقارىء لكتابيه يلاحظ أيضاً هذه السمة: من ذلك وصفه لباديس بن حبّوس: قد حَجَب سِنَانُه لسانَه وسبقت اساءتُه احسانَه، وبقي أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر في قبضة ابن عمّار محبوساً، ولقي من دهره المتبسّم عُبُوساً (٥). وأبو بكر بن الصائغ: الإساءة إليه أجدى من الاحسان (٢)، وفي بعض رسائله: «نهي عن منكر، أو أمر بمعروف»، ويصف الفتح حياته بقوله:

<sup>(</sup>١) القلائد: ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ٢٤، ٣٣، ٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب: ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٤) المطمع: ورقة ١٨، ١١١، . . .

<sup>(</sup>٥) القلائد: ٢٠، ٦٤ وانظر ١٦٣، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) القلائد: ٣٤٧.

صُبْحي عِشاء، وهو لا يفرق بين الأعراض والاقبال وأمير المسلمين يَقْدُم حيث يتأخّر الذابل، ويكرم اذا بخل الوابل. (١)، وقد راعى الفتح في اسلوبه التقسيم والمساواة بين السجعات في أحيان كثيرة، ومن أمثلة ذلك: قوله في ابن سِيْدَة: إمام في اللغة والعربية، وهمام في الفئة الأدبيّة(٢)، ويصف الفتح حياته في إحدى رسائله مخاطباً بعض الوزراء: عتادي الأسرى، وزنادي الأورى، جوّي عاتم وأعيادي مآتم. . . (٣).

وقد أضاف ابن خاقان إلى أسلوبه الاقتباس؛ فهو يستشهد بآيات القرآن الكريم والمأثور من كلام العرب، وقد أوردها بما يتفق مع التقسيم ويتناسب مع السجعة التي يريد، من ذلك قوله يخاطب عليً بن يوسف: وقد علمت أن خالقك الغيور، ﴿يَعْلَمُ خَائِنَة الأُعْيُنِ ومَا تخفي الصدور﴾ (عافر ۱۹) ويقول في أبي بكر بن باجّة: واجترأ عند سماع النهي والابعاد: واستهزأ بقوله تعالى: ﴿إنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القرآن لَرُادُكَ إلى مَعَادِ﴾ (القصص ۸۵)، وانتمت نفسه إلى الضلال وانتسبت ونفت ﴿اليَوْمَ تُجْزَىٰ كلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ﴾ (٥) (غافر ۱۷) وفي رسالة كتبها عن بعض الأمراء إلى صاحب الشُّرَط يقول: وأمره أن يراقب الله تعالى عن بعض الأمراء إلى صاحب الشُّرَط يقول: وأمره أن يراقب الله تعالى عن بعض ونواهيه، وليعلم أنّه زاجره عن الجور وناهيه، وسائله عمّا حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه: ﴿يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأمْرُ

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٣٣/٧، ٣٦، ٣٧...

<sup>(</sup>٢) المطمع: ورقة ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب: ٣٦/٧. وانظر ص ٣٨، القلائد: ٧، ٤١، ٢٥٩...

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>م) القلائد: ٣٤٧.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٣١/٧.

تعرّض من العقاب لما يذيقه وبال خبله، ﴿ ولا يَحيقُ الْمَكْرُ السّيَّءُ إلَّا بِأُهْلِهِ ﴾ (فاطر ٤٣) (١)...

وقد استفاد الفتح من تراث الأمّة العربية منذ الجاهلية وحتى عصره من المأثور شعراً ونثراً أمثالاً وخطابة وضمّنها كتبه، وقد أوردتُ نماذج عديدةً من كتابه القلائد في الحديث عن ثقافته، ومن أمثلة ذلك في المطمع: اختصّ المنصور بالمُصْحَفيّ، كما اختصّ بالوليد بن يزيد أخوه الغمر، وأناف في تلك الخلافة كما شبّ قبل اليوم عن طوقه عمرو(٢)، وكان أبو عامر بن شهيد وأبو المغيرة بن حزم خليلي صفاء وحليفي وفاء لا ينفصلان في رواح ولا مقيل، ولا ينفصلان كمالك وعقيل (٣) وكان لأبي عَبْدَة حسّان بن مالك اغتراب كاغتراب الحارث بن مملك أغضاض...(١).

ومن خصائص أسلوب الفتح: براعته الفنيّة في استخدام أسماء الكتب بما يتّفق مع السّجْعة أيضاً، ويبرز هذا الاتجاه في تراجمه للعلماء والمؤلّفين، فمن ذلك قوله في ترجمة أبي عبدة حسّان بن مالك: ودخل على المنصور وبين يديه كتاب ابن السّري وهو به كَلِف وعليه معتكف فخرج من عنده وعمل على مثاله كتاباً سمّاه بـ «كتاب ربيعة وعقيل» وجرّد له من ذهنه أيّ سيف صقيل (٥) ولابن عبد ربه التأليف المشهور الذي سمّاه «بالعِقْد» وحماه من عثرات النّقد (٦) وفي المطمح أمثلة كثيرة على ذلك.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٢) المطح: ورقة ٣ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٣) المطمح: ورقة ١٨ من الأصل.

<sup>(</sup>٤) المطمح: ورقة ٢٢ أ من الأصل.

<sup>(</sup>٥) المطمح: ورقة ٢١ ب.

<sup>(</sup>٦) المطمح: ورقة ١٤٣.

ومن خصائص أسلوبه أيضاً القدرة على استخدام ألفاظ العلوم من فقه وحديث وفلسفة ومنطق وبلاغة، ومن أمثلة ذلك قوله في ترجمة ابن حزم: فقيه مستنبط ونبيه بقياسه مُرْتبط، ما تكلّم تقليداً ولا تعدّى اختراعاً وتوليداً... تفرّد بالقياس واقتبس نار المعارف أيّ اقتباس(۱)، وابن مسرّة: كان على طريقة من الزهد والعبادة، سبق فيها، وكانت له اشارات غامضة، وعبارات عن منازل الملحدين غير داحضة، ووجدت له مقالات ردية واستنباطات مردية. (۲)، والإمام الحافظ بن عبد البرّ: صحّح المتن والسّند، وميّز المُرسل من المسند، وفرّق بين الموصول والقاطع(۳)، وأثنى الفتح على ابن باجّة ووصفة: بأنه عطّل بالبرهان والتقليد، وحقّق بعد عدمه الاختراع والتوليد. (٤)، وأبو الحسن بن زنباع: حوى العلوم وجازها وتحقق حقائق العرب ومجازها، وروى قصائدها وأرجازها، وعلم اطالتها وايجازها. (٥).

أمّا الصّور البيانية عند الفتح فمستمدّة من الطبيعة، ولا غرو فقد كانت طبيعة الأندلس الجميلة الساحرة بما فيها من أنهار وجبال ورياض وأزهار مصدر إلهام عند الكثيرين من أدباء الأندلس، فاتّخذوها أدوات فنيّة للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم، فأصبح وصف الطبيعة عند بعضهنم يقوم مقام المقدّمات الطلليّة انطلقوا من وصف الأنهار والرياض. . إلى الدخول في الموضوعات الرئيسية، التي أرادوا التعبير عنها.

وقد وصل وصف الطبيعة قمّته عند صنوبريّ الأندلس، أبي اسحاق

<sup>(</sup>١) المطمح: ٤٦ ب.

<sup>(</sup>٢) المطمح: ٩٤أ.

<sup>(</sup>٣) المطمح: ٥١ ب.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب: ٧٤/٧.

ره) القلائد: ٢٥٩.

ابن خفاجة الشاعر المعاصر للفتح بن خاقان. ولم يقتصر هذا الأمر على الشعراء بل تعدّى ذلك إلى الكتّاب، ومن هؤلاء ابن خاقان، الذي كانت استعارته من الطبيعة \_ كما يقول الدكتور احسان عبّاس \_ من أقوى الاستعارات النثريّة(۱)، فكان الفتح يلجأ إلى الطبيعة بعد التطواف والتّجوال الطويل في بلاد الأندلس، فيميل إليها لعلّه يجد فيها مؤنساً ومريحاً، وقد ارتبطت مجالس الشراب والانس عنده \_ كما ارتبطت عند غيره \_ بالطبيعة، التي كانت مسرحاً لحياتهم اللاهية، ومن هنا فقد لجأ الفتح إلى الطبيعة الصامتة في الغالب، فوصفها واستعار منها، فجاء بتشبيهات طريفة شخصها وبثّ فيها الحركة والحياة، وأضاف إلى ألوانها الصامتة الجميلة لوناً آخر متحرّكاً: جعل الحبور يمتطي الليالي غاربها والنسيم يحسد الروض، فيشي به . .

ومن أمثلة ذلك أن أبا محمّد بن الحاج دعاه إلى حضور مجلس، فسار الفتح الى مجلس وصفه بقوله: منضّد بالآس، مشيّد بالإيناس، معزّز الجلّاس، معطّر الأنفاس، فبتنا ليلة ندير الأنس ونتعاطاه، وقد وسّد السرور خدودنا أبردي أرطاه(٢).

وجلس الفتح في مجلسه ثانية فكان المجلس «وكأنَّ الدّراريّ فيه مصفوفة وكأنَّ الشمس إليه مزفوفة»(٣).

ويودّع الفتح بصحبة أبي محمّد بن مالك أميراً مرابطيّاً، ويميلانِ بعد ذلك إلى مجلس تفنّن الفتح في وصفه، فشخّصه وبث في جماداته مشاعر الإنسان، قال: وهو موضع مستبدع، كأنّ الحسن فيه مودع، ما

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب الاندلسي: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) قلائد العقيان: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ١٦٥.

شئت من نهر ينساب انسياب الأراقم، وروض كما وشت البرود يد راقم، وزهر يحسد المسك ريّاه، ويتمنّى الصبح أن يسم به مُحَيّاه(١) ويصف الفتح مجلساً في دار والد عبد المعطي بن معين، في ليلة ماطرة أعقب المطرّ غيمٌ عابس، ورسم البرق فيه أسطراً من النور، ثمّ تساقط البرد وكأنه درّ من عِقْد منظوم، يبدو كثنايا حسناء مبتسمة، يقول: «واجتمع عند أبيه لُمّة من أهل الأدب وذوي المنازل والرّتب، في عبسة غيم أعقب مطراً، وخطّ فيه البرق أسطراً ، والبَرد يتساقط كدرّ من نظام، ويتراءى كثنايا غادة ذات ابتسام، وهو غلام ما نضا برد شبابه، ولا انتضى مرهو أدابه»(٢).

#### شعره:

رويت للفتح بن خاقان مقطوعات من الشعر قليلة، أثبت بعضها في القلائد وما بقي منها مبثوث في بعض المصادر، وهي لا تصل من حيث كمّيتها إلى الحد الذي يمكّن الباحث من اطلاق حكم على مضامين شعره، أو أسلوبه، وقد لاحظ القدماء قلّة شعره وعدم إجادته فيه؛ ففي الخريدة: وهو متوسّع في النثر قليل البضاعة في النّظم، ولم أجد له ما يدخل فيما يدخل لأهل طبقته (٣)، وتحدّث عنه ابن الأبّار في المعجم ولم يذكر له شعراً، واقتصر على القول بأنّه: كان قائماً على الأداب مترسّلاً بليغاً. . (٤).

وهذه المقطوعات التي بين أيدينا وسَط كما يقول ابن الخطيب<sup>(٥)</sup>، وهي شعر مناسبات، تعبّر عن مواقف آنية، وليست صادرة عن نفس

<sup>(</sup>١) القلائد: ١٩٥، وانظر أيضاً ١٩٩، ٢٢٥، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) المطمح: ورقة ٨٠ ب.

<sup>(</sup>٣) الخريدة: ق ٤ جـ ٢ ص ٦١٠.

<sup>(</sup>٤) معجم ابن الأبّار: ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب: ٣٠/٧.

شاعريّة. من ذلك قصيدة خاطب بها أبا يحيى بن الحاج بعد أن أصاب علاقاتهما فتور مؤقّت، ما لبث الفتح أن أصلح ما فسد من هذه العلاقة، وفي هذه القصيدة يمدح الفتح ابن الحاج فيجعله كَعْبَةَ علياءٍ، وهضبة سؤدد، ويبالغ في مدحه، فيجعل نوره يزيّن آفاق مُلْكه، ثمّ يتحدّث عن الوشاية التي سببت قطع الصلات بينهما، ويرى أنّ وده ذوي ظاهره ولكنّ باطنه يقطر صفاء وحبّاً يقول(١):

أكعْبَة علياء وهَضْبَة سُؤْدُد وروضة مَجْدِ بالمفاخر تُمْطَرُ هنيئـــاً لِمُلْكِ زان نــورُك أُفقَــه وفي صفحتيه من مضائك أَسْطُرُ وإنَّى لخفَّاقُ الجناحين كُلَّمـا سرى لـك ذكر أو نسيم معطَّر وقـد كان واش هـاجنا لتَهـَاجُرِ فبتُ وأحشــائي جـوىً تتفــطّرُ فهل لك في وُدّ ذوى لك ظاهراً وباطنه يَنْدى صفاءً ويَقْطُرُ ولست بعِلْقِ بيع بخسا وإنَّني لأرفع أعلاق الزمان وأُخْطَرُ

وفي مجلس أنس مع الوزير أبي محمد بن مالك\_أحـد وزراء الأندلس، يقطف غلام زهرةً، ويمدّ يده بها إلى الفتح، فيرتجل بيتاً من الشعر:

وبدرٍ بَدَا والطَّرفُ مطْلَعُ حُسْنِهِ وفي كفَّه من رونق الحُسْن كوكبُ (٢)

والملاحظ في هذه المقطوعات ـ على قلّتها ـ أنّها تعبير عن خُلُق الفتح وعن حبّه وحنينه إلى الوطن وحُلُّمه بالاستقرار، فها هو يعبّر عن شوقه إلى إشْبيليْةً، ويدعو الله أن يسقى أَرْضَها سحاباً كدمعة الذي يَهْمي شوقاً إليها<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) القلائد: ٢٠٤ ـ ٢٠٥، المطرب: ١٧٣، النفح: ٣٠/٧.

<sup>(</sup>٢) القلائد: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المغرب: ١/٥٥٨.

سقى أرض حمص بالأصيل وبالضَّحى سحاب كدمعي يَسْتَهلُّ ويسْجُمُ ومُدَّتْ بها للرّوض أَبْرادُ سُنْدُسِ تُـطرّزهـا كفّ الغمــام وتَـرْقُمُ وحيًّا الحَيَا أرضَ الغُروس وروضَها بحيثُ التوى فيه من النَّهر أَرْقَمُ

ويلاحظ من هذه الأبيات أنّ الفتح يميل إلى الاستعارة المستمدّة من الطبيعة، ويتّضح أيضاً ميل الفتح إلى اللّهو واهتمامه بالطبيعة من مقطوعة غزلية يقول فيها(١):

لله ظبيٌ من جنــابــكَ زارنـي يختـالُ لَهْـواً في مُـــلاءِ مُـرَاح وليَ التماسك في هواه كأنّه مروانُ خافَ كتائبَ السَّفّاح أهدى ليَ الوردَ المضعّف خدُّه فقطفته باللَّحْظِ، دون جُنَاح وأردتُ صبراً عن هواه فلم أُطِقْ وأريت جـدّاً في خلال مـزَاح وتـركتُ قلبي للصّبابـة طـائـراً تهفـو به الأشـواقُ دون جَـنـاح

وابن خاقان كما عرفناه كان معاقراً للراح، بحث عنها وسعى وراء الملذَّات وكأنَّ الدُّنيا أصبحت عنده حانةً خَمْر؛ فقد شرب ليلة، وتذكّر أحبَّاءه بلُوْرقَة، فظهر شوقه المبرّح، ورُوِّع قَلْبُه الأمن(٢):

تـذكّرتُ من أهـوى بلُورقَ لَيْلَةً وقد حرّكتْ منّى المدَامَةُ ساكنا فباحَ اشتياقٌ عِنْدَ ذَاك مبرّحٌ ورُوّعَ قلبٌ كانَ بالأَمْس آمنا

وقد كان الاتّكاءُ على التّراث والاستفادةُ منه واتخاذُه أداةً للاستثارة بارزاً في نثره، وها نحن نراه يتضح أيضاً في مقطوعةٍ مدح بها الفتح أحد أصدقائه والمعاني التي مدح بها الفتح صديقه مطروقة وشائعةً ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) مقدَّمة العنَّابي للقلائد، عن الوافي بالوفيات. ١٧٧/٢١ المكتبة الأحمديَّة رقم

نلحظ فيها بالإضافة إلى ما سبق المبالغة في المدح، فهو يصف عزّة الممدوح الى حدّ أنّه علا على البدر وبلغ جوده الحدّ الذي أنسى جود حاتم، وكان حلمه وتسامحه جزءاً من ذاته مجبولًا فيه، وإلَّا فإنَّ هذا اللُّوم الذي يلقاه الممدوح سيؤثر فيه مع الزَّمن، يقول:

إلى أينَ تَرْقَى قد عَلَوْتَ على البَدْرِ وقد نِلْتَ غاياتِ السيادةِ والقَدْرِ وجُدْتَ إلى أن ليس يُذْكر حاتمٌ وأغنيتَ أهل الجَدْبِ عن سَبَلِ القَطْرِ وكم رام أهل اللوم باللوم وقفة وبحرك مدّ لا يؤول إلى جَـزْرِ ولو لم يكن فيك السماح جِبِلَّةً لأثَّرَ ذاك اللَّومُ فيك مع الدَّهْرِ(١)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٧٤/٧.

# ثانياً: مكانته الأدبية

سبق أنّ هذا العصر حفل بالشّعراء والأدباء من كافّة المستويات من ذوي الرّتب السلطانيّة إلى الوزراء والفقهاء وذوي الشهرة العلميّة والأدبيّة، وقد كان لبعض هؤلاء اتصالات مع ابن خاقان، ظاهرها في الغالب المودّة والاحترام، ولكن يبدو أنّ باطنها جفاء وخصومة؛ ولعلّ ذلك يعود ـ كها سبق في الحديث عن شخصيّته ـ إلى سلاطة لسان الفتح وقدرته على الهجاء والثّلب، غير أنّ بعض أصدقائه كانوا يوجّهون إليه النَّقد ببعض التّحفظ، فقد أشار ابن القصيرة إلى عيب طريقة الفتح في حياته، وأنفّته التي حرمته من الوصول إلى ما يطمح (۱). وأخذ ابن طاهر القيسيّ على الفتح اسرافه الشديد (۲).

أمّا بالنسبة لأدبه، فأكثر الذين التقوا به أثنوا على بلاغته وأشاروا إلى أدبه، وقد أوردَ لنا الفتح ـ مُفْتَخِراً ـ نماذَج كثيرةً، يشيد فيها أصحابها بأدبه. والاقتصار على هذه النماذج يجعل الباحث حذرا في تناولها، لأنها قد

<sup>(</sup>١) القلائد: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧٦.

لا تمثِّل حقيقة ما يشعرون به، إذا ما نظرنا إلى ما عُرفَ عن الفتح من معاقرة وتنقّل، وسيتبين من عرض بعض هذه الأراء، أنَّ مِنَهُا ما هـو صادق يتناسب مع أسلوب الفتح وشخصيّته ومنها ما هو مبالغ فيه، لا يمثّل ما عرفناه عن الفتح.

من ذلك ما قاله أبو محمد عبد الله بن سماك: كَلَّا وإنَّ أبا نصر ناظم سِلْك البلاغة، وقائد زمّام البّراعة، سَحْبان في زمانه، وقُسُّ في أُوَانه، وابن المقفِّع في مكانه، والجاحظ في بيانه إذا أوجزَ أعجز، وإذا شاء أطال، وأطلق من البلاغة العقال. . . ثم نظم أبياتاً قال فيها:

تنسّمت الكتابة في نسيم نسيم المسكِ في خُلُقِ الكريم أبا نَصْر وسمتَ لها وسوما تخال وشومها وضح النجوم وقد كانَتْ عَفَتْ فأنرتَ مِنْهَا سِراجاً لاح في اللّيل البهيم فَتَحْتَ من الصّناعة كُلّ بابٍ فسارت في طريقٍ مُسْتَقيم فيها قُسٌّ بأبدع مِنكَ لفظاً ولا سَحْبَان مثلك في العلوم (١)

صحيح أنَّ الفتح كان يملك قدرة كبيرة في الصناعة، قادراً على جمع الألفاظ ورصفها وتنميق العبارات وزخرفتها، وافر التحصيل اللّغوي واسع التَّقافة... لكنَّ الكاتب هنا يجعله كقس وسحبان وهما من خطباء العرب، وكابن المقفع والجاحظ وهما من أمراء الترسّل في الأدب العربي، فأنَّى للفتح أن يرتفع في أسلوبه إلى الأساليب الرفيعة؟! وفي الأبيات إشارة إلى أنَّ الفتح أنار السبيل أمام الأدباء، وأعاد للكتابة رونقها وضياءها وبعثها بعد أن عفت، ويغلب على الظنّ أن ابن سِمَاك لا ينكر وجود أدباء فاقوا الفتح في بلاغتهم، سواء ممن كانوا قبل عصره، أو ممن عاصروه كابن السيد، وابن أبي الخِصَال وابن بسَّام وغيرهم.

<sup>(</sup>١) القلائد: ٢٣٦.

وعلى نحو من ذلك ما كتب به ابن القصيرة إلى الفتح من أنّه (الفتح): ما هو من أهل البلاغة إلّا نُكتة فلكها، ومعجزة تتشرّف الدّول بتملُّكِها(١)، ولا يتسع المقام هنا لسرد نماذج من ذلك، وفي القلائد والمطمح أمثلة دالّة على ذلك(٢).

وإذا تجاوزنا الكتابات التي ألفت في حياته، إلى ما كتب بعد ذلك، نجد أنّ الأدباء الذين ترجموا له حكموا على أدبه بموضوعيّة أكثر؛ ترجم له الرشيد بن الزبير في «الجنّان»، فقال: كان ذرب طيّة اللسان، غزير ركيّة البيان كأغّا يغرف من بحر زاخر، أو يقطف من زهر ناضر، حُسْن صناعة وسعة براعة (۳)، وهذا يشير بطبيعة الحال إلى ثقافة الفتح وقدرته على الصناعة. وقال العِمَاد: وأتى «أي الفتح» في كتابه بكلام كالسحر رقّة ودقّة، وكالزّلال عذوبة وصفاء (ئ)، وعقد العماد الأصفهاني فصلاً في عاسن شعراء القلائد؛ فقال: طالعتُ كتاب قلائد العِقْيان في عاسن الأعيان فوجدته مشتملًا على ذكر طائفة من أهل العصر الفضلاء، شذّوا عن الإثبات، وقد بذّوا الغايات، فأوردتهم في هذا المجموع (يعني الخريدة) ليبشرقوا في آفاقه، ولو نقلتُ كلام مصنف الكتاب المذكور لكان أشرح للصدور. .. فإنّه كاللؤلؤ المنثور والفرائد المستخرجة من البحور (۵)، أشرح للصدور. .. فإنّه كاللؤلؤ المنثور والفرائد المستخرجة من البحور (۵)، وقد تأثّر العماد بأسلوب الفتح واحتذى طريقته وقد أشار إلى ذلك بقوله: «ونسجتُ على منواله وما عرجت على نواله، فالحكاية له، واللفظ لي، «ونسجتُ على منواله وما عرجت على نواله، فالحكاية له، واللفظ لي، وتركت له عمله ولي عملي (۲).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١١٨.

<sup>(</sup>۲) انظر القلائد: ۱۲۹، ۱۷۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۲۳، ۲۵۳، وانظر المطمع: ۷۹ أ. ب، ۸۰ب.

<sup>(</sup>٣) الخريدة: ق ٤ جـ ٢ ص ٦١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ق ٤ جـ ٢ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>a) المصدر نفسه: ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٣٠١.

أما ابنُ دِحْيَة فقد أخذ عليه مسلكه في حياته، ومدح أدبه فقال: «وكان\_رحمنا الله وإيّاه\_ مخلوع العِذَار في دنياه، ولكنّ كلامه كالسّحر الحلال والماء الزُّلال»(١).

وقد كانت مؤلفات ابن خاقان مجالاً يُفَاخر فيه الأندلسيّون على غيرهم فها هو الشَّقُنْديّ (٢)، في رسالته التي ردّ فيها على ابن المعلّم الطنجي، يقول: وهل لكم في بلاغة النثر كالفتح بن عبيد الله الذي إنْ مدح رفع، وإنْ ذمّ وضع، وقد ظهر له من ذلك في كتاب القلائد ما هو أعدل شاهد (٣).

وقد تحدّث ابن سعيد عن مصنفات الفتح وأشار إلى أثرها، وذلك في رسالته التي ذيّل بها على رسالة ابن حزم في فضائل أهل الأندلس، وقرّض ابن الخطيب أدب الفتح بن خاقان، ووصفه بأنه: «آية من آيات البلاغة لا يُشقّ غباره، ولا يُدْرَكُ شأوه، عَذْب الألفاظ ناصعها، أصيل المعاني وثيقها، لعوبٌ بأطراف الكلام، معجزٌ في باب الحلى والصفات» (٥٠)، ومن هنا فقد تأثّر به وحذا حذوه في كثير من مؤلّفاته وقد لاحظ المقرّي هذا التّأثّر وأشار إليه بقوله:

«وقد سلك لسان الدين في كثير من كتبه «كالتيبة الكامنة» و «التاج المحلّى»، و «الاكليل الـزاهر»، وغيرها تحلية الاعلام من حملة السيوف والأقلام، بالكلام المسجّع الآخذ بحظّه من الاتقان على طريقة صاحب

<sup>(</sup>١) المطرب: ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الوليد اسماعيل بن محمد توفي سنة ٢٢٩ هـ، له الرسالة المشهورة التي رد بها على ابي يحيى بن المعلم الطنجي، وفيها يفضل الاندلس على بر العدوة، والرسالة في النفح: ٣١٣/١ ـ ٢٢٢/١ وترجم له المقري في النفح ٣٢٢/٣ المغرب: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٣) النفح: ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) نفسه: ٣/٨٣/٣.

<sup>(</sup>٥) نفسه: ۲۹/۷.

القلائد والمطمح، أبي نصر الفتح بن عبيد الله، بليغ الأندلس غير مدافع»(١).

ويلاحظ مما سبق أنّ أحكام الأدباء على الفتح انصبّت على براعته الفنيّة وقدرته على الصناعة، وإن كانت هذه الصناعة أفقدت مصنّفاته جزءاً من أهميّتها، لأنها \_ كما مرّ \_ تذيب الفكرة بحثاً عن الألفاظ والاهتمام بالزّخرف. ومن الطبيعيّ أن يمتدح هؤلاء الأدباء أسلوب الفتح لأنهم ساروا عليه واتخذوه \_ بالاضافة إلى أدب غيره \_ نماذج تُحْتَذَى، ومهما يكن فإنّ مؤلّفات الفتح تمثّل اتجاهاً شائعاً في عصر الطوائف والمرابطين سارت عليه غالبيّة الدراسات الأندلسيّة في العصور التالية (٢).

وعلى الرّغم من أن الفتح سار على هذا الأسلوب المسجّع في مصنفاته ورسائله إلّا أنّه سجّل لنا بعض الأحداث، وكان شاهد عيان لكثير منها، ووصف لنا المجالس فأجاد ، ولعلّ منزلته تكمن في إحاطته الواسعة بالأدب والثقافات المتنوّعة في عصره، ونستطيع أن نضع كتبه ضمن سلسلة التراجم الأدبية، ولكنهّا من حيث خاصيّته الجمع والتدقيق دونها منزلة، وإن كانت توازيها في الاستطراف وألملّح، وقد ذكر بلنثيا مؤلّفات الفتح وقال: وهي إلى جانب ذخيرة ابن بسّام أحسن ما خلّف الأندلسيون في هذا العصر من النثر المسجوع (٣).

<sup>(</sup>۱) نفسه: ۲۲۰/٦.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية: ٨٣٨/١١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفكر الأندلسي: ص ٢٩٨.

# القسم الثاني كتاب مطمح الأنفس ومسرح التّأنس في ملَح أهل الأندلس

## دراسة وتحقيق

أوَّلاً: مطمح الأنفس، دراسته من حيث:

أ ـ تسميته ونسبته إلى المؤلّف.

ب ـ نسخه .

جــ سبب تأليفه.

د \_ زمن تأليفه.

هـ ـ منهجه.

و \_ مصادره.

ز \_ مادة الكتاب.

ح \_ نسخه المطبوعة والمخطوطة.

ثانياً: تحقيق نصوص المطمح.

ثالثاً: فهارس الكتاب.

# أولاً (دراسته)

## أ \_ تسميته ونسبته إلى المؤلّف:

لقد ترجمة الفتح له في القلائد ثم نقل ترجمته من المطمح وقال: ـ وصنّف ابن خاقان كتاباً آخر سمّاه: «مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ذيل شعراء الأندلس» وصله بقلائد العِقْيان وافتتحه بذكر ابن الصائغ وأثنى عليه. . الخ<sup>(۱)</sup>، وحدّد ابن الأبّار في الحلّة السّيراء عنوان الكتاب على النحو التالي: «مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في محاسن أهل المغرب والأندلس» (۲). ويقول المقرّي في حديثه عن المطمح وأصل تسميته «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ذكر أعيان الأندلس» وقد ذُكِرَ في نهاية نُسْخَتي استانبول والقاهرة، ونسختي ليدن: تمّ القسم الثالث من كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مفاخر أهل الأندلس. وفي

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) الحلَّة السيراء: ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) ازهار الرياض: ١٩/٣.

مجموعة من الأوراق الملحقة بالقسم الثالث من كتاب الذخيرة وجد في هامش الصفحة الأولى هذه العبارة: الحمد لله هذه الأوراق من أبي بكر ابن الدوس إلى أبي بكر بن رُحيم من كتاب مطمح الأنفس في ذكر علماء الأندلس. . . أما بقية من ترجموا للفتح بن خاقان وتحدثوا عن كتبه فقد أسموا الكتاب بـ «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مُلَح أهل الأندلس».

ونحن نستطيع من استعراضنا لمادة الكتاب أن ناخذ بتسميتين ونرجّع واحدة منهما:

الأولى: رواية ياقوت التي يقول فيها: «مطمع الأنفس ومسرح التانس في ذيل شعراء الأندلس»؛ لأن المطمع ما هو إلا تذييل على قلائد العِفْيان ذكر فيه الفتح بعض من ترجم لهم في القلائد، وغيرهم من الذين غفل عن ذكرهم.

والثانية: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مُلَح أهل الأندلس، وأنا أرجّح هذه التّسمية لسببين، الأوّل: ان الفتح أقام مادة كتابه على النوادر وجلب الطَّرَف. والثاني: ان هذه التّسمية مثبتة في جميع نسخ الكتاب، وهي مثبتة في مقدّمة الكتاب أيضاً، فقد قال الفتح: .... وسمّيتها مطمح الأنفس ومُسْرح التأنّس في مُلَح أهل الأندلس.

أما رواية ابن الأبّار في الحلّة التي حدّد فيها عنوان الكتاب بمطمح الأنفس ومسرح التأنس في محاسن أهل المغرب والأندلس، فلا تصدق على مادة الكتاب لأن الفتح لم يترجم لأيّ من المغاربة. وإذا عُدْنا إلى بقية التّسميات استطعنا أيضاً استبعادها، لأن الفتح تـرجم لأشخاص مغمورين لم يكن لهم نشاط سياسي أو أدبي كبير كابن عقال والبَرْقي وغيرهما. . ولعلّ بقية التسميات تصدق على نسختي المطمح الكبرى أو الوسطى كما سيأتى.

وكتاب المطمح لابن خاقان دون غيره؛ فقد أجمع الذين ترجموا للفتح على نسبة كتابي المطمح والقلائد له، ولم أرَ واحداً يخرج عن هذا الاجماع، ومِمَّا يزيد في تأكيد نسبة هذا الكتاب إلى الفتح: \_

١ الحوادث التي شاهدها المؤلف وتحدّث عنها في كتابه تنحصر في فترة زمنية مُحَدَّدة تشمل الربع الأخير من القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس وهي الفترة التي عاشها الفتح بن خاقان.

٢ ـ ان أسلوب المؤلف في كتابي القلائد والمطمح واحد.

٣ ـ وهئاك قصائد ومقطوعات خاطب بها أصحابها الفتح باسمه أو بكنيته ؛
 فهذا ابن صمادح يهنّىء الفتح بقدومه من سفر فيقول: \_

قدمت أبا نَصْر على حالِ وَحْشَةٍ فجاءت بك الآمال واتّصل الأنس ويخاطب المَنيشيّ الفتح معزّياً له بوفاة والدته: \_

لله منك أبا نصر أخو جلد إذا ألمّت ملمّات مهمّات

ويمدح أبو بكر بن معين الفتح ويشير إلى بلاغته بقوله:

إمامُ النَّشر والمنظوم فتح جميعُ النَّاسِ ليلُ وهو صُبْح ومن قصيدة أخرى يقول:

أيا ابنَ عُبَيد الله يا ابنَ الأكارم لقد بخّلت يُمْنَاك صَوْبَ الغمائم

ب ـ المطمح كتاب أم ثلاثة كتب:

على نحو من اضطراب المؤرّخين في تحديد عنوان الكتاب اضطربوا أيضاً في تحديد نسخه، فرأى بعضهم كابن خلّكان وابن سعيد والمقرّيّ، وحاجي خليفة والبغداديّ: ان المطمح ثلاث نسخ: كبرى وصغرى(١)، وقال آخرون إنّه نسختان فقط: كُبْرى وصُغْرى،

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب: ۱۸۳/۳، وفيات الأعيان: ۲۳/۳، ازهار الرياس: ۱۹/۳ كشف الظنون: ١٩/٨، هدية العارفين: ٨١٤.

فقد تحدّث ابن الخطيب عن مؤلّفات الفتح وقال: ومصنّفاته شهيرة منها: قلائد العقيان، ومطمح الأنفس والمطمح أيضاً(۱) ونقل المقرّي رأي ابن خلّكان في أن المطمح ثلاث نسخ وقال: والذي قاله ابن الخطيب وابن خاتمة وغير واحد من المغاربة أنّه نسختان فقط صغرى وكبرى ولعلّه الصّواب؛ إذ صاحب البيت أدرى بالذي فيه (۲). وتحدّث المقرّي عن مؤلّفات ابن الخطيب فقال: وهذا في نحو القلائد والمطمحين (۱۳)، غير أنّ المقرّي يعود فيؤكد أنّ المطمح ثلاث نسخ، فقد نقل مقدّمة المطمح في كتابه نفح الطيب، وقال بعد أن أثبت بعضاً منها: وهذه خطبة المطمح الصّغير، وأمّا الكبير والأوسط فضمّنهما ذكر الملوك والسّلاطين حسبما نقلنا بعضه فيما مرّ من هذا الكتاب على أنّنا نقلنا من الصغير أيضاً، فَلْيَعْلَمْ ذلك من يقف على هذا الكتاب على أنّنا نقلنا من الصغير المقرّي أنّه نقل من ثلاث نسخ من المطمح، وأنّ المطمحين الكبير والأوسط يتضمّنان تراجم للملوك والسلاطين.

وقد أورد المقرّي ترجمة المنصور بن أبي عامر عن المطمع؛ ولكنّه لم يحدّد النسخة التي اعتمد عليها، أهي الكبرى أم الوسطى؟ وأورد ابن عذاريّ ترجمة ابن أبي عامر عن المطمع دون ذكر نسخته أيضاً، وهذه الترجمة ليست مثبتة في المطمع الذي بين أيدينا، وهذا يقتضي أن تكون مثبتة في إحدى نُسْختي المطمع: الكبرى أو الوسطى، والمرجّع أنّها من تراجم الكبير لسببين؛ الأول: \_ أنّ المطمع الكبير يضمّ تراجم الأعيان من الملوك والسلاطين في الأندلس كما ذكر المقريّ والمعروف أنّ ابن أبي عامر من عظماء الأندلس قُبيل الفتنة. والثاني: \_

<sup>(</sup>١) النفح: ٣٠/٧.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٧/٥٣.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٧/٧٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه: ۲۱/۷.

درج ابن خاقان على افتتاح كتبه بالحديث عن كبار رجال الأندلس، كما في القلائد والمطمح الذي بين أيدينا، وقد نقل ياقوت في معجم الأدباء ترجمة ابن الصائغ عن القلائد، ثم ذكر أن الفتح ترجم له ثانية وافتتح به كتاب (مطمح الأنفس في ذيل شعراء الأندلس) وابن باجّة دون ابن أبي عامر منزلة، فلعل الفتح افتتح المطمح الأوسط بابن باجّة والمطمح الكبير بابن أبي عامر.

ويغلب على الظن أنّ النّصوص التي وصلتنا تُمثّل نسخة المطمح الصغرى بصورتها الكاملة، للأمور التالية: \_

- ١ أورد المقرّي في النفح مقدّمة المطمح وأكد أنها مقدّمة الصغير بقوله: «هذه خطبة المطمح الصغير».
- ٢ ـ تحدّث حاجي خليفة عن مؤلّفات الفتح وذكر كتاب المطمح، وأنّه ثلاث نسخ، وقال: وأوّل صغيره: «أمّا بعد حمداً لله الـذي أشعرنا..»(١) وهذا الافتتاح مثبت في المطمح الذي وصلنا.
- ٣- نقـل المقرّي ترجمة أبي جعفر المصحفيّ عن المطمح ببعض اختلاف عمّا وصلنا ثم قال: وستأتي هذه الترجمة من المطمح الصغير إن شاء الله بما فيه بعض زيادة ونقصان في الباب الرابع (٢)، وفي الباب الرابع (٣) ينقل الترجمة عن المطمح بما يطابق النص الذي وصلنا.
- ٤ ـ تحدّث المقرّي عن عبد الملك بن حبيب السُلَميّ (٤)، ونقل ترجمته
   عن المطمح وقال في نهايتها: انتهى ما جاء في المطمح الصغير.
   وعند مقابلة هذه الترجمة مع نصوص المطمح تحقّق تطابق النّصين؛

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ١٧٢١.

<sup>(</sup>٢) النفح: ٤٠٢ \_ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) النفح: ١/٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) النفح: ٦/٢.

مِمّا يشير إلى أنّ هذه الترجمة المثبتة في المطمح هي من نسخته الصغرى.

و يقول ابن سعيد في رسالته التي ذيّل بها على رسالة ابن حزم في فضائل أهل الأندلس: ولصاحب القلائد كتاب المطمح وهو ثلاث نسخ كبرى ووسطى وصغرى، يذكر فيها من الذين ذكرهم في القلائد ومن غيرهم الذين كانوا قبل عصرهم (١)، وهذا يدلّ على أن الفتح كرّر في المطمح تراجم من القلائد، ولعلّ الفتح فعل هذا في المطمحين الكبير والأوسط وأفرد لمن كانوا قبل عصرهم أو من غفل عن ذكرهم ترجمات في المطمح الصغير؛ لإنّنا لا نجد في نصوص المطمح التي وصلتنا تكراراً إلا في ترجمة واحدة هي ترجمة أبي جعفر بن البنّي كما أن مخطوطات المطمح التي وصلتنا كاملة اشتملت على عبارة: «وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقْيان» ولعلّ ذلك يؤكّد أنّ المطمح الصغير يتميّز عن المطمحين الآخرين بأنه لم يكرّر تراجم القلائد

والمؤكد أن هناك تراجم من القلائد أُثْبِتَ في المطمح؛ فقد نقل المقرّيّ بعضا من ترجمة أبي الفضل عياض بن موسى عن القلائد، وفي نهاية نقله قال: قال ابن جابر: هكذا وصفه صاحب المطمح، ويعقّب المقرّيّ على ذلك بقوله: وهذا يدلّ على أن ألفاظ المطمح كألفاظ القلائد لأن هذا الذي نقله ابن جابر عن المطمح هو بعينه في القلائد، وقد رأيت بعض أوراق من المطمح بخزانة الكتب من الجامع الأعظم بتلمسان حرسها الله أعني الخزانة الوسطى التي فوق محراب بلمصحن . . فوجدت ألفاظه أعني المطمح - كألفاظ القلائد من غير المطمح ذكر رجالاً لم يذكرهم في القلائد، فظهر من فرق، غير أنّ المطمح ذكر رجالاً لم يذكرهم في القلائد، فظهر من

<sup>(</sup>١) النفح: ١٨٣/٣.

مقتضى ذلك أنّ المطمح إنّما زاد على القلائد في الرجال وأما ما اتّفقا عليه فلفظهما فيه واحد(١).

وإذا كان ما وصلنا من المطمح بصورة كاملة لا يكرر تراجم القلائد، فإن ما عناه المقرّي يقطع بوجود نسختين أخريين كرّرت فيهما هذه التراجم. وقد وجدت في الأوراق الملحقة بالقسم الثالث من كتاب الذخيرة تراجم من القلائد وأخرى من المطمح الذي بين أيدينا، كما وجدت زيادات في ترجمات ابن جوديّ والمصحفيّ وابن بقيّ وغيرهم، ولعلّ هذه الزيادات تمثّل إحدى صور المطمّح ـ الكبير والأوسط، ولعلّها أيضاً تشير إلى أنّ المطمحين الكبير والأوسط ـ يضمّان تراجم من المطمح الصغير ومن القلائد أيضاً.

وقد عملت على تحقيق المطمح الصغير الذي وصلنا بصورة كاملة والذي لم يذكر تراجم من القلائد، وألحقت به ترجمات أوردها المقريّ في النفح ونقلها عن المطمح، وترجمات وردت في نسخة الزاوية الحمزاوية، وهي ليست مثبتة في أيّ من القلائد أو المطمح، وهي قَطْعاً تمثّل صورة من صور المطمح في نسختيه: الكبرى أو الوسطى.

## جـ ـ سبب تأليف المطمح:

وضع الفتح كتابه ليكون استكمالاً لقلائد العِقْيان وذيلاً عليه؛ فذكر فيه الأدباء والعلماء الذين غفل عن ذكرهم في القلائد، وذكر فيه بعض تراجم القلائد وأضاف إليهم من كانوا قبل عصرهم. وكان هدفه من تأليف هذا الكتاب تخليد مآثر الأندلسيين وحمايتها من الضياع، وقد أشار إلى ذلك بقوله: «إنّه كان بالأندلس اعلام فتنوا بسحر الكلام... فشعشعوا البدائع وروّقوها، وقلدوها بمحاسنهم وطوّقوها، ثم هووا في

<sup>(</sup>١) ازهار الرياض: ١٨/٣ - ١٩.

مهاوي المنايا، وانطووا بأيدي الرّزايا، وبقيت مآثرهم غير مشبثة في ديوان، ولا مجملة في تصنيف أحد من الأعيان... إلى أن أراد الله إظهار إعجازها واتصال صدورها باعجازها.. "(١) وقد ندبه الوزير أبو العاص حكم بن الوليد إلى أن يجمع هذه الأشعار في ديوان يحفظها، فلبّي دعوته وأجاب رغبته ووضع هذا الكتاب. وقد دفعه إلى تأليف كتابه أيضاً ما رآه من إهمال المشارقة لأدباء الأندلس، فأراد من كتابه أن يضيف سجلًا جديداً على فضائل قومه يفاخر به الأندلسيون أهل المشرق، وقد أشار إلى ذلك: وأبقيتُها لذوي الأداب ذكراً ولأهل الاحسان فخراً، يُسَاجلون بها أهل العراق، ويحاسنون بمحاسنها الشمس عند الأشراق(٢).

### د ـ زمن تأليفه:

لم يحدّثنا الفتح عن هذا الكتاب متى ألفه وأين ألفه، كما أنّ الأحداث التي سجّلها في كتابه لا تُسْعِفنا في تحديد زمن تأليف الكتاب، إلاّ أنّه من الواضح أنّ الفتح ألفه بعد كتاب القلائد، فقد أشار ياقوت إلى أنّ المطمح ما هو إلا تذييل على قلائد العِقْيان، وكان قد ترجم لابن باجّة في القلائد وهجاه فيه فلمّا سمع ابن باجّة بذلك استصلحه وبعث إليه بما طلب فذكره في المطمح. وقد أشار ابن سعيد إلى أنّ المطمح ذكر رجالاً من رجال القلائد وأضاف آخرين غيرهم. وأشار المقرّي أيضاً إلى هذه القضية في أزهار الرياض عندما قال: «فظهر من مقتضى ذلك أنّ المطمح إنّما زاد على القلائد في الرجال، وأمّا ما اتّفقا عليه فلفظهما فيه واحد» (٣). وهذا يدلّ على أنّ القلائد هو

<sup>(</sup>١) المطمح: ١٢ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) المطمع: ٢ب.

<sup>(</sup>٣) أزهار الرياض ١٨/٣.

الأصل، وأن المطمح ألّف أيضاً بعد تأليف كتاب القلائد أي بعد سنة الأصل، وأن المطمح ألّف أيضاً بعد تاليف كتاب القلائد أي بعد سنة المختارات لم تستغرق زمناً طويلاً؛ فقد أملاها الفتح ـ كما يقول في مقدمته ـ في بعض أيّام.

#### هـ ـ منهجه:

لم يأخذ الفتح في تأليف كتابه بالترتيب الزّمنيّ أو الهجائيّ إنما قسّم تراجمه إلى ثلاثة أقسام حسب الوظيفة السياسيّة والاداريّة أو المركز الأدبيّ؛ في القسم الأول: الوزراء، والثاني: الفقهاء والعلماء، والثالث: الكتّاب ولم يتبع في حديثه عن تراجم كل قسم ترتيباً معيّناً، فنراه مثلاً يترجم لِلْمُصْحَفِيّ ثم بعد ذلك لأحمد بن عبد الملك بن شهيد وقد توفّي الأوّل بعد الثاني، وترجم لابن حزم ٢٥٦ هـ ثم ترجم لِلْخُشَنيّ ٢٨٦ هـ وبينهما قرنان من الزمن تقريباً.

وطريقته في الترجمة تقوم على ذكر اسم العلم في رأس كل ترجمة، وأحياناً يذكر كنيته ويكتفي بذلك، كترجمة أبي عامر بن الفرج، وأبي الوليد بن حزم، وأبي جعفر بن اللمائي، وأبي القاسم المَنيْشِيّ وأبي الحسن بن لِسَان... وبعد ذلك يصف الأديب بالحديث عن أصله، ولكنّه يتبع في ذلك طريقة الإيجاز، ولم يكن ذلك عاما عنده، وكان يبدأ في الغالب بمقدّمة تعتمد على المبالغة في الذمّ أو المدح، فمنهجه هنا كمنهجه في القلائد، انطباعيّ يعتمد على ما تمليه عليه عاطفته، وبخاصة حين يترجم للأدباء الذين عاصرهم.... وبعد هذه المقدّمة يذكر الفتح الأثار التي خلّفها العلم الذي يترجم له، وهذا خاص بالعلماء، وقلّما نرى الفتح يحدّثنا عن أخبار جزئيّة إلّا إذا كان في خلك تقديم للمقطوعات التي يوردها، وبعد ذلك يبدأ بعرض ذلك تقديم للمقطوعات التي يوردها، وبعد ذلك يبدأ بعرض المقطوعات، وله في ذلك طريقة تكاد تكون عامة وهي أن يقول: وقد أثبتُ منها ما

يلهيك سماعاً، وقد أثبتُ له منه ما يُقْتَرح. . . الخ. وكثيراً ما يقدّم الفتح للمقطوعات الشّعرية بمقدّمات مناسبة، وقد دفعه ذلك إلى الخلط والاختراع.

#### و ـ مصادره:

قارن الحِجَاريّ بين ابن بسّام وابن خاقان، فوصف الأوّل بأنه أكثر تقييداً وعلماً مفيداً، وهذا الوصف على إيجازه يصدق على ما كتب الفتح، لأنّه كان مهتماً بإيراد النوادر والنماذج الشعرية وليس بتقييد الروايات وتحقيقها. والواضح أنّ المطمح كتاب يجمع في ثناياه أخبار الانس والشراب وإيراد الأشعار في هذه الموضوعات، من غير اهتمام بالجزئيات، ومع ذلك فإنّ الفتح كان يشير في ثنايا كتبه إلى بعض مصادره، ونستطيع أن نميّز بعض هذه المصادر التي اعتمد عليها في المطمح:

- المشافهة والمشاهدة وهي على جانب كبير من الأهميّة، وخاصة فيما يتعلّق بمجالس اللّهو وبالمعلومات الجغرافية، فقد سجّل الفتح أشعاراً سمعها من أصحابها، ففي ترجمة ابن لسان روى لنا خبراً عن القائد أبي عمرو عثمان بن يحيى، ويروي قصيدة لابن لسان، وفي ترجمة ابن معين يروي أخباراً شاهدها ومقطوعات سمعها. وهذا المصدر يتعلّق بالأعلام الذين عاصرهم ولقيهم.
- ٢ وهناك شعراء عاصرهم الفتح ولكنه لم يلتق بهم، فكان يبعث إليهم
   برسائل يطلب فيها منهم أن يرسلوا إليه من أدبهم.
- ٣ ـ وكان الفتح يستفيد من شيوخه، فينقل عنهم بعض الروايات، وفي المطمح بعض الإشارات إلى ذلك؛ فقد روى عن أبي محمد المصري ، وابن سِراج وابن اللبّانة..

٤ ـ يتضح من خلال المقارنة مع بعض كتب التراجم أن الفتح بن خاقان لجأ إليها ونقل منها؛ فقد ترجم لأبي الحزم جهور بن محمد وخلط بينه وبين ابن الفلوِّ التجيبيّ، وترجم لأبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث وخلط بينه وبين والده عبد الله بن محمد، وبين شاعر آخر هو عبد الله بن محمد، وبين أن الفتح نقل عبد الله بن محمد أبي صخر، ومن يقرأ الجذوة يرى أنّ الفتح نقل هذه الترجمات بأشعارها كما هي مرتبة عند الحُمَيْديّ.

#### ز ـ مادة الكتاب:

في الكتاب ترجمات للأعيان من الرؤساء والوزراء والأدباء، وقد شملت هذه الترجمات بقعة جغرافية محددة، هي الأندلس، فلم يترجم ابن خاقان لأيّ من المشارقة أو أهل المغرب، وقد غطّى الفتح في هذه الترجمات فترة زمنيّة تتجاوز الثلاثة القرون، فأقدم ترجمة أوردها هي ترجمة عبد الملك بن حبيب السُّلَمَيّ المتوفّى سنة ٢٣٨ هـ، وقد ترجم الفتح لجعفر بن محمد بن الأعلم المتوفّى سنة ٥٤٧ هـ، أيّ بعد وفاة الفتح نفسه.

ولم يقتصر الفتح في الحديث عن أدب هؤلاء على الشعر، بل أورد قِطَعًا نثريّة، من رسائل إلى الملوك والوزراء، ورسائل اخوانيّة إلى غير ذلك...، أمّا الشعر فقد تناول شتّى الأغراض المعروفة من غزل ووصف ومدح وحنين ورثاء وتعزية، وتهنئة وهجاء وفخر وزهد... غير أنّ الجزء الغالب على مختارات كتاب المطمح هو وصف مجالس الأنس والطبيعة، فقد أورد الفتح مقطوعات في وصف الشراب والغزل بالغِلْمَان ومقطوعات.في وصف الطبيعة بما فيها من أنهار وزهور وجبال، وصفوا النيلُوفَر، والنرجس والورد والريحان... إلى غير ذلك.

والناظر في هذه الأغراض يستطيع أن يسجّل ملاحظتين:

الأولى: أنَّ هذه المختارات الشعرية تنسجم مع ما عرف عن

شخصيّة الفتح بن خاقان التي تميل إلى اللّهو والقصف والجري وراء الملاذ... واختيار المرء جزء من نفسه.

الثانية: أنّ في هذه المختارات تصويراً لمظاهر اجتماعية بارزة، فالتنقّل والحركة أصبحت من مميّزات المجتمع الأندلسي، والاجتماع حول مجالس الأنس والشراب كان ظاهراً وبقي مستمراً، لانسجامه مع بيئة الأندلس الطبيعية ولم تكن هذه المجالس مقتصرة على القصف والراح بل كانت بالإضافة إلى ذلك ندوات أدبية يتجاذب فيها الأدباء أطراف الحديث فمن خطبة إلى رسالة إلى ارتجال مقطوعة شعرية تتفق مع هذه المجالس ومن هنا فإن كتاب المطمع يعد مصدراً مهماً من مصادر دراسة المجتمع الأندلسي ويُعد مصدراً أولياً لدراسة الأدب الأندلسي في عهد الطوائف والمرابطين؛ فقد أورد الفتح ترجمات انفرد بإيرادها، ونقل من جاء بعده من كتابه، فكان المطمع بذلك ديوان شعر احتفظ لنا بمجموعة من القصائد النادرة، وبخاصة لشعراء فقدت دواوين شعرهم، وقد ترجم الفتح لأبي جعفر بن وضاح ولم أر واحداً من المصادر التي رجعت إليها تذكر له شعراً ورد في المطمع وترجم الفتح لابن هانيء وأورد له شعراً لم يُثبَتْ في ديوانه الذي وصلنا.

وكتاب المطمح في جملته كتاب نوادر وطرف، يتحدّث الفتح فيه عن العُلَم الذي يترجم له حديثاً عاماً ولا يتعمّق في جزئيات حياته، بل يورد نُتَفاً من نوادره، ويختار دلائل على ذلك، ومقطوعات شعريّة تمثّل أفضل ما انتجته قريحة هذا الأديب، ومن هنا فإنّنا لا نظفر على دقّة تاريخية كتلك التي نجدها عند معاصره ابن بسّام، من تسجيل الولادة والوفيات والتأريخ لبعض الأحداث، ويعود ذلك إلى أنّ الفتح لم يهدف إلى تسجيل التاريخ وإنّما هدف إلى ايراد نماذج نادرة من الشعر البديع والنثر الرصين، ويتبيّن هذا الاتجاه واضحاً جليّاً من قراءتنا لترجمات

المصحفى والجزيري وابن شهيد والرمادي وابن هانىء وغيرهم...

ومهما يكن فإنّ كتاب المطمح ـ بما فيه من وصف لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية ولاحتفاظه بنصوص كثيرة ولاعتماد مؤرخي الأدب عليه، يُعَدّ مصدراً أساسياً، لا بدّ لكلّ دارس للأدب الأندلسي من الاطلاع عليه.

# ح ـ نسخ الكتاب المطبوعة والمخطوطة:

إنّ أوّل طبعة ظهرت من كتاب مطمع الأنفس هي الطبعة التي نشرتها الجوائب سنة ١٣٠٧ هـ باستانبول، وتقع هذه النسخة في إحدى ومئة صفحة (١٠١) منها صفحتان فهرست لأسماء التراجم، وقد اعتمدت هذه الطبعة على مخطوطة استانبول (رئيس الكتّاب) التي نسخت سنة ١٠٣٨ هـ على يد كاتبها عليّ بن أحمد الدماصيّ، وتختلف هذه الطبعة عن الأصل الذي نقلت عنه في بعض التصحيحات والأخطاء المطبعيّة. وقد طبع الكتاب في القاهرة، نشرته مطبعة السعادة سنة المعادة من وهي لا تختلف عن سابقتها. وعدد صفحاتها (١١٢) صفحة.

أمّا النسخ المخطوطة التي اعتمدتها في تحقيق كتاب المطمح فهي:

1 - نسخة رئيس الكتّاب رقم ٩٠٩، وهي من المكتبة السَّليمانيّة باستانبول ورمزت إليها بالرمز (ص)، وتقع في اثنتين وثمانين لوحة، يبدأ النصّ فيها على اللوحة الثانية وعلى اللوحة الأولى عنوان الكتاب واسم المؤلف وعبارة: «وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقْيان»، وبعض التّمليكات، وتشتمل اللَّوحة الواحدة على صفحتين في كلّ صفحة سبعة عشر سطراً، ومعدّل الكلمات في كلّ سطر إحدى عشرة كلمة.

والنسخة مكتوبة بخط نسخيّ مشرقيّ جميل، وهي مشكولة بعض الشكل. وقد كتبت العناوين بخط بارز، وكتب في نهاية هذه النسخة: «تمّ القسم الثالث من كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في مفاخر أهل الأندلس، وبتمامه كمل الكتاب، بعون الله الملك الومّاب في ثالث شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثلاثين وألف على يد كاتبها على بن أحمد الدماصيّ اللهمّ اغفر له..». ونظراً لوضوح الخط ولقدم النسخة، فقد اعتمدتها أصلاً في التحقيق، عرضت عليها نسخ المطمح الأخرى وأشرت إلى صفحاتها ورمزت للجانب الأيمن من اللوحة بالرمز (أ) وللجانب الأيسر منها بالرمز (ب).

٢ ـ نسخة مكتبة ليبزغ بألمانيا وهي مسجّلة تحت رقم (٥٤٦) ورمزت إليها بالرّمز (ل) تضمّ النسخة كتاب المرقّصات لابن سعيد وكتاب مطمح الأنفس ومجموعة من القصائد لبعض الشعراء.

وقد كتب في بداية النسخة بخط مغاير لخط النسخ: «هذا ديوان المرقص والمطرب من أعظم وأبلغ ديوان يحيي العقول، نقل عن نسخة المؤلف ـ انظر آخره، ويليه كتاب مطمح الأنفس في ملح أهل الأندلس، ويليه أشعار وألغاز من كلام العماديّ والسفرجليّ والعمريّ والتاجيّ وغيرهم من الشعراء البلغاء....».

## في اللوحة الأولى لبعض الفضلاء:

ولا تك في الدنيا مضافا وكن بها مضافا إليه إن قدرت عليه فكل مضاف للعوامل عرضة وقد خُصَّ بالخفض المضاف إليه

كتاب عنوان المرقصات والمطربات لابن ياسر العُبْسيّ الأندلسيّ عُفِيَ عنه ويليه كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في مُلَح أهل الأندلس تأليف أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسيّ الأشبيليّ، مؤلف قلائد العِقْيان، ثمّ هذان البيتان:

ونائمة قبلتها فتنبّهت وقالت: تعالوا طالبوا الآس بالحد فقلت لها إنّي فديتك غاصب وما حكموا بغاصب بسوى الرد

وعلى الصفحة نفسها تمليكات بتاريخ ١٢٣١، ١٢٣٩ هـ، المرقصات: قابله على أصله المنقول منه كاتبه أحمد الفلاقسني في المرقصات: قابله على أصله المنقول منه كاتبه أحمد الفلاقسني في سنة ١١٦٤ هـ، ثمّ كتاب مطمح الأنفس، على الجانب الأيسر من اللوحة: ترجمة الفتح بن خاقان من وفيات الأعيان، ثمّ نصّ المطمح: يقع النصّ في ست وأربعين لوحة، في كلّ لوحة صفحتان، وعدد السطور في كلّ صفحة خمسة وعشرون سطراً، ومعدّل الكلمات في كلّ سطر اثنتا عشرة كلمة، والنسخة مكتوبة بخط مشرقي نسخي، وقد عرض الناسخ هذه النسخة على كتاب نفح الطيب، فأثبت بعض زيادات النفح في الهامش، ولعلّ الناسخ اعتمد على نسخة أخرى اعتمد عليها المقرّي في النفح، وليس بين أيدينا ما يقطع بذلك، غير أنّ الناسخ يذكر أحياناً تراجم اعتمد فيها على نفح الطيب وقد يعمد في بعض الأحيان إلى الشطب أو إبدال كلمة بأخرى، كما يترجم لبعض الأعلام في هامش الصفحة، وقد اعتمد في ذلك ـ كما سلف ـ على كتاب النفح ووفيات الأعيان.

في بداية القسم الثاني والثالث أثبت الناسخ عبارة «وهو مِمّا لم يذكر في قلائد العِقْيان». وفي نهاية النسخة أثبت الناسخ هذه العبارة: تمّ القسم الثالث من كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس وبتمامه كمل الكتاب في ثالث المحرّم افتتاح سنة اثنتين وستين ومائة وألف. ثمّ يورد الناسخ ترجمات للفتح من المُغرب والمُطرب والإحاطة والوفيات، وكلّ هذه النقولات عن كتاب

«نفح الطيب»؛ لأنّه يشير في نهايتها إلى ذلك بقوله: انتهى ملخّصاً من النفح.

٣- نسخة حديثة بخط دوزي، محفوظة بمكتبة ليدن بهولندا، تحت رقم 1 ١٠٢١، وهي منقولة عن نسخة ليننجراد؛ فقد وردت رسالة إلى مكتبة الجامعة الأردنية من مكتبة ليدن بهولندا بتاريخ ١٩٧٦/٨/١٠ م رقم H, W /١٢٦٦ تفيد بأنّ المكتبة تمتلك نسختين من مخطوطة المطمح، الأولى بخط دوزي، والثانية بخط المستشرق كريل وعليهما تعليقات... وقد نقلت هاتان النسختان عن نسخة ليننجراد تحت رقم ٧٧٦.

وقد رمزت لنسخة دوزي بالرمز (ز)، وتقع هذه النسخة في احدى وستين ورقة، في كل ورقة نحو خمسة وثلاثين سطراً أثبت في بداية القسمين الثاني والثالث عبارة «وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقيان» على الجانب الأيمن من الورقة هامش بمعدل النّلث، أثبت به الناسخ فروق القراءات المختلفة، ويبدو أنّه اعتمد نسخة نفح الطيب ونسخة المتحف البريطانيّ، وقد حرص الناسخ على اثبات القراءات المختلفة في هامشه، حتى لو كانت هذه القراءات خاطئة، القراءات القراءة بمجرد وجود تصحيف بسيط، وقد سقط من هذه النسخة المقدمة وترجمة أبى القاسم بن عبّاد.

كتب في نهاية هذه النسخة: تمّ القسم الثالث من كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في مفاخر أهل الأندلس وبتمامه كمل الكتاب بعون الله الملك الوهّاب في غُرّة رجب المرجّب سنة ثلاث وستين وألف من هجرة من له العزّ والشّرف.

٤ ـ نسخة كريل، من مكتبة ليدن بهولندا تحت رقم (٦٢٦٠ NR

OR)، وهي منقولة عن نسخة ليننجراد ورمزت إليها بالرمز (ك) أثبت في نهايتها: تمّ القسم الثالث من كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مفاخر أهل الأندلس، وبتمامه كمل الكتاب بعون الله الملك الوهاب في غُرّة رجب المرجّب سنة ثلاث وستين وألف من هجرة من له العزّ والشرف.

تقع هذه النسخة في (١٢٤) لوحة، في الثلث الأيمن من الورقة هامش أثبت به كريل فروق القراءات، وقد كتب في هذه النسخة أيضاً عبارة «وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقْيان»، وكتب في بدايتها: المطمح الصغير، وعلى صفحة أخرى مطمح الأنفس ومسرح التأنس. . للفتح بن خاقان، وعلى صفحة أخرى: تأليف الوزير أبي نصر محمد بن عبد الله القيسي تغمده الله بالرحمة والرضوان، وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقْيان. ووجد بأصله هذان البيتان:

طالعتُ فيه وإنّني أرجو البقاء لصاحبه فوجدتُ كلّ بلاغةٍ وفصاحةٍ يا صاح به

وقد تبيّن أنّ النسختين (ز، ك) اللتين اعتمدتا على مخطوطة ليننجراد أقرب إلى نسخة (ص) حتى في القراءات الخاطئة، فلعلّ هذه النسخ تنتمي إلى أصل واحد.

و ـ نسخة من مكتبة المتحف البريطاني تحت رقم (٣٦٧) وقد رمزت اليها بالرمز (م)، تقع هذه النسخة في ٢٠٦ لوحات في كلّ لوحة صفحتان، عدد الأسطر في كل صفحة تسعة عشر سطراً ومعدّل الكلمات في السطر الواحد يتراوح بين ٨ ـ ١١ كلمة، وهي مكتوبة بخط مغربيّ واضح، وتقع في أربعة أقسام تبدأ النسخة بمقدمة قلائد

العِقْيان كما هي في المطبوع ثم القسم الأول: ترجمة المعتمد بن عباد، وابنه الراضي، المتوكل بن الأفطس، ابن صمادح... ولم يُذكر في هذا القسم من تراجم المطمح إلا ترجمة رفيع الدولة بن صمادح، وفي القسم الثاني: مقدمة المطمح، وترجمة المصحفي والجزيريّ وابن جهور. . وغيرهم من تراجم القلائد والمطمح، ثم القسم الثالث: ترجمة عبد الملك بن حبيب السُّلميّ ومُنْذِر بن سعيد البلوطيّ وغيرهما من تراجم القلائد والمطمح، وفي القسم الرابع: ترجمة الرماديّ وابن هانيء وابن فرج وغيرهم من تراجم القلائد والمطمح، وفي نهاية هذه النسخة وجد ما نصّه: إلى هنا انتهى... والذكر، وبهذا سمح الخاطر المقسّم والفكر، ولله الحمد المردّد والشكر، ولولا حوادث أزعجت، وكوارث أحرجت لأسلت اليرامع سيـلا، وأجريت إليهـا إبلًا وخيـلًا، لكنّي اكتفيت بهـذا اللَّمـح، واقتصرت على ما جاد به الخاطر وسمح، والله ولي التوفيق. نجز بعون الله يوم الجمعة غُرّة حادي عشر ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف. . . . وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيرا. وقد اخترت من هذه النسخة تراجم المطمح الصغير، وهي التي لم تُكَرَّر في قلائد العفيان.

٢- نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (٧٤ ش) وقد رمزت إليها بالرمز (ق) وتقع هذه النسخة في سبع وسبعين لوحة في كل لوحة صفحتان، وفي كل صفحة سبعة عشر سطراً، كتبت سنة ١٢٩٦ هـ على يد يوسف بن محمد وهي بخط مشرقي نسخي، مشكولة، وقد أثبت فيها عبارة: «وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقْيان» وتنتمي هذه النسخة الى (ص).

٧ ـ أوراق ملحقة بالقسم الثالث من كتاب الذخيرة لابن بسام ـ الزاوية

الحمزاوية وتبدأ هذه الأوراق من ورقة ٥٠٦ إلى ٥٦٨، في كلّ ورقة ثلاثة وعشرون سطراً، كتب في نهاية القسم الثالث: ها هنا انتهى ما أثبته ابن بسّام -رحمه الله - من القسم الثالث من كتاب الذخيرة، وفي الهامش ازاء هذا الكلام: الحمد لله هذه الأوراق من أبي بكر ابن الدوس إلى ترجمة أبي بكر بن رُحَيم من كتاب مطمح الأنفس في ذكر علماء الأندلس للوزير الكاتب أبي النصر الفتح بن خاقان مؤلف قلائد العقيان. وتشتمل هذه الأوراق على تسع عشرة ترجمة، منها أربع تراجم مثبتة في المطمح الصغير وهي: ترجمة أبي بكر بن الحسن البرقي، وترجمة أبي الحسن علي بن جودي، وترجمة أبي الحسن البرقي، وترجمة أبي مروان بن مثنى، ومنها ترجمة واحدة الحسن في المطمح والقلائد، وأمّا بقيّة التراجم فقد أثبتت في قلائد العقيان. وقد اعتمدت هذه الأوراق وعرضتها على نصّ المطمح فيما يتعلق بالتراجم الأربعة السالفة الذكر، وألحقت ترجمة ابن وضّاح بالمطمح، ورمزت إلى هذه الأوراق بالرمز (حم).

- ٨ ـ نسخة أخرى من كتاب الذخيرة القسم الثالث، محفوظة بالخزانة العامة برباط الفتح رقم (١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ تاريخ)، يلي القسم الثالث أوراق من مطمح الأنفس ـ من أبي بكر بن الدوس إلى أبي بكر بن رحيم، وهي كسابقتها دون فرق يذكر وتقع في تسع وعشرين ورقة في كل ورقة ثلاثون سطراً، وقد رمزت إليها بالرمز (غ).
- ٩- كتاب نفح الطيب للمقرّي: يحتوي كتاب النفح على نصوص المطمح كاملة ومن هنا فقد اعتبرته من النسخ الأصول وعرضته على نصّ المطمح، ورمزت إليه بالرمز (ن). وأشرت إلى أرقام صفحاته.
- ١٠ ـ اعتمدت على نسختى المطمح المطبوعتين، لما وجدته فيهما من

اختلافات وفروق. وقد رمزت إلى نسخة الجوائب بالـرمز (ج) وإلى نسخة مطبعة السعادة بالرمز (س).

11 ـ استفدت من بعض المصادر التي نقلت بعض نصوص المطمح كالبيان المُغْرب وصفة جزيرة الأندلس، ووفيات الأعيان ومسالك الأبصار. . وقد أشرت إليها في مواضعها.

\* \* \*

# مَنْ هِجِ التَّحِقِّيق

بعد أن جمعتُ النّسخ الخطّية من كتاب المطمح، اتّخذت نسخة رئيس الكُتّاب والتي رمزت لها بالرمز (ص)، أصلاً، لقدمها بالنسبة لبقية المخطوطات الأخرى، ولوضوحها واكتمالها، فأثبتها وعرضت عليها النسخ الأخرى، وسجّلت فروق القراءات في الحواشي، وما طرأ بعد ذلك من تعديل فقد أثبته في المتن، وأشرت إلى قراءة الأصل أو بقية القراءات في الحواشي.

أمّا ما انفردت به بعض النّسخ أو زادت فيه على الأصل أو كان فيه مجال للاجتهاد والترجيح، فقد وضعته بين حاصرتين، ونبّهت إلى بقيّة القراءات. أمّا بالنسبة للأخطاء التي ارتكبها المؤلف، فقد أثبتها وأشرت إلى صوابها في الحاشية مسجّلًا المصادر التي اعتمدتها.

وقد بذلت في اخراج النّص وضبطه، والترجمة للشعراء والأعلام الذين وردوا فيه، وتحديد الأمكنة وتخريج الأبيات الشعرية ـ غاية الجهد، وتجشّمت في سبيل ذلك كثيراً من المشقّة، واستعنت ـ لتحقيق

ذلك \_ بعشرات المصادر من معاجم لغوية وجغرافية وكتب تاريخ وتراجم وطبقات ودواوين، إلى غير ذلك.

وبعد: فإنّني أشكر أستاذي الدكتور عبد الكريم خليفة، الذي وجهني لدراسة الأدب الأندلسي، واحتضن جهدي هذا ورعاه، أجزل الشكر، كما أشكر الأستاذ الدكتور احسان عبّاس الذي شجّعني على هذا العمل، وأمدّني بالأوراق الملحقة بمخطوطة القسم الثالث من كتاب الدّخيرة، والتي تشتمل على تراجم من كتاب المطمح، وأمّدني أيضاً بمخطوطتي رسائل اخوانية، وترسّل الفقيه ابن أبي الخصال.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

متعلى يشوابكذ

Esit Sagarna

ķ.

الورقة الأولى من النسخة «ق»

وبه يُبْعِينُ فأَدَركُ بِذَلكُ مِا أُدَركِ ٥ ويضُكُ إِنَّ ندلس ماأفام والأندكُ بُسَمِّنغيَّرُ والأذهانُ في تكف *نُ و*جَنَاحِ فِننهِ هاص وله مِن لِهِجَادِ تَلْكُ كُلِوْ

وله ابص وَلَانِعْدِبِهِ كَانَاكُ طَلَّنَى عُودًا فَلِيهِ عِلِيهِ عَالَمْ عِرْقَ تَطْوَفِنَ كَالْمُوْدِ مَعَا وَالْمَا وَ نَظِيبُهُ الْفَاسِدِ جَرِي وَقَ اللاد بسل بو بحرعب الا في من من فولا لشما و أيته الكبراه كان نقيمًا بسعث و مسترحمًا وعرف دين وكانت له مترة الحالف م واكثرت كن وَعَدَّ مَنْ وَكَانت له مترة الحالف هم واكثرت كن وَعَدَّ مَنْ وَكَانت له مترة الحالف هم الرعل بنجود المبرالمؤمن و وكانت له مترة الحالف والمحاددة الم بورقى الليل لذى المناعدة و في المحدود المبرالمؤمن و في المبرالمؤمن و المبرالمؤمن و المبرالمؤمن و المبرالمؤمن و المبرالمؤمن و

ر نوبگرین

استرصونا وعنافاه وكر بعنيلة خطَى زفافه فائرانقبا وسكوناه واعتداليما دكوناه الحالا بمندرا مبرا لمسلين الحك بساطه هندى مرقد موكه وشبدلباؤغ ما موله فهدامنه في

أطلارا واتغلين الدراوزرك بتلك اللآلي المتن تمابئة

المار

40

الحالانزواء على المفرى والنؤاء غرنسم ملك الرسوم و فغوة من مراتبلاعلام وجود لايجد فيد ولايلام الاان البرالمونيين ابن القديمالي المحالية عنده منه الدانية مسرى الحاف و وصده وكان لداد بواسع المداه بالغ كالزمر ملله النداه ونظم مشرق السغيم عبق النغيمة الااند فليل كان يولوب و وينا للا كان المحليمة و قس وانته للا منه ما الديم الالكاب المنابع المالك المنابع المناب

ود لبرناً نعندى بر م طوع بدى معمى في دبه وستاستنيد كووسراطلا . ولرا ذلام مَرْتُوفا البه عاطبته ميروم زوج . كانما نعسومن وَجنت .

وَفَدُهُو وَنَهُلالذَخُكُ وُرُكِيمِ عَارِضَهُ سَانَ عَلَيْهِ فَدَهُ الْوَرْمُ سَنَانَ عَلَيْهِ فَدَهُ الْوَرْمُ سَنَانَ عَلَيْهُ فَلَا أَلَا فَاعْ مَعْلِحُ الْمُلْكَةُ وَلَا فَاعْ مَعْلِحُ الْمُرْمَةُ وَلَمْ الْمُرْمَةُ الْوَرْمِ الْمُحَالِقِيمُ وَحَدَى مَنْ الْمُلْكِيمُ الْمُرْمَةُ الْوَرْمِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُرْمِيةُ الْوَرْمِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُرْمِيةُ الْوَرْمِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُرْمِيةُ الْوَرْمِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُرْمِيةُ الْوَرْمِ الْمُحَالِقِيمُ الْمُحْمِدُ اللّهُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل



الحسانيو

واعله

المنتخ

الورقة الثانية من النسخة «ل».

وانزاج ما برالمضد عنه المسميد عصد المستنبي عرد العدا وتمرد فطلب الدنيا حف لغ المني وتسوع ذلا الجني فسيءون المله وادنمالدرتبة لمكن الغية عطابقه فالناح في افيا الملافر وارباح أبها ورى يعطغه كنشؤان السلاف فآوأستوذق المستنفير وعنه كانهمع وبهيعير فادوك بذلك ما ادوك ونضب لأما ينه الجيابي والمرك وا هتى وادخر والمرك والمتى وادخر والمراء والم وسع كتوته لمربج فاعطت وليعنى نروضة ديناه ولاقطف فافاحم في تدبير الانكور الخام و الانطان في تكبف سعك مغين خاميك ساذكوخلد وتن فحزنعلة ومنسعب رص وجناح فتنه عاض ولم ترل بخاد تاك الملافد معتقلا وفي طالعها شقلا المان توفي الحسكم فانتقن عقم وابومت اليه الغايب وتسددت اليه سهم مسوائب انتل المالمصورة للالامر واختص مكامال يزيداخي الفهر والافرفرتك المغدة كاشت فبرالوم عنطوة عسرو والمتبالعصف بصدرق كاناوعي وسآه وصفن فاتحقن من تلا لاسأه وانقرطقه بأي اشآء فاخله وكبه والعله عكان الدهادكيه والهيج ارحه غزنا ونهب له مدّخرا ونمتزنا ودقرعليه مكانعاط واحاط بن كووعه مااحاط وغبوسنين فيمهوى تلك امكيه وجرى لل اكتربر ينغله معه المنصود فحافزواته ويعتقله بين منيقالمطيق ولهواته المان كورت شمسه وفانست بين اثنا ألهن والمراجع ماحفظ له في كينه فوله بسنوع من كربته

صبرت عللهام لما تولت والزمت اضي مبهما فاسترت فواعيا المتلكيف اعتراف والنسويد العزكيف سنذلت وماالنفر لاحت ملكنى فانطمت افت والإندك وكانت على لا إم نسي فرين فلا رأت مبرع على الذل ذيت فتلت لهايا نفس و في كريمة فقد كانت الدنيا أما ثم و آت

لدادب إبع وخاطرا فأظه القريف ببيارح فن ماسن أشاده

وانقتهالدوى لأداب ذكرا ولاهر الحسان فأساملون بماهر العراق ويحاسنون بحاسنها التشيعندالاشراق وأسراسن الهالمفسد

من فوادمها طعه التجادها المن المحد المن المحد وكا المن المحد وكا المناع والمعا المناع والمعا المناع والمعا المناع والمناع

الورقة «٢٦» من



النسخة «ل».

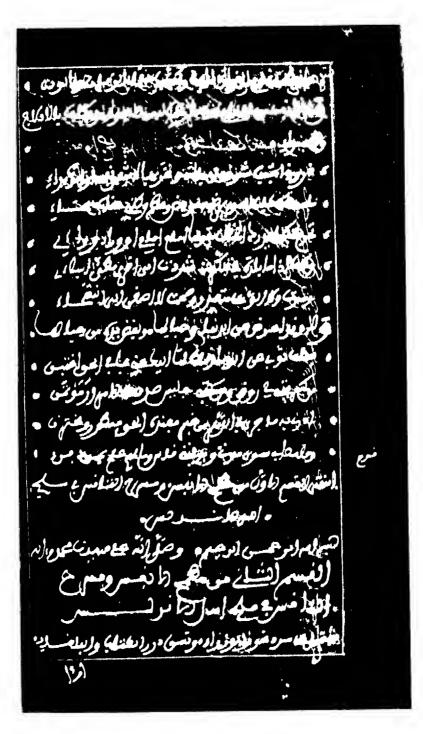

الورقة «٤٣» من النسخة «م».



نموذج من الأوراق بزخيرة ابن بسام ـ النسخة «حم».



نموذج من الأوراق المحلقة بزخيرة ابن بسام النسخة ﴿غُ.

```
the set of a
Little Committee of the second of the second
```

نموذج من النسخة «ز».

مرا على الأرام ، را والنصر مد الحركيف المستهرت والنصر مد الحركيف الستهرت والنصر مد الحركيف الستهرت والنصر مد الحركيف الستهاولا السلمت والنصر الأحمد والنصر الأحمد والمستهود والنصر والنصر والمستهود والنصر والمستهود والنصر والمستهود والمس

ومن ضاوعي المتحرب والمعدد ومن ضاوعي المتحرب مصوري المتحرب على المتحرب على المتحرب المت

من داره من الوجلي بال سريم في الجسر دات مثل مثل على الله على الله فارغ الله فارغ الله فارغ الله فارغ الله فارغ

# مَخْلَجُ الْرَفِيْسُ وَمُشِرِكُ الْيُنْسُلُونَ مُرَالِيَ نَبُولُونِ مُرْسُرُكُ الْيُنْسُلُونَ مُمُلِّحًا الْأَنْسَلُونَ مُسُلِّحً أَهْنَالِ الْأَنْسَلُونَ مُسُلِّحًا أَنْسُلُونَ مُسْلِحًا أَنْ الْمُنْسَلِقُونَ مُسْلِحًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْسَلِقُ مُنْ الْمُنْسَلِقُونَ مُسْلِحًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْسَلِقًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْسُلُونَ مُنْسَلِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْسَلِقًا لِمُنْ اللَّهُ مُنْلِقًا لَمُنْ اللَّهُ مُنْسَلِقًا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْسُلُونَ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْعُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

تأليف

الوَزِيرِالكَانِبُ أَدِيضَرِ الفَنْحِ بِنُحُكِمَّد بِنِعُبُكِ اللهِ بُنِطَاقَان ابزعَبُدُ اللهِ القِيَّ يُسِيِّ الإِسْبُيلِيِّ

( المترنى سنة ٥٢٩ هـ -١١٣٥ )

(وهو ممّا لم يذكر في قلائد العِقْيان)

## بي الدارمن ارحمن الرحبيم

#### [خطبة الكتاب]

أمّا بعد حمدا لله الذي أشعرنا(١) إلْهَاماً، وصيَّر لنا أَفْهاماً(٢)، ٢/١ ويسر(٣) لنا بُرُودَ آداب، ونشرنا(٤) للانبعاث إلى إثْباتِها والانتداب، وصلّى الله على(٥) سيّدنا محمّد الذي بعثه رحمة، ونبّاه منة(٢) ونعمة، وسلّم تسليماً: فإنّه كان بالأندلس أعلام، فُتِنوا بسِحْر الكلام، ولقوا منه(٧) كُلَّ تحية وسلام، فشعشعوا البدائع وروّقوها، وقلدوها بمحاسنهم وطوّقوها ثم هووا في مهاوي المنايا، وانطووا بأيدي الرّزايا وبقيت مآثرهم(٨) غير مُثْبَتةٍ في ديوان، ولا مُجْمَلةٍ في تصنيف أحد من

<sup>\*</sup> في م وردت المقدمة في القسم الثاني. وانظر نفح الطيب: ٢٠/٧.

<sup>(</sup>١) ص ق ل ك ج س: أشعر لنا. ن أشعرنا إيماناً وإلهاماً.

<sup>(</sup>٢) م: ونوّرنا أفهاماً.

<sup>(</sup>٣) م: ونشره ص ق ل ج: وسبر، ك س وسير. .

<sup>(</sup>٤) م: ويسّر لنا الانبعاث.

<sup>(</sup>۵) م: والصلاة.

<sup>(</sup>٦) ن: نبّاه منة منه . . .

<sup>(</sup>٧) م: ولقنوا منه تحية واكرام وسلام.

<sup>(</sup>A) ن وهامش ل: مآثرهم الحسان.

الأعيان (۱) تجتلي فيه العيون وتجتني منه زهر الفنون، إلى أن أراد الله إظهار إعجازها، واتصال صدورها بأعجازها (۲) فحللت (۳) من الوزير أبي العاص حكم بن الوليد (٤) عند من رحّب وأهّل وأعلّ بمكارمه (٥) وأنهَل، وندبني (١) إلى أن أجمعها في كتاب، وأدركني من التنشّط إلى إقبال ما ندب إليه، وكتابة ما حثّ عليه (٧) فأجبتُ رَغْبَته (٨)، وحلّيتُ بالإسعاف لَبّته، وذهبتُ إلى إبدائها، وتخليد عَلْيَائها، وأمليتُ منها في بالإسعاف لَبّته، فذهبتُ إلى إبدائها، وتخليد عَلْيَائها، وأمليتُ منها في الوزراء وتناسق (١) درر الكتّاب والبلغاء. القسم الأول: يشتمل على سرد غرر محاسن أعلام العلماء وأعيان القضاة والفهماء (١١). القسم الثالث: يشتمل على سرد (١٦) محاسن الأدباء، النوابغ النّجَبَاء (١٦). وسمّيتُها الذوي يشتمل على مطمح الأنفُس وَمُسْرَح التّأنُس في مُلَح أهل الأندلس». وأبقيتها لذوي

<sup>(</sup>١) أحد من الأعيان \_ سقط من م ن.

<sup>(</sup>٢) اتصال صدورها بأعجازها ـ سقط من م.

<sup>(</sup>٣) م: وحللت.

<sup>(</sup>٤) م: حكم بن الوليد أعزه الله. ولم أعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) م: فأهّل بمكارمته وأنّهُل بمذاكرته، ص ق ج ل: .. وأهل بمكارمه وأنهل. ك بمكارمة ومنهل.

<sup>(</sup>٦) م: وندب إلى أن أجمعها...

<sup>(</sup>٧) م: فأدركني النشاط إلى ذلك من غير اكتئاب وأجبت.

<sup>(</sup>٨) م: وأجبت.

<sup>(</sup>٩) م: في بعض أيام، ما جاد به الخاطر، وأجاب اليه العفو الحاضر، وما بعد ذلك إلى قوله . . . أبقيتُها ليس في م .

<sup>(</sup>۱۰) ص ك: تباسق.

<sup>(</sup>١١) ن وهامش ل: أعيان القضاة والحكماء، ك: والفقهاء.

<sup>(</sup>١٢) ن: ذكر محاسن الأدباء.

<sup>(</sup>١٣) من هنا إلى أن تنتهي خطبة المطمح ليس في ن.

<sup>(</sup>١٤): أي: «مآثر الاندلسين».

الأداب ذِكْراً، ولأهل الإحسان فَخْراً، يُسَاجِلون بها (١) أهْلَ العِراق، ويُحَاسِنون بمحاسنها الشَّمْسَ عند الإشراق. والله أسأله إلهام المقصد (٢)، وانفراج بابه المُوصَد بمنّه وكرمه (٣).

(١): في الاصول ص ق ك ل ج .. به.

<sup>(</sup>٢)م: القصد.

<sup>(</sup>٣) : وكرمه سقطت من ل م.

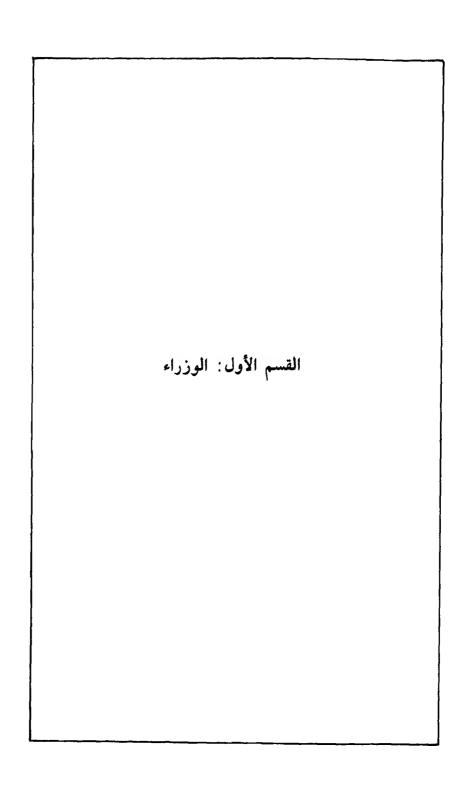

## بي الله الحمال حييم

#### الحاجب جَعْفر بن عُثْمان(١) المُصْحَفيّ

### تَجرُّد لِلْعَلْيًا، وتَمرُّدَ في طلب الدُّنيا، حتَّى بَلَغَ المُنَى، وتسوَّغ

<sup>(</sup>۱) ص ل ق ج س ز ك: ابن محمد، م: عثمان. وهو أبو الحسن جَعْفَر بن عُثمان بن نَصْر بن فَوْز بن عبد الله بن كُسَيْلة، المحاجب المُصْحَفِي، من بربر بَلَسْية، أديب، عمل كاتباً أيّام الناصر، وتقلّد خطة الوزارة ابّان خلافة الحكم، ولمّا آلت الخلافة إلى هشام المؤيد، تصرّف في أمور الدولة لكنّ المنصور محمد بن ابي عامر قوي عليه، فصرفه عن الحِبَابة وأودعه السَّجن، واستمرت النكبة عليه سنين يُحبَس مرة ويُطلق أخرى إلى أن مات سنة ٢٧٧ هـ. انظر ترجمته في: الجذوة: ١٧٥، وفيها أنّه ابن المصحفيّ، اللنجيرة: ق ٤ جـ ٢٠/١، بغية الملتمس: ٢٥٧، الحلّة السَّيراء: ٢٧٧/١ - ٢٢٠ البيان المغرب: ٢٦٧/١، المعجب: ٢٦، المغرب ١٩٥١ - ١٩٦، أعمال الاعلام: ٢/٢٠ - ٢١، أزهار الرياض: ٢٨٨/٢، المغرب ٢٩٥١، الرايات: ٢٩، الاعلام: ١٩٩١. وأورد المقري هذه الترجمة في نفح الطيب: ٢/٢١، وقال: قال الفتح في المطمح في حقّ المصحفي ما ضورته. . . و يعد أن أورد جزءاً من هذه الترجمة، قال: وستأتي هذه الترجمة في المطمح الصغير بما فيه زيادة ونقصان. وفي جـ ١ ص ٢٥٩ ينقل المقري ترجمته مرة ثانية بما يطابق نصّ المطمح، وبعض هذه الترجمة في البيان المغرب: ٢٥٥٧.

ذلك الجَنَى (١)، فَسَما دون سابِقَة، وارْتقى (٢) إلى رُتْبة لم تكن لبِنْيَتِهِ (٣) بِعطْفه (١) كَنشُوان بمطابقة فالتّاح في أَفْيَاءِ (١) الخلافة، وارتاح إليها (٩) بِعطْفه (١) كَنشُوان السُّلافة، واستوزره المُسْتَنْصِر (٧)، وعنه كان يَسْمع وبه يُبْصِر (٨)، فأدرك بذلك ما أدرك، ونصَب لأمانِيه الحبائل والشَّرك، واقْتَنَى وادِّخَر (١)، وأزرى (١٠) بِمَنْ سِواه وسَخِر، واستعطفه (١١) المنصور بن أبي عامر، ونجمه

(٢) ص ق ل ج ز ك م: وارتمى، ن: ورمى.

(٣) م: لهيئته، ن: لنفسه، ج س: للبنيته، ك: لبنيه.

(٤) م ن: في أفق الخلافة.

(٥) م: إليه.

(٦) م: معطفها كنشوان.

(٨) م: كان يبصر.

(٩) ن: فاقتنى اقتناء مذّخر.

(۱۰) ص ق م ج س ز ك: وزرى.

<sup>(</sup>۱) زاد في ن: ... الجنى، ووصل إلى المنتهى، وحصل على ما اشتهى، دون مَجْد تفرع من دوحته، ولا فخر نشأ بين مغداه وروحته، فسما دون سابقة ورمى إلى رُتْبة لم تكن لنفسه مطابقة، فبلغ بنفسه، ونزع عن جنسه، ولم يزل يستقل ويضّطلع، وينتقل من مطلع، إلى مطلع، حتى التاح في . . .

<sup>(</sup>٧) هو الحكم بن عبد الرحمن، يكنى أبا المطرّف، ويلقّب بالمستنصر بالله الخليفة الأندلسي المشهور. ولد بقرطبة سنة ٣٠٦ هـ وولي الخلافة بعد أبيه الناصر لدين الله سنة ٣٠٠ هـ، كان عالماً بأمور الدين مُلمَّاً بالأدب والتاريخ، ضليعاً في معرفة الأنساب توفي سنة ٣٠٦ هـ انظر: تاريخ علماء الأندلس: ٧/١، جلوة المقتبس: ١٣ ـ ١٧، بغية الملتمس: ١٨، البيان المغرب: ٢/٣٧٢ ـ ٣٥٣، المغرب ١٨١/١، وفيات بغية الملتمس: ٣١، البيان المغرب: ٢٣٣/١، ابن الأثير ٨/٧٧، ابن خلدون: الأعيان: ٤/١٥٠ ـ ٢٥٠، المعجب: ٤/١٤، أزهار الرياض: ٢٨٦/٢ ـ ٢٩٤، شذرات الذهب: ٣/٥٥ ـ ٥٦، المعجب:

<sup>(</sup>١١) م: فاستعطفه المنصور محمد بن أبي عامر، وفي ص ق ج س ز ك: استعطفه المنصور بعد ابن أبي عامر. وابن أبي عامر هو: أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعروف بالمنصور، معافري قحطاني، أصله من الجزيرة الخضراء، ورد إلى قرطبة شابناً، فطلب العلم والأدب، وسمع الحديث، ثمّ ارتقت حاله وتعلق بوكالة «صبح» أم هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر، ولمّا مات الحكم سنة ٣٦٦ هـ تسلّم المنصور زمام الأمور، وأصبح الحاكم الفعلي للأندلس، غزا - كما تقول الروايات - سبعاً وخمسين غزوة، ومات بمدينة «سالم» بأقصى الثغور سنة ٣٩٢ هـ على أغلب الأقوال. انظر في =

غائر(۱) لم يَكُحْ، وسِرُّه مكتوم لم يَبُحْ، فما عَطَفَ، ولا جَنَى من روضةِ دُنْياه ولا قطف، / فأقام (۲) في تدبير الأندلس ما أقام، والأندلس متغيّرة 1/٣ وُلأذهان في تكيّف سَعْده متحيّرة، فناهيك من ذكْرِ خلّد، ومن فَخْر تقلّد، ومن صَعْب راض وجَنَاح (۳) فتنة هاض، ولم يزل بنجاد تلك الخلافة مُعْتَقَلا، وفي مطالعها مُنْتَقِلا(١٤)، إلى أَنْ تُوفِّي الحكم، فانْتُقِض (٥) عِقْدُه المُحْكَم، وانبرت (١٦) إليه النّوائب، وتسدّدت إليه (من الخطوب) (٧) سهام صوائب، واتصل إلى المنصور ذلك الأمر، واختص به كما مال (بالوليد بن) (٨) يزيد أخوه الغمر، وأناف في تلك الخلافة كما شبّ قبل اليوم عن طوقه عمرو (٩)، وانتدب تلك الخلافة كما شبّ قبل اليوم عن طوقه عمرو (٩)، وانتدب

<sup>=</sup> اخباره: الجذوة: ٧٣ - ٧٤، الذخيرة: ق ١ ج ١/٣٩ - ٤٦، البغية: ١١٥ - ١١١٠ البيان المغرب: ٢٧ - ٢٥، ابن البيان المغرب: ٢٧ - ٢٥، المغرب: ١٩٤ - ١٩٤، المعجب: ٢٧ - ١٤٤، ابن الأثير: ٢١/٥٨١، ابن خلدون: ١٧٤/ - ١٤٨ جمهرة الانساب: ٨/٤، شذرات الذهب: ١٤٤٣، الحلّة: ١/٨٢١ - ٢٧٧، أعمال الاعلام: ٥٩، الحلل السندسية: ٢/ ٥ - ٧.

<sup>(</sup>١)م ل: ونجمه بعد غابر.

 <sup>(</sup>٢) م: وأقام وزاد في ن: وبرهانه مستقيم، ومن الفتن عقيم، وهو يجري من السعد في ميدان رحب، ويكرع من العزفيّ مشرب عذب...

<sup>(</sup>٣)م: ومن جناح فتنة

<sup>(</sup>٤)م: متنقّلًا.

<sup>(</sup>٥) م والبيان المغرب: فانفصم.

<sup>(</sup>٦) ص ق ل ج ز ك: وانبرمت.

<sup>(</sup>٧) في ص ق ل م جه س ز ك: وتسدّدت إليه سهام صوائب، وما بين حاصرتين زيادة من م ن. وفي البيان المغرب ٢/٥٥٧: وتسدّدت إليه الخطوب بسهام صوائب واستولى عليه الكسّل، وأسرعت اليه الذوابل والأسل، وتعاوره الإدبار، وساوره اعتبار، وانتقل إلى المنصور ذلك...

<sup>(</sup>٨) في ص ق ج س ل ز ك ن م: كما مال بيزيد، وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق لأن الغمر هو ابن يزيد وليس أخاه، وهو الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان من رجالات بني أميّة أيّام انحلال الدولة الأموية، قتل سنة ١٣٢ هـ. انظر: المحبر: ٤٨٥، الأعلام: ٣١٥/٥.

<sup>(</sup>٩) هو عمرُو بن عديّ، ابن أخت جذيمة الأبرش. وأصل هذا المثل كَبرَ عمرو عن الطوق، =

للمُصْحَفي (۱) بصدر قد كان (۲) أوغره، وساءه (۳) وصغّره، فاقتصّ من تلك الاساءة وأغصّ حَلْقَه بأيّ مَسَاءة (٤)، فأخمله ونكبّه، وأرجله عمّا كان الدهر أرْكبّه، وألهب جوارحه حَزَنا (۵) ونهب له مُدَّخَرا ومُخْتَزَنا، ودمّر عليه ما كان (۲) حاط، وأحاط به من مكروهه ما أحاط، وغير سنينَ في عليه ما كان (۲) حاط، وأحاط به من الكُربة، ينقله المنصور (۸) معه في مَهْوى تلك (۷) النكبة، وَجَوَى تلك الكُربة، ينقله المنصور (۸) معه في غزواته، ويعتقله بين ضيق المُطبّق (۹) ولهواته، إلى أن تكوّرت شَمْسُه، وفاضت بين أثناء المِحَن (۱) نَفْسُه، ومن بديع ما حُفِظ له (۱۱) في نكبته، قوله يستريح من كُرْبَته (۱۲):

٣/ب /صَبَرْتُ على الأيّامِ لمّا تولّتِ والزمتُ نفسي صبرها فاستمرّتِ
 فَوَاعجَباً(١٣) لِلْقَلْبِ كيفَ اعترافه(١٤) وللنّفْسِ بعد العزّ كيف استذلّتِ

والطوق: طوق من ذهب كانت أمّه قد صنعته له وهو صغير، وقد كان ضلّ، فضرب في الأفاق زمناً، فلما عاد البسته أمّه الطوق، فقال جليمة: كبر عمرو عن الطوق، وانظر قصة المثل في مجمع الأمثال للميدانيّ: ١١١/٢. وفي أخبار عمرو مع الزبّاء انظر الحور العين: ٣٠٢. ٣٠٤.

<sup>(</sup>١) م: إلى المصحفي، ص ك زج س: المصحفي.

<sup>(</sup>۲) ن: بصدر کان...

<sup>(</sup>٣) م: وقدر سام طال ما صغره.

<sup>(</sup>٤) ل: اشاءة، ج س. كما شاءه، ص ق ك ز: اساءة، واثبت ما في م.

<sup>(</sup>٥) م: جوانحه حزنا.

<sup>(</sup>٦) (کان) سقطت من م.

<sup>(</sup>٧) (تلك) سقطت من م.

 <sup>(</sup>٨) ل: ينقله معه المنصور.
 (٩) ص ق ز ك ج س: التطبيق. والمطبق: سجن في الزاهرة.

<sup>(</sup>١٠) ص م ق ج س ز ك: المُحَاسن، وفي ن: المحَن.

<sup>(</sup>١١) ج: ما حفظه، س: ما أحفظه.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ك ز: قوله يستريح من كربته قوله. والأبيات في البيان المغرب: ٢٧٠/٢، نفح الطيب: ٥٩٣/١.

<sup>(</sup>١٣) م: فيا عجبا.

<sup>(</sup>١٤) البيان المغرب: كيف اصطباره.

وما النّفس إلّا حيثُ يَجْعَلُها الفَتَى فإنْ طَمِعَت (١) تَاقَتْ وإلّا تسلّتِ وَكَانَتْ على الذَّلُ ذَلّتِ وَكَانَتْ على الذَّلُ ذَلّتِ فَلمّا رأت صَبْري على الذُّلُ ذَلّتِ فَقُلْتُ لها: يا نفسُ موتي كريمةً فقد كانت الدُّنيا لنا ثُمَّ ولّتِ (٢)

وكان له أدب بارع، وخاطر إلى نظم القريض مسارع (٣)، فمن محاسن انشاده، التي بعثها ايناس دهره (٤) باسعاده (٥)، قوله:

لعَيْنَيْكِ(٢) في قلبي عليّ عيونُ وبين ضلوعي للشَّجونِ(٧) فنونُ لَئِنْ كان جِسْمي مُحْلَقاً في يد الهوى فَحُبَّك عندي(٨) في الفُؤَادِ مَصونُ

وله وقد أصبح (١) عاكفاً على حُميًاه، هاتفاً بإجابة دُنياه، مُرْتَشِفاً يَغْر (١٠) الْأنْس متنسَّماً (١١) ريَّاه، والمُلْكُ يغازله بطَرْفِ كحيل (١٢)، والسَّعْد

<sup>(</sup>١) س: طعمت.

 <sup>(</sup>٢) بعد هذه المقطوعة، في نفح الطيب: ٢٠٤/١: وأنشد له الفتح في المطمح ونسبهما غيره لأحمد بن فرج صاحب الحدائق:

<sup>(</sup>٣) ل ن: يسارع.

<sup>(</sup>٤) ج س: لايناس دهره، ص ك زق ل: ايناس دهره واسعاده، واثبتُ ما في م.

<sup>(</sup>٥) ن: فمن محاسنه الَّتي بعثها ايناس دهره واسعاده، وقال حين أَلْهَتُهُ سَلَّماه وسُعَادُه، وقال : ١٠٥٨، البيان المغرب: ٢٥٥/٢. توله: ...، والبيتان في الحلَّة: ٢٦٣/١، البيمة: ٢١٠/١، البيان المغرب: ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ص ل ق ج س زك: لعيني، م ن: لعينيك.

<sup>(</sup>٧) اليتيمة: للشجون شجون.

 <sup>(</sup>٨) م والبيان المغرب والحلّة واليتيمة: حبّك غضّ، وزاد في الحلّة واليتيمة بيتاً ثالثاً لم يرد في المطمع هو: نصيبي من الدنيا هواك وإنّه عذابي ولكنّي عليه ضنين.

<sup>(</sup>٩) ل ك ز: كان أصبح عاكفاً.

١٠) ص ق ل ز م س ج: ثغور.

١١) ص ج س: متسنّماً.

١٢) ن: كليل، البيان المغرب: عليل.

قد عقد (١) عليه منه إكليل، يصِفُ لون مُدَامِهِ، وما تعرّف له منها دون ندَامه (٢) :

صفراءُ تَطْرُقُ (٣) في الزّجاج فإنْ سَرَتْ في الجِسْم دَبَّتْ مِثْلَ صلِّ (٤) لادغ خَوْيَتْ على شُرَّابِهَا فكأنَّما (٩) يجدون (١) رِيَّا مِنْ إِنَاءٍ فارغ (٧) ومن شعره في السفرجل (٨) الذي قاله فيه مشبّها، وغدا به لنائم 1/٤ البديع منبها قوله يصف سفرجلة، / ويقال: إنه ارتجله (٢):

ومُصْفَرَّةٍ تَخْتَالُ في ثَوْبِ نَرْجِسِ وَتَعْبَقُ عن مِسْك ذكيِّ التَّنفُّسِ لها ريحُ مَحْبوبِ وقَسُوةً قَلْبِهِ ولَوْنُ محبِّ حُلَّةَ السُّقْمِ مُكْتَسي فَصُفْرَتُها من صُفْرتي مستعارة وأنفاسُها فيالطيب أنفاسُ مُؤْنسي وكان لها ثوبٌ من (١٠)الزُّغْب أغبر على جِسْم مصفرِّ (١٠) من التَّبْرِ أُمْلَسِ فلمّا استتمَّت في القضيبِ شبَابها وحاكَتُلهاالأوْراقُ (١٥) أثوابَ سُنْدُسِ مَدَدْتُ يدي باللَّطْف أبغي اجتناءها (١٢) لأجعلها رَيْحَانتي وَسُطَ مَجْلسي مَدَدْتُ يدي باللَّطْف أبغي اجتناءها (١٢)

(١)م: عقد عليه إكليل.

(٢) البيتان في اليتيمة: ٣١١/١. شرح الـشريشي للمقامات: ٢٨٥/٢، البيان المغرب: ٢٥٥/٢ الحلّة: ٢٦٣٧، نفح الطيب: ٥٩٤/١.

(٣) م: تشرق.

(٤) اليتيمة: مثل أيم.

(٥) اليتيمة: فكأنّها، الشريشي: فكأنّهم.

(٦) ص ق زك: تجدنً. ك ز: في إناء.

(٧) يورد ابن الأبار في الحلة بيتاً تألثاً هو:

عبث الـزمـان بجسمها فتســـرت عن عينهـا في ثوب نــور ســابــغ

(٨) م: ومن بديع قوله الذي سبق فيه . . . ، ن : ومن شعره الذي قاله في السفرجل مشبّهاً . ج س : ومن شعره الذي قاله فيه مشبّهاً . . .

(٩) الأبيات في: الحلَّة: ٢٦١/١ ــ ٢٦٢، نفح الطيب: ١/٩٤٥.

(۱۰) ك ز: ني.

(١١) الحلَّة: تَرفُّ على جسم من التبر.

(١٢) م: الألوان، الحلَّة: الأنواء أبراد سندس.

(١٣) الحلَّة: اقتطافها.

فَبَزَّتْ يدي غَصْباً لها ثَوْبَ جِسْمِهَا وأعريتُها باللَّطْفِ مِنْ كُلِّ مَلْبَسِ ولمَّ تبقَ إلاَّ في غلالةِ نَرْجس (٢) ولم تبقَ إلاّ في غلالةِ نَرْجس (٢) ذكرتُ بها من لا أبوحُ بذِكْرِهِ فَاذْبَلَها في الكفِّ حـرُّ التَّنفُس

وله وقد أعاده المنصور إلى المُطْبَق، والشَّجون تُسْرُعُ<sup>(۱)</sup> إليه وتسبق، معزّياً لنَفْسِهِ، مجتزياً (<sup>1)</sup> بإسعاد (<sup>0)</sup> أَمْسِهِ:

أَجَازِي الزّمانَ على حاله مجازاة (٢) نفسي لأَنْفَاسها إذا نَفسٌ صاعِدٌ شفّها(٧) توارت به دونَ جُلاسِها وإنْ عكفت نَكْبَةٌ للزّمَان عطفتُ (٨) بنفسي على رأسها

وممّا حفظ له في استعطافه، واستنزاله (۹) للمنصور واستلطافه قوله (۱۰):

/عفا الله عنك الا رَحْمَة تجود بعَفُوكَ إِنْ أَبْعَدا ١/ب لئِنْ جلّ ذنب ولَمْ اعْتَمِدْهُ فأنت أجلُّ وأعْلَى يَدا

<sup>(</sup>١) الحلَّة: فلمَّا تعرَّت في يدي من لباسها.

<sup>(</sup>۲)م: سندس.

<sup>(</sup>٣) م: والشجون تسرع وتستبق. ص ق ك زج س: والسجون يسرع إليه ويسبق. ل: والشجون يسرع إليه ويسبق. [له ويسبق.

<sup>(</sup>٤) ص ك: مجتريا.

<sup>(°)</sup> ص ق ل ز ل ج س: باخبار أمسه، والأبيات في: الجذوة: ١٧٦، بغية الملتمس: ٢٧٥، المعجب: ٢٥، البيان المغرب: ٢٦٩/٢، الحُلّة السَّيراء: ٢٦٥/١، نفح الطيب: ٩٤/١٥.

<sup>(</sup>٦) م والجدوة والبغية والمعجب: أجارى . مجاراة، المعجب: بأنفاسها.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س زك: شقها، والتصويب من: م ل ن.

<sup>(</sup>٨) ص ل ك زج س: عطفت بصلدي، الجذوة والبغية والحلّة: عكفت بصدري وأثبت ما في ن.

<sup>(</sup>٩) صقح س: ومما خفظ له في استعطافه للمنصور، واستنزاله واستلطافه ك ل ز: ومما حفظ له في استعطافه للمنصور واستلطافه، قوله، . . . ، ومن قوله: ومما حفظ . . . إلى آخر الترجمة ليس في م.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات في البيان المغرب ٢٦٨/٢.

ألم تر عَبْداً عدا طَورَهُ ومولى عفا ورشيداً هدى ومفسد أمر تلافَيْتَهُ فعادَ فأصلحَ ما أفسدا أقلنى أقالك مَنْ لم يزلُ يَقيك ويصرف عنك الرّدى

قال محمد بن اسماعيل(١) كاتب المنصور: سرت بأمره لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده، والحضور على انزاله في ملحده، فنظرته ولا أثر فيه، وليس(٢) عليه شيء يواريه، غير كساء خَلَق لبعض البوّابين، فدعا له محمد بن مسلمة(٣) بغاسل، فغسله ـ والله ـ على فردة باب اقتطع من جانب الدّار، وأنا اعتبر من تصرّف الأقدار، وخرجنا بنعشه إلى قبره، وما معنا سوى إمام مسجده المستدعى للصّلاة عليه، وما(٤) تجاسر أحد منّا للنّظر إليه، وإنْ لي في شأنه لخبرا ما سمع بمثله طالب وعظ، ولا وقع في سمع ولا تُصور في لَحْظ، وقفت له في طريقه من قصره، أيّام نهيه وأمره، أروم أن أناوله قصّة، كانت به مختصة، فوالله ما تمكّنتُ من عليه وأفواه الطرق داعين، وجارين(٢) بين يديه وساعين، حتى ناولتُ عليه وأفواه الطرق داعين، وجارين(٢) بين يديه وساعين، حتى ناولتُ وفي نفسي بعض كُتّابه الذين نصبهم جناحي موكبه لأخذ القِصَص، فانصرفتُ وفي نفسي ما فيها من الشّرق بحاله والغَصَص، فلم تطل المُدَّة حتّى غضِبَ عليه المنصور واعتقله، ونقله معه في الغزوات وحَملَه(٧)، واتّفق غضِبَ عليه المنصور واعتقله، ونقله معه في الغزوات وحَملَه(٧)، واتّفق

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن أبي الفوارس، قرطبيّ، قال ابن الأبّار: ولي أبوه اسماعيل للمستنص قضاء اشبيلية . . . وكان من أكتب الناس للمصاحف. التكملة ٢٣٧/١. والخبر الوارد هنا، أورده ابن بسّام في الدخيرة: ق ٤ ج ١ ص ٤٩ وقد اختلف في عرض مادته عن المطمح، وانظر: نفح الطيب ٢٠/٣ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ص ق ز ك ج س: ولا عليه شيء يواريه.

<sup>(</sup>٣) لعلُّه جدُّ محمد بن عبد الله ، الوزير الأديب، وسيترجم الفتح في المطمح لمحمد بـن عبد الله .

<sup>(</sup>٤) ص ق ل ك ز: ما تجاسر.

<sup>(</sup>٥) ج: لكنانة.

<sup>(</sup>٦) ن وهامش ل/ ومارين بين يديه.

<sup>(</sup>٧) س: ورخُّله، ن: واحتمله.

أن نزلتُ بجلِّيقيَّة (١) إلى جانب خبائه في ليلة نهى المنصور فيها عن وقود النيران، ليُخْفي على العدو وأثره ولا ينكشف إليه خبره، فرأيت والله، عثمان ابنه (٢) يسفّه دقيقاً (٣) قد خلطه بماء يقيم به أودَهُ، ويمسك بسببه رمقه، بضَعْف حال، وعدم زاد، وهو يقول(٤):

تَأَمَلْتُ<sup>(°)</sup> صَرْفَ الحادثات فلم أزلْ أراها توفّى (٦) عند موعدها الحُرّا فلله أيام مضت بسبيلها فإنّى لا أنسى لها أبداً ذِكْرا تجافت بها عنّا الحوادثُ بُـرْهَةً وأبدتْ(٧) لنا منها الطّلاقة والبشرا ليالي لم يدر الزمان مكانها (٨) ولا نظرت منها حوادثه شَزْرا(١) وما هذه الأيّام إلا سحائب على كلّ أرض (١٠) تُمْطِرُ الخَيْرَ والشَّرَّا

وكان ممّا(١١)أعين به ابن أبي (١٢)عامر على جعفر المصحفي ميل الوزراء إليه وايثارهم له عليه، وسعيهم في ترقيه وأخذهم بالعصبيّة (١٣) ه/ب فيه، فإنَّها وإن لم تكن حميَّة اعرابيَّة، / فقد كانت سَلَفيَّة سُلْطَانيَّة، يقتضى القوم فيها سبيل سَلَفهم ويمنعون بها ابتذال شرفهم، غادروها سيرة،

<sup>(</sup>١) جِلَّيْقِيَّةُ: مدينة قرب ساحل البحر، من ناحية شمال الأندلس. ياقوت: ١٥٧/٢، صفة جزيرة الأندلس: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ن: ولده.

<sup>(</sup>٣) ق ج: يسف، ص ج س: قد خلطه بما يقيم به أوده، ك ز: يسفّ دقيقاً قد خلط بما يقيم به أوده.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في البيان المغرب: ٢٧١/٢، الحلَّة: ٢٦٥/١، نفح الطيب: ٩١/٣.

<sup>(</sup>٥) ن: تعاطيت.

<sup>(</sup>٦) الحلّة والبيان المغرب: توافى.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز: وأبدت لها منًا. ك: لنا منًا.

<sup>(</sup>A) ص ق ز ك: مكاننا ـ منّا حوادثه.

<sup>(</sup>٩) البيان المغرب: الشزرا.

<sup>(</sup>١٠) الحلَّة: على كلَّ حال.

<sup>(</sup>١١) النفح ٢٠/١. ز ممّن أعين.

<sup>(</sup>١٢) ل: به المنصور على . . . ، ن: المنصور على المصحفيّ .

<sup>(</sup>١٣) ص ق ل ج س زك: العصبة ن: العصبيّة.

وخلَّفوها (١) عادة أثيرة (٢) ، تشاحّ الخلف فيها تشـاحّ أهل الـديانـة، وصانوا <sup>(٣)</sup> بها مراتَبهم أعظم صيانة، ورأوا أنّ أحداً لا يلحق فيها غاية، ولا يتلقّى (٤) لها رأية، فلما اصطفى الحكم المستنصر بالله جعفر بن عثمان واصطنعه ووضعه من أَثَرته (°) حيث وضعه، وهو نـزيع بينهم ونابغ (٢) فيهم، حسدوه وذمّوه، وخصّوه بالمطالبة وعمّوه، وكان أسرع المنصور عليه، والانحراف عنه اليه آل أبي عبدة(٩)، وآل شُهَيْد(١٠)، وآل فُطَيْس (١١) من الخلفاء وأصحاب الرِّدافة (١٢)، وأُولى (١٣) الشرف والإنافة،

(١) ص ق ج س ز ل: تخلّقوها.

(٢) ص ق ج س ز ك: أميره.

(٣) ك: وصافوا.

(٧) ن: وكان أسرع ضيف الطائفة. (٨) ق س ج: مهاود. (٤) س: يلتقى، ن: يتعاقد.

(٩) ص ق ل ج س زك: عبيدة ، وفي ن: عبدة وآل أبي عبدة: ينسبون إلى أبي عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر الداخل الى الأندلس سنة ١١٣ هـ، وهم والجهاورة من أصل واحد. وسيرد ذكرهم في ترجمة أبي الحزم بن جهور، وانظر الحلَّة السِّيراء: ٢٤٥/١.

(٥) ص ق ج س ز: أثره. (٦) ص ق ج س ز ك: وتابع.

(١٠) آل شَهَيْد: يقول الرازي: إنْ جدَّهم «وضاحا» مولى معاوية بن مروان بن الحكم، وكان مع الضحَّاك ابن قيس يوم مرج راهط، وشهيد بن عيسي هو الداخل إلى الأندلس في أيّام عبد الرحمن بن معاوية، وقد تصرّف بنوه للخلفاء في الخَطّط من الامارة والحجابة والوزارة والكتابة إلى انقراض الدولة الأموية بالاندلس. الحلَّة السَّيراء: ١/٢٣٨. وقد نبغ من بني شهيد كثيرون كان لهم في الأدب شأن كبير، فمنهم عبدالملك بن عمر وهو أبوجدً الشاعر أبي عامر المعروف، وقد ترجم له الحميدي في الجذوة: ٢٦٧، ومنهم: أحمد بن عبد الملك وسيترجم له الفتح في المطمح بعد ترجمة المصحفيّ، ومنهم عبد الملك بن أحمد وهو ابو أبي عامر، وكان شاعراً أدبياً، ذكر له الحميدي شعراً ص ٢٦١ وانظر الحلَّة: ١/ ٢٤٠ ، بغية الملتمس: ٣٧٤ ، الصلة: ٣٤٩ وقال: انَّه توفي سنة

(١١) وبنو فَطَيْس: ينسبون إلى فَطَيْس بن سليمان بن عبد الملك بن زيّان الداخل إلى الأندلس ايّام الأمير عبد الرحمن بن معاوية، وقد ولاه هشام بن عبد الرحمن السوق وأمضاه الحكم ابنه على ذلك واستكتبه، الحلَّة: ٢/٣٦٥.

(١٢) أصحاب الرَّدافة: هم بمنزلة الوزراء في الاسلام، قال الجوهري: هو الاسم من أرداف الملوك في الجاهلية. والرَّدف: أن يجلس الملك ويجلس الرَّدف عن يمينه اللسان: مادة ردف. (۱۳) ن: من أولى. وكانوا في الوقت أزمّة المُلكِ وقُوّام الجدمة، ومصابيح الأمة، وأغير الخلق على جاه وحرمة، فأحظوا(۱) محمد بن أبي عامر مشايعة، ولبعض(۲) أسبابه الجامعة متابعة، وشادوا بناءه، وقادوا إلى عنصره سناءه، حتى بلغ الأمل والتحف(۲) يمينه بمناه واشتمل(٤)، وعند التثام هذه الأمور لابن أبي عامر، استكان جعفر بن عثمان للحادثة، وأيقن ابالنكبة، وزوال الحال/ وانتقال الرُّتبة، وكفّ(۵) عن اعتراض محمد وشركته في التدبير، وانقبض النّاس من الرّواح إليه والتبكير، وانثالوا(۲) على ابن أبي عامر، فخفّ موكبه، وغار(۷) من سماء العزّ كوكبه وتوالى عليه سعي ابن أبي عامر وطلبه، إلى أن صار يغدو إلى قرطبة ويروح، وليس بيده من الحجابة إلّا اسمها، وابن أبي عامر مشتمل على رَسْمها، حتى محاه، وهتك ظلّه وأصحاه(۸).

قال محمد بن إسماعيل: رأيته يُسَاق إلى مجلس الوزراء للمحاسبة راجلًا فأقبل يدرم، وجوارحه باللّواعج تَضْطرم، وواثق<sup>(٩)</sup> الضاغط يَنْهَرُهُ، والزُّمَع والبُهْر<sup>(١١)</sup> قدها ضاه، وقصّرا خطاه، فسمعتُه يقول: رفقاً بي فستدرك ما تحبّه وتشتهيه، وترى ما كنتَ ترتجيه، ويا ليتَ أنّ الموت بيع

<sup>(</sup>١) ق: فاحطو، ص س ج ك ز: فاخطوا.

<sup>(</sup>٢) ل: ويبعض.

<sup>(</sup>٣) ق س ج: بيمنه مناه، ن: بمناه.

<sup>(</sup>٤) ن: واكتحل.

<sup>(</sup>٥) ص زك: من اعتراض.

<sup>(</sup>٦) ص ك ز ج: انشالو.

<sup>(</sup>٧) س ج: وغاب.

<sup>(</sup>٨) ن: أضحاه.

 <sup>(</sup>٩) في هامش، الضاغط، الرقيب، والأمين على الشيء والزّمع: محركة شبه الرعدة تأخذ الانسان،
 والدهشة والخوف. والبُهْر: هو انقطاع النّفس من الأعياء والتكليف فوق الطاقة.

<sup>(</sup>١٠) ن: والزمع يقهره، والبهر والسنّ قدها ضاه، ج س: والدمع.

فَأَغْلَىٰ <sup>(١)</sup> الله سومه، حتى يَردَه<sup>(٢)</sup> من قد أطال عليه حومه، ثمّ قال<sup>٣)</sup>:

لا تامنن من الزّمان تقلُّبَا إنَّ الزّمانَ باهْلِهِ يتقلُّبُ ولقد أراني (١) والليوث تخافني (٥) وأخافني (٦) من بعد ذاك الثعلبُ الا يسزالُ إلى لئيم يُـطْلَبُ

حَسْبُ الكريم مذلّةُ ومهانةً (<sup>٧)</sup>

فلمًا بلغ المجلس جلس في آخره دون أن يسلّم على أحد، أو ٦/ب يوميء إليه بعين أو يد، فلمّا أخذ مجلسه تسرّع إليه الوزير محمد/بن حَفْص بن جابر(^) فعنَّفه واستجفاه، وأنكر عليه ترك السلام وجفاه(٩)، وجعفر معرض عنه، إلى أن كثر القول منه، فقال له: يا هذا، جهلتَ المبرّة فاستجهلْتَ معلّمها (١١)، وكفرت اليد (١١) فقصدت بالأذي (١٢) ولم ترهب مقدّمها، ولو أتيتُ نكراً لكان غَيرُك أدرى، وقد وقعتَ في أمر ما أظنّك تخلص منه، ولا يسعك السكوت عنه، ونسيت الأيادي الجميلة، والمبرّات الجليلة، فلمّا سمع محمد بن حَفْص ذلك من قوله(١٣)،قال: هذا البَّهَتُّ بعينه، وأيّ أياديك الغرّ التي مننتَ بها، وعنيتَ (١٤)أداء واجبها؟ أيد كذا أم يد كذا؟ وعدد أشياء أنكرها منه أيّام إمارته، وتصرّف

<sup>(</sup>١) ن: يباع فأغلى سومه.

<sup>(</sup>٢) ن ل: من أطال عليه حومه.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الحلَّة: ٢٦٧/١، الذخيرة: ق ٤ ج ١ ص ٥١، البيان المغرب ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ص ج س: رآن*ي*.

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب: تهابني.

<sup>(</sup>٦) ل ن: فأخافني.

<sup>(</sup>٧) الحلَّة والذَّحيرة: ونقيصه. البيان المغرب: مهانة ومذلَّة. وأورد ابن بسَّام بيتاً رابعاً هو: وإذا أتت أعجوبة فاصبر لها فالدهر يأتي بالذي هو أعجب

<sup>(</sup>٨) لعلُّه محمد بن حُفُّص بن أشعث القرطبي المعروف بابن الأرَّيْخَة، توفي صدر جُمادي الأخرة سنة ٢٩١ هـ. انظر التكملة: ٧/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٩) ل ك ز: وخفاه. (۱۲) ص ق ج س ك: الأذى.

<sup>(</sup>١٣)من قوله سقطت من ج. (۱۰) ص ق ج س ز: عالمها.

<sup>(</sup>۱۱) ن، وهامش ل: النعم. (١٤)ك ن ل: وعيّنت.

الدّهر طوع إشارته، فقال جعفر: هذا ما لا يُعْرَف، والحقُّ الذي لا يُردُّ ولا يُصْرَف، رفعي (١) القطع عن يُمْنَاك وتبليغي لك إلى مُنَاك، فأصر محمد بن حَفْص على الجَحْد، فقال جعفر أنْشِدُ الله من له علم بما أذكره، الا اعترف به ولا ينكره (٢)، وأنا أحوج إلى (٣) السّكوت، ولا تُحْجَبُ دعوتي فيه عن المَلكَوت، فقال الوزير أحمد بن عبّاس (٤): قد كان بعض ما ذكرته يا أبا الحسن، وغيرُ هذا (٥) أولى بك وأنت فيما أنت ما به أعلمت، فأقبل الوزير أبو الوليد محمد بن جَهْوَر (١) على محمد بن ما به أعلمت، فأقبل الوزير أبو الوليد محمد بن جَهْوَر (١) على محمد بن حَفْص، وقال: أسأت إلى الحاجب، وأوجبتَ عليه غير الواجب، أوَ ما علمتَ أنَّ منكوبَ السَّلطان لا يسلّم (٢) على أوليائه، لأنه إن فعل ألزمهم الردَّ لقوله تعالى: ﴿ وإذَا حُيّيتُمْ بتحيّةٍ فَحَيّوا بأحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ (٨). فإن فعلوا أطاف (١) بهم من انكار السلطان ما يُخشَى ويُخاف، لأنّه أنَّ النّه تأنيسً

<sup>(</sup>١) ج: رفع، ن: دفعي.

<sup>(</sup>٢) ن: فلا يكره.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: وأنا أخرج إليه السكوت، وأثبتُ ما في ن ل.

<sup>(</sup>٤) الوزير أحمد بن عبّاس، أبو جعفر، وزير زهير العامريّ. بذّ أهل زمانه في أربعة أشياء: المال والعُجْب والبخل والكتابة، قتله باديس بن حبّوس سنة ٤٢٧ هـ. انظر الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ١٥١، البيان المغرب: ٣٦٩/١، المغرب: ٢٠٥/٢، الاحاطة: ٢٦٧/١ ـ ٢٠٧، نفح الطيب: ٣٥٣٥/٥ تاريخ الفكر الأندلسيّ: ١٠٩ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) ص ق ز ك: وغيرها، ج س: وغيره...

<sup>(</sup>٦) ص ل ق ك س ز ج: ابو بكر محمد بن نهور، ن: الوزير ابن جَهْوَر، والصواب أنّه محمد بن جَهْوَر بن عبيد الله، ابو الوليد، كان خاصًا بالمنصور، وهو الذي أطلعه على أمر جعفر بن علي الأندلسيّ صاحب المسيلة، واختلاف البربر إليه بقصر العقاب، وهو أبو أبي الحَزْم جَهْوَر بن محمد بن جَهْوَر الذي تغلّب على قرطبة أيّام المعتدّ هشام، توفي الوليد هذا سنة ٣٧٣هـ. انظر في ترجمته الحلّة: ٣٣/٢، البيان المغرب: ٢رقي الوليد هذا سنة ٣٧٣ هـ. انظر في ترجمته الحلّة: ١٨٠، المعجب:

<sup>(</sup>٧) ك: لا يلم.

<sup>(</sup>٨) النساء ٨٦.

<sup>(</sup>٩) ن: لطاف.

لمن أوحش وتأمين لمن أخاف، وإن تركوا الردّ اسخطوا(١) الله فصار الإمساك أحسن، ومثل هذا لا يخفى على أبي الحسن، فانكسر محمد ابن حَفْص، وخجل ممّا أتى به من النّقص.

وبلغه أن أقواماً (٢) توجّعوا له، وتفجّعوا مِمَّا وصله، فكتب إليهم: أحن إلى أنفاس الحياة إلى نفسي الحن إلى أنفاس الحياة إلى نفسي وإنّ زمانا صرتُ فيه مقيّداً (٣) لأثقلُ من رَضْوى (٤) وأضيقُ من رَمْس

الوزير أبو العبّاس أحمد بن عبد الملك بن عُمَر بن شُهَيْد (٥)

مَفْخَر الإمامة، وزَهْرُ تِلكَ الكِمَامة، حاجِبُ النّاصر عبد الرحمن (٢)، وحامل الوزارتين على سموهما (٧) في ذلك الزّمان، استقلّ

(١) ك: سخطوا

(٢) س: ترجّعوا، ن: قوماً.

(٣) ص ق ج س ز ك: مفنّداً.

(٤) رضوى: جبل بأعلى المدينة، ياقوت: ٥١/٣، مختار الصّحاح ٢٤٦. وفي ك: رضوعي. (٥) ص ق ك زج س: ابن أشهب، ن: ابن شهيد. وهو أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد عيسى بن شهيد، ذو الوزارتين، كان أيّام الناصر، ترجم له الحميديّ في الجلوة: ٢٣٧/١، وانظر بغية الملتمس: ١٩٠، الحلّة السّيراء: ٢٣٧/١ وأشار اليه ابن سعيد في المغرب: ٢٧٧/١، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٣٨٠/١ ولم ترد هذه الترجمة في «م».

(۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، الناصر لدين الله، خليفة الأمويين بالاندلس أعظمهم سلطاناً، وأطولهم في الخلافة، ولي بقرطبة سنة ثلاثمائة وتسمّى خليفة سنة ١٣٧٧ هـ، توفي سنة ٥٠٠٠ هـ، قال ابن الأبار: وظهر لأوّل ولايته من يُمْن طائره، وسعادة جدّه، واتساع ملكه، وقوة سلطانه، واقبال دولته، وخمود نار الفتنة ـ على اتساع اضطرابها بكلّ جهة ـ وانقياد العُصّاة لطاعته، ما تعجز عن تصوّره الأوهام، وتكلّ في تحييره الأقلام. الحلّة السيراء: ١٩٧١ ترجم له ابن سعيد في المغرب: ١٩٢١ ـ ١٢٢١ ـ تحييره الأقلام . الحلّة السيراء: ١٩٧٠ ، الجذوة: ١٣، ابن خلدون: ١٩٣١ ـ ١٤٤، نفح الطيب: ١٩٣١ ـ ١٣٧٠ سنة النجوم الزاهرة: ٣٠، ابن خلدون: ١٩٣١ ـ ١٤٤، الأثير: ٨٥٥ - ٣٥٠، ابن كثير: ٢٨٨١٨ شذرات الذهب:٣٣٠ ـ ٥، العيون والحدائق في أخبار الحقائق لمؤلف مجهول: ق ٢ ج ٤ ص ٩٠٥، أعمال الأعلام: والحدائق في أخبار الحقائق لمؤلف مجهول: ق ٢ ج ٤ ص ٩٠٥، أعمال الأعلام:

(٧) ص ل ك ز: سموها.

بالوِزَارة على ثِقَلِهَا، وتصرَّفَ فيها كيف شاءَ على حدّ نظرها، والتفاتِ مُقَلِهَا، فظهر على أولئك الوزراء، واشتهر/مع كثرة النُظراء، وكانت إمارة ٧/ب عبد الرحمن أسعد إمارة، بَعُد(١) عنها كلّ نفس بالسَّوءِ أمَّارة، فلم يطرقها صَرْف، ففرع (٣) النّاس فيها يطرقها صَرْف، ففرع (٣) النّاس فيها هضاب الأماني ورُبَاها، ورتعت ظباؤها في ظلال ظُبَاها، وهو أسدُ على براثنه (١)، رابض، وبَطَلُ أبدا على قوائم سيفه قابض، يروع الروم طَيْفُه، ويجوس خلال تلك الديار خَوْفه (٥)، ويُرْوى من نجيعهم (١) كُلُّ آونةٍ سيفُه، وابن شهيد ينتج الآراء ويُلقحها، وينتقد (٧) تلك الأنحاء وينقّحها والدولة مشتملة بفنائه (٨)، متجمّلة بسنائه، وكرمه منتشر على الأمال، ويكسو (٩) الأولياء بذلك الاجمال، وكان له أدب تزخر لُجَجُه، (وتبهر حُجَجُه) (١٠)، وشعر رقيق لا ينقد، ويكاد من اللطافة يُعقد؛ فمن ذلك قوله:

ترى البَدْرَ منها طالعاً وكأنّما (١١) يجول وشاحاها على لُؤْلُو رَطْبِ بعيدةُ مهوى القُرْطُمُخْطَفَةُ (١٣) الحَشَا ومُفْعَمَةُ الخَلْخَال مُفْعَمة (١٣) القُلْب

<sup>(</sup>١) س: يعد.

<sup>(</sup>۲) ن: محدور بطرف.

<sup>(</sup>٣) ص زك: ففزع.

<sup>(</sup>۱) ال د (۱) س: برثنة.

<sup>(</sup>٥) ص ق ل ج س زك: خيفة، ن: خوفه.

<sup>(</sup>٦) ن: ويروي بل يحسم كلُّ آونة. .

<sup>(</sup>٧) ن: وينقد.

<sup>(</sup>A) ك: بغنائه.

<sup>(</sup>۵) ص ق ك ز: ويكسر، ج س: ويكثر.

<sup>(</sup>١٠٠) ما بين حاصرتين زيادة من ن وهامش ل.

<sup>(</sup>١١) ن ل: فكأنّما.

<sup>(</sup>١٢)ج س: ضامرة الحشا.

<sup>(</sup>١٣) ص زك ل: مُقْمَعَة.

من اللَّاءِ لم يَرْحَلْنَ فَوقَ رَوَاحِلٍ ولا سِرْنَ يوماً في رِكابٍ ولا رَكْبِ ولا أَبْـرَزَتْهُنَّ المُــدَامُ لِنَشْـوَةً فتشدو(١) كماتشدوالقيان على الشُّرْب

وكانت (٢) بينه وبين الوزير عبد الملك بن جهور متولي الأمر معه، ٨/أ ومشاركة في التدبير إذا حضر موضعه (٣) ، منافسة (٤) ، / لم تنفصل لهما بها مداخلة ولا ملابسة وكلاهما يتربّص بصاحبه دائرة السّوء، ويغَصَّ به غَصَصَ الْأَفْقِ بالنَّوءِ، فاجتاز يوماً إلى رَبَضِهِ، ومال إلى زيارته ولم تكن(٥) من غرضه، فلمّا استأمر(٢) عليه، تأخّر خروج الأذن إليه، فثنى عِنَانَه حَنَقاً من حِجَابه، وضجرًا من حُجَّابه، وكتب إليه مُعَرِّضاً(٧)، وكان يلقّب بالحمار(٨):

أتيناك لا عن حاجةٍ عَرَضَتْ لنا إليكَ ولا قَلْبِ إليكَ مشوقُ ولكنّنا زُرْنا بفَضْل حُلُومِنَا حماراً تولّى بُرّنا بعُقوقِ<sup>(1)</sup>

فراجعه ابن جهور يغض منه، بما كان يشيع عنه، بأنَّ جدَّه أبا هشام، كان بيطاراً (١٠٠) بالشام، بقوله (١١٠):

<sup>(</sup>١) ن ل: وشدو، كما تشدو. زك ص ل ق: كما يشدو.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: وكنت، ل: وكانت. وابن جهور هو عبد الملك بن جهور، ابو مروان، كاتب شاعر، كان في أيّام عبد الرحمن الناصر، روى عنه ابنه محمد. انظر الجذوة، ٣٦٣، البغية: ٣٧٦، وأشار اليه ابن عذاري في البيان المغرب: ١٥٨/،

<sup>(</sup>٣)ن: مجتمعة.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: لمنافسه.

<sup>(</sup>ه) ص ق ك ز ل: يكن.

<sup>(</sup>٦) ك ز: استمرّ.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ك ز: معترضاً، ن: معرَضاً.

<sup>(</sup>٨) البيتان في الجذوة: ١٢٣، البغية: ١٩٠، الحلَّة: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك ل: ولكننا زرنا بفضل حلومنا فكيف تلاقى برّنا بعقوق.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز ك: مطارأ.

<sup>(</sup>١١) البيتان فَى: الجذوة: ١٢٣، البغية: ١٩٠ الحلَّة: ١٨٨١، ن ١/٣٨١.

حجبناكَ لمَّا زُرْتنا غيرَ تائقِ بقلبِ عدوٌ في ثيابِ صديقِ وما كان بيطارُ (١) الشآم بموضع يُبَاشِرُ (٢) فيه بِرَّنا بخليقِ

ومن قوله يتغزّل <sup>(٣)</sup> :

وقلبه على جَمْر الصّدودِ ولست أشكُ أنّ النّفسَ تودي فوا عَجَباً لموجودٍ فقيدِ

حَلَفْتُ بِمَنْ رَمَى فأصابَ قُلْبِي لقــد أُوْدَى تــذكّـــره بمِثْلي (<sup>ئ)</sup> فقيـــدٌ وهـــو مــوجــودٌ بقَلْبـي

الوزير أبو القاسم محمد بن عبّاد<sup>(٥)</sup>

هذه بقيّة منتماها(٢) في لَخْم (٧)، ومرتماها إلى مَفْخَرٍ ضَحْم، ٨/ب

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ك: مطار. وعبد الملك يعيّر ابن شهيد في هذا الموضع بما يقال من أن جدّه (وضاحاً» كان يعمل بيطاراً في الشام، قبل أن يخدم معاوية بن مروان بن الحكم ويدخل في ولائه. انظر تعليقات. حسين مؤنس في الحلّة السيراء: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>۲) ج: يصادف.

<sup>(</sup>٣) ن: ومن شعره قوله يتغزل: . .

<sup>(</sup>٤) ن وهامش ل: بقلبي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن اسماعيل بن عبّاد، القاضي، ذو الوزارتين، صاحب الشبيليّة، غلب عليها أيّام الفتنة، فساسها وانقادت له، وكان له في العلم والأدب باع، هذه بعض ترجمة الحميدي لأبي القاسم، وان كان نسب محمداً لجدّه، الجدوة: ٥٧، وانظر البغية: ١١٧، وقد توفي أبو القاسم سنة ٤٣٣ هـ، وانظر: وفيات الأعيان: ٥٢٧/ ابن الأثير: ٢٨٥/٩ ابن خلدون: ١٥٦/٤، ابن العماد في الشذرات: ٢٧٠/٣، الوافي بالوفيات:٢١٢/٢ حلدون: ١٥٣، العبسر للذهبي: ٣١٧/١، المعجب: ١٤٩، الحلة: ٣٤/٣ - ٣٩، البيان المغرب: ١٩٤، تاريخ قضاة الأندلس: ٩٤، الصلة: ٩٥، أعمال الأعلام: ١٥٠، وقد نقل المقري نص المطمح في النفح: ٢٢٢/٤. وهذه الترجمة ليست في م ز.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س: منتهاها.

<sup>(</sup>٧) يشير المؤلف إلى نسب أبي القاسم بن عبّاد، فهو لخمي النّسب صريحاً قال أبو رافع الفضل بن علي بن أحمد بن حزم في كتابه الموسوم بد «الهادي إلى معرفة النّسب العبّادي» حول النسب محمد بن عبّاد مانصه: هو أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن عبّاد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عِطاف بن نعيم، وعطاف هو الداخل منهم إلى الأندلس في طائفة بلج بن بشر القُشيرى، وكان =

وجدّهم المُنْذر بن ماء السمّاء(١)، ومطلعهم من جوّ تلك السّماء، وبنو عبّاد ملوك أنِسَ بهم الدهر، وتنفّس منهم عن أعْبَق الزّهر، وعمروا ربع المُلْك، وأمروا بالحياة والهلك ومعتَضِدُهم(٢) أحد من أقام وأقعد، وتبوّأ كاهل الارهاب واقتعد. وافترش من عِرِّيسته(٣) وافترس من مكائد فريسته، وزاحم بِعَوْد. وهزّ(٤) كُلَّ طَوْد، وأخمل كلَّ ذي زيِّ وشارة وختل بوحي وإشارة، ومعتمدهم(٥) كان أجود الأملاك، وأحد نيّرات تلك الأفلاك، وهو القائل، وقد شغل عن منادمة خواصّ دولته بمنادمة العقائل(٢):

<sup>=</sup> عطاف من أهل حمص، من صقع الشام، لخميّ النسب صريحاً. الحلّة: ٢/٣٤، وفيات الأعيان: ٢١/٥ ـ ٢٢ ابن خلدون: ١٥٦/٤، ابن عذاري ١٩٤/٣، أعمال الأعلام: ١٥٢.

<sup>(</sup>١) يشير الفتح هنا إلى ما يقال من أنّ بنيّ عبّاد من ولد النعمان بن المنذر بن ماء السماء وبذلك كانوا يفْخرون، ويُمْدَحون، فهذا ابن اللّبّانة يقول:

من بني المنذرين وهو انتساب زاد في فخره بنو عباد فتية لم تلد سواها المعالي والسمعالي قليلة الأولاد انظر: الحلّة ٢١/٥٥، الوفيات: ٥٢٢٠.

 <sup>(</sup>۲) هو عبّاد بن محمد بن اسماعيل يكنى ابو عمر تولّى الحكم سنة ٤٣٣ هـ إلى أن توفّي سنة ٤٦١ هـ. انظر الحلّة: ٢٩/٣، الوفيات: ٢٣/٥، ابن خلدون: ١٥٦/٤ ــ ١٥٨، البيان المغرب: ٢٠٤/٣ ــ ٢١٦ العبر٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س: \_ عريشته.

<sup>(</sup>٤) ن: وهدّ.

<sup>(</sup>٥) ابو القاسم محمد بن عبّاد، المعتمد على الله، حاكم اشبيلية الزعيم الشاعر، تولّى الحكم سنة ٤٦١ هـ واستمر إلى أن خُلع سنة ٤٨٤ هـ، ونفي إلى أغمات حيث أودع السجن. توفي سنة ٤٨٨ هـ. انظر الحلّة: ٢/٢٥ ـ ٢٧، الوفيات: ٥/٢٠ ـ ٣٩، قلائد العقيان: ٤، ابن خلدون: ١٥٨/٤ شذرات الذهب: ٣٨٦/٣ الوافي بالوفيات: ٣٨٦/٣ ـ ١٨٣، النجوم الزاهرة: ٥/١٥٠، العبر: ٣٢١/٣ ـ ٣٢٢، المعجب: ١٨٥، الرايات: ٣٧، أعمال الاعلام: ١٥٧، معجم زامباور: ٨٦ ومن الذين كتبوا عنه من المحدثين: جبرائيل جبور (المعتمد بن عباد ـ بيروت مجلة الابحاث ١٩٦٣). عبد الوهاب عزّام (المعتمد بن عباد الملك الجواد)، على الجارم: (المعتمد بن عباد)، نديم مرعشلي: (المعتمد بن عباد).

<sup>(</sup>٦) الديوان: ٥٥.

لَقَدْ حَنَنْتُ إلى ما اعتدت من كَرَم حنين أَرْض إلى مُسْتَأْخر المطر فهاتِها خِلَعا أَرْضي (١) السّماحَ بها محفوفةً في أَكُف الشَّرْب بالبِدَرِ

وهو القائل(٢) وقد حنّ في طريقه، إلى فريقه ٣):

أدارَ النَّوى كَمْ طالَ فيكِ تَلذُّذي وكم عُقْتِني (1) عن دارِ أهيفَ أغيدِ حلفتُ به لو قد تعرّض دونه كماةُ الأعادي في النسيج المسرّدِ لجرّدتُ للضّرب المهنّد فانقضى مرادي، وعز ما مثل حدّ المهنّد

والقاضي أبو القاسم هذا جدُّهم، وبه سَفَر مَجْدُهم، وهو الذي اقتنص لهم الملك النافر، واختصّهم منه بالحظّ الوافر / فإنّه أخذالرياسة ١/٩ من أيدى جبابر، وأضحى من ظلالها أعيان أكابر، عندما أناخت بها أطماعهم، وأصاخت إليها أسماعهم، وامتدّت إليها من مستحقيها (اليَدُ)(٥)، وأتلعوا(٢) أجياداً زانها الجيد، وفَغَر عليها فمه حتى هجا بيت العِبدُّى، وتصدّى إليها من تحضّر وتبدى فاقتعد سنامِهَا وغارِبَها (٧)، وأبعد عنها عجمها وأعارِبَها(^)، وفاز من المُلْك بأوفر حِصَّة، وعُدَّت(١) سمته به صفةً مختصة، فلم يمحُ رسمَ القضاء، ولم يتسم بسمة الملك مع ذلك النفوذ والمضاء، وما زال يحمي حوزته، ويجلو غُرَّته، حتى حوته الرّجام وخلت منه تِلك الآجام، وانتقل المُلْك إلى ابنه المعتضد،

<sup>(</sup>١) ل: يرضى.

<sup>(</sup>٢) قد: سقطت من ق.

<sup>(</sup>٣) الابيات في الديوان: ص ٩.

<sup>(</sup>٤) ص ج: عفتني.

<sup>(</sup>٥) اليد ليست في ص ق ج س ر ك وهي من ل ن.

<sup>(</sup>٦) ص ج: أبلغوا.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س: غرابها.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج ص: أعرابها.

<sup>(</sup>٩) ن ل / وغدت.

وحلّ منه في روض نُمّق له ونُضّد، ولم يعمّر فيه ولم يدم ولاه، وتسمّى بالمعتضد بالله، وارتمى إلى أبعد غابات الجود بما أناه وأولاه، لولا بطش في اقتضاء(۱) النّفوس كدّر ذلك المَنْهل، وعكّر(۲) أثناء ذلك صفو العلّ والنّهل، وما زال للأرواح قابضاً وللوثوب عليها رابضاً، يخطف أعداءه اختطاف الطائر من الوَكْر، وينتصف منهم بالدهاء والمَكْر، إلى أن أفضى المُلك إلى ابنه المعتمد، فاكتحل منه طرفه الرَّمِد، وأحمد(۲) مجده وتقلّد منه أيَّ بأس ونجده، وندى(٤) به لحق مناه (٥)، وأقام في مجده وتقلّد منه أيَّ بأس ونجده، وتدى(١) منه فيها حسنة، ولا سيرة مستحسنة، إلى أن غُلِبَ على سلطانه وذُهِبَ (٢) به من أوطانه، فَنُقِل إلى حيث اعتقل، فأقام (٨) كذلك إلى أن مات، ووارته بريّة أغمات(٩)، وكان للقاضي جدّه أدب غضّ، ومذهب مبيض، ونظم يرتجله كلّ حين، ويبعثه أعطر من الرياحين، فمن ذلك قوله يصف النّيلُوفر(١٠):

يا ناظرين لذا(١١) النَّيلُوفر(١٢) البَّهِج وطيب مخبره(١٣) في الفوح والأرَّج

(١) ق ص: افتضاء.

(٢) ص ق: أنّنا ذلك. . ج س: ابنى ذلك العلّ . . . ل: وتصوّر أثناء ذلك العلّ والنّهل.

(٣) ق: وأخمد.

(٤) ن: ونال به ألحق مناه.

(٥) في ن: وجرّ رسنه، واقام في الملك ثلاثاً...

(٦) ص ج س ل: يقدم ق: يعدم ن: له فيها.

(٧) به سقطت من ج س.

(٨) ن: وأقام.

(٩) أَغْمَات: ناحية في بلاد البربر، من أرض المغرب قرب مرَّاكُش، ياقوت ٢٥٥/١ في هامش ل: أغمات بفتح الهمزة وسكون الغين المُعْجَمة وفتح الميم، وبعد الألف تاء مثنّاة من فوقها: وهي بليدة وراء مراكش بينهما مسافة يوم.

(١٠) ق ص: اللينوفر.

والبيتان في الجذوة: ٧٥، البغية: ١١٨، الحلَّة: ٣٩/٢.

(۱۱) ك: ندى النيلوفر.

(١٢) ق ص: اللينوفر، الجذوة والبغية والحلَّة: يا حسن منظر ذا النيلوفر... وحسن.

(١٣) البغية: منظره.

كَأَنَّهُ جَامُ دُرٍّ في تَأْلُقِهِ (١) قدأحكمواوَسْطَه فصَّامن (٢) السَّبج

الوزير أبو عبد الله (۳) محمد بن عبد العزيز كاتب المنصور رحمه الله تعالى

وزير<sup>(1)</sup> المنصور<sup>(0)</sup> عبد العرزيز ، وربّ <sup>(۲)</sup> السَّبْق في وُدِّهِ والتّبريز، ومنقض الأمور ومُبْرمها، ومخمد الفتن ومضرمها، اعتقتل بالدَّهي، واستقلّ بالأمر والنهي على انتهاض بين الأكفاء، واعتراض المحو لرسومه والإعفاء فاستمرّ غير مراقب، وأمر ما شاء غير ممتثل<sup>(۷)</sup> للعواقب، ينتضي عزائمه <sup>(۸)</sup> انتضاء، فإن ألمّت من الأيام مظلمة أضاء، إلى أن أودى، وغار<sup>(۹)</sup> منه الكوكب الأهدى، فانتقل الأمر إلى ابنه أبي

<sup>(</sup>١) ص ق ل: تألفه.

<sup>(</sup>٢) س: قصًا.

<sup>(</sup>٣) س: أبو عبد محمد بن عبد العزيز. وهو أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز المعروف بابن رويش، وزر في آخر دولة المنصور عبد العزيز صاحب بَلنّسية، فلمّا توفي المنصور وتولّي ابنه عبد الملك أبقاه، وكان عبد الملك ضعيفاً فخلعه المأمون بن ذي النّون صاحب طُليّطِلة سنة ٤٥٧ هـ وملك بلنسية واستخلف عليها أبا عبد الله هذا، وجعل إليه تدبير أمرها. انظر الحلّة: ٢/١٢٩ ـ ١٣١، المغرب: ٢/٣٨٧ البيان المغرب: ٣٨٧/٠ ، ذيل مشتمل على نصّ بعض أوراق من تاريخ مبتور الأوّل والآخر مجهول الاسم والمؤلف، ذيل على الجزء الثالث من البيان المغرب ٣٠٣٠ ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٣٠٤٥.

<sup>(</sup>٤) ق ج س: ووزير.

<sup>(</sup>٥) ص ل ك زج س ن ق: المنصور بن عبد العزيز والصواب ما اثبته لأن المنصور هو لقب عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن المنصور محمد بن أبي عامر، أبو الحسن، ولد سنة ٣٩٧ هـ \_ وتوفي سنة ٤٥١ هـ. تولى بعده ابنه المظفّر عبد الملك حُكم بلنسية، ودبّر دولته ابو بكر بن عبد العزيز. البيان المغرب ١٦٤/٣، المغرب: ٢٠٠٠/١، ابن خلدون: ١٦١/٤، أعمال الاعلام: ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ج س: وارث.

<sup>(</sup>٧) س: ممثل، ص ق ج س زك: ممتثل العواقب.

<sup>(</sup>٨) ن: ينتضى عزائم تنتضى.

<sup>(</sup>٩) س: سن.

1/١٠ بكر(١) فناهيك من أبي(١) عُرْف ونُكْر، قد أربى على الدّهاة، وما صبا/ إلى الظبية ولا إلى المهاة، واستقلّ بالهول يقتحمه، والأمر يُسْديه ويُلْحمه، فأيّ ندى أفاض، وأيّ أجنحة بمُدىً هاض، فانقادت إليه الأمال بغير خِطَام، ووردت من نداه ببحر طام، ولم يزل بالدولة قائماً، وموقظاً من بهجتها ما كان نائماً، إلى أن صار الأمر إلى المأمون بن ذي النون(٣) أسد الحروب، ومسدّ الثغور والدروب، فاعتمد عليه واتكل، ووكل إليه الأمر غير وكل، فما تعدّى الوزارة إلى الرياسة، ولا تردّى بغير التدبير والسياسة، فتركه مستبداً، ولم يجدْ من ذلك بُدًا، وكان أبو بكر(٤)

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد العزيز، من وزراء الدّولة العامرية، قال ابو مروان ابن حيّان «وفي العشر الأواخر من شهر جُمادي الأخرة سنة ٤٥٦ هـ، نعي الينا وزير بلنسية ابن عبد العزيز الذخيرة: ق ٣ ج ٢ ص ٤١. وذكر ذلك لسان الدين في أعمال الاعلام: ٢٠٢ ويُغْهَم من كلام الفتح أنّ أبا بكر توفي بعد أبيه، لكنّا نرى ابن عبد العزيز الأب يتولى أمور بلنسية سنة ٤٥٧ هـ، وهذا يدلّ على أنّ أبا بكر توفي قبل أبيه. انظر: الذيل الملحق بالبيان المغرب ٣٠٣/٣. الحلّة: ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٢) ن: أيّ عرف ونكر.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز: من ذي، ن: بن ذي، وهو ابو الحسن يحيى بن اسماعيل، تولّى أمور طليطلة بعد وفاة أبيه اسماعيل الظافر سنة ٣٥٥ هـ، وخلع عبد الملك بن عبد العزيز عن بلنسية سنة ٤٥٧ هـ وتوفيّ سنة ٤٦٧ هـ. وبنو ذي النون: بربر استقرّوا بكورة شَنتَبريَّة، فلما وقعت الفتنة اتصل أعيان طليطلة بابن ذي النون، فبعث اليهم ولده اسماعيل بن عبد الرحمن فضبط أمورها، وساسها أحسن سياسة، إلى أن توفي سنة ٣٥٥ هـ، فولي ابنه المأمون. انظر البيان المغرب: ٣٧٦/٣، ٧٧٧، المغرب: ٢٧٢/ عمال - ٣١، ابن خلدون: ٤٦١/٤، المعجب: ١٢٥ الذخيرة: ق ٤ ج ١ ص ١١٠، أعمال الاعلام: ١٧٠ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) أرى أنّ المقصود بالكلام السابق هو ابو عبد الله بن عبد العزيز الذي تواطأ مع المأمون على خلع المظفّر بن عبد العزيز واخراجه من بلنسية سنة ٤٥٧ هـ، إذْ تشير المصادر إلى أن المأمون استخلفه على بلنسية. أمّا ابو بكر هذا الذي وصفه الفتح بأنّه «ذو رفعة غير متضائلة. . . » فهو شخص آخر غير ابن عبد العزيز السالف الذكر المتوفى سنة ٤٥٦ هـ ، انظر حاشية (١) ، لأن الفتح يشير إلى أنّه بقي إلى ما قبل دخول القادر بن ذي النون إلى بلنسية ، وتشير المصادر إلى أن بَلنسيّة عادت إلى حكم العامريين بعد خروج المأمون، فقد تولّى أمورها أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أبي عامر، الذي ثار بها وقبض على أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز خليفة المأمون، عامر، الذي ثار بها وقبض على أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز خليفة المأمون،

هذا ذا رفعة غير متضائلة، وآراء لم تكن آفلة، أدرك بها ما أحب، وقطع غارب كلّ منافس وجب، إلى أن طلّحه العمر وأنضاه، وأغمده الذي انتضاه، فخلّى الأمر إلى ابنيه (۱). فتبلّدا في التدبير، ولم يفرّقا بين القبيل والدبير، فغلب عليهما القادر بن ذي النون (۲) وجلب إليهما كلّ خطب ما خلا المنون، فانجلوا (۳)، بعدما ألقوا ما عندهم وتحلّوا، وكان لأبي عبد الله نَظْمٌ مُسْتَبْدع، يوضع بين الجوانح ويودع، فمن ذلك ما راجع به ابن عبد العزيز (٤)، وكتب إليه يعاتبه بقطعة أولها:

١٠/ب يا أحسن (٥) النّاس آداباً وأخلاقا وأكرمَ النّاسِ أغصاناً وأوراقا وياحيًا الأرضِ لمْ نكّبْتَ عن سَنني وسُقْتَ نحوي إرعاداً وإبراقا

واعتقله واستمر يحكمها إلى أن توفي سنة ٤٧٨ هـ، وولي بعده ابنه أبو عمرو عثمان بن أبي بكر محمد بن عبد العزيز ولم يزل يحكم بلنسية إلى أن دخلها القادر بن ذي النون في السنة نفسها، وكانت مدّة ولاية أبي عمرو على بلنسية تسعة أشهر. انظر ذيل مشتمل على نصّ بعض أوراق من تاريخ مبتور الأول والآخر، مجهول الاسم والمؤلف في أخبار دول ملوك الطوائف، ذيل على الجزء الثالث من البيان المعرب: ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤، العبر لابن خلدون: ١٦٢/٤، المعجب: ١٩٢، وأبو عمرو عثمان هذا هو أحد ابني محمد بن عبد العزيز الذي اشار اليهما الفتح، وقال: انّ القادر تغلّب عليهما، أمّا الآخر فلم أعثر له على ذكر.

<sup>(</sup>١) ج: ابنه.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز: الغاد، ن: القادر، وهو يحيى بن اسماعيل بن يحيى حفيد المأمون جاء إلى بلنسية سنة ٤٧٨ هـ، بعد أن سلّم طليطلة للفونش (الفونسو) الذي تعّهد له بتمهيد الأمور ببلنسية، وحكم القادر إلى سنة ٤٨٥ هـ، حيث قتله أبو أحمد جعفر بن جحاف البلنسي، انظر: الذيل الملحق بالبيان المغرب: ٣٠٥/٣ المغرب: ١٣/٢، ابن خلدون: ١٦/١/٤ (دار الكتاب) أعمال الاعلام: ١٧٩، المخرب. ١٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) ص ق ل ك ز س ج: فانحلوا.

<sup>(</sup>ع) ن: وكتب إلى المنصور صاحب بلنسية، وفي الحُلَّة ١٣٠/٢: ومن شعر أبي عبد الله ما جاوب به أبا عامر بن عبدوس، وقد كتب إليه. ج س: فيما كتب إليه يعاتبه.

<sup>(</sup>٥) الحُلَّة:

يا أطيب الناس أغصاناً وأعراقا وأعذب الخلق آداباً وأخلاقا.

وياسَنَاالشُّمْس لِمْ أَظْلَمْتَ فِي بَصَرِي من أيّ بابٍ سَعَتْ غِيرُ(١) الزّمان إلى رَحِيْب صَدْركَ حتى قِيلَ قد ضاقا قد كُنْتُ أحْسَبُني في حُسْن رأيك لي أنّي أحدثت على الأيّام ميشاقا فالآنَ لم يبقَ <sup>(٢)</sup> لي بَعْد انحرافك ما

وقىد وسعْتَ بـلاد الله إشـراقــا آسَى عليهِ وأُبْدي منهُ إِشْفَاقا

فأجابه ابن (٣) عبد العزيز بهذه القطعة:

ما زلتُ (٤) أوليك إخْلاصاً وإشفاقا وكانَ من أملي أن اقتنيك(٥) أخاً فقلتُ (٦) غَرْسٌ (٧) من الإخوان أكلؤُهُ فكانَ لمَّا زهتْ أزهارُهُ <sup>(^)</sup> ودَنَتْ فلستَ أوَّلَ إخْـوانٍ سَقَيْتُهم (٩)

وأنْثَني عنك مَهْما غِبْتَ مُشْتاقا فأخفق الأمل المأمول إخفاقا حتى أرى منه إثمارا وإيراقا أَثْماره حَنْظُلاً مرّاً لِمَنْ ذاقا صفوي وأعلقتهم (١٠) بالقَلْب إعلاقا

<sup>(</sup>١) ق والحلَّة: عين.

<sup>(</sup>٢) ز ك: يتولَّى.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد العزيز ليس في ن، والأبيات قطعة واحدة في الحلَّة.

<sup>(</sup>٤) في الحلَّة: قد كنت أوليك إحساناً واشفاقا، وبعده:

ومما ألـوتـك نصحـاً لـو جـزيت بـــه ولم يكن من ذميم الغدر ما عاقا (٥)ق ز ص ك: اقتفيك، ج س: اجتبيك.

<sup>(</sup>٦) الحلَّة: وقلت.

<sup>(</sup>٧) ق ص ك: عرش.

<sup>(</sup>٨) ص ازهاؤه \_ أثمارها، ق ازهاؤه \_ اثماره ج س ازهت أزهاره ودنت اثمارها، ن. زهت ازهاره ودنت اثمارها، الحلَّة: لما انتهى ازهاره.. ودنا اثماره. ويورد ابن الابار هذا

فالأن أخلق مــا بيني وبينــك مـن

<sup>(</sup>٩) ج س: منحتهم ودّي وأعلقتهم.

<sup>(</sup>١٠) الحلَّة: وأعلقتهم بالنفس.

ثوب الوداد \_ لسوء الفعل \_ إخلاقا

#### فما جَزَوْني بإحساني ولا عَرَفوا قدري ولا حَفِظوا (١) عَهْداً وميثَاقًا

#### الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس الخَوْلاني (٢)

عَلَم من أعلام الزمان، وعين من أعْيَان البيان، باهِرُ الفصاحة، طاهِرُ الجناب والسَّاحة تولّى التَّحبير أيام المنصور (٣) والإنشاء، وأشعر بدولته الأفراح (٤) والإنتشاء / ولبس العزّة مُدّتها (٥)، ضَافِيّة البُرُود، وورَدَ (١) ١/١١ بها النَّعْمَة صافية الورود (٧) وامتطى من جياد التوجيه (٨)، أعْتَقَ من لاحِقٍ والوجيه (١) وتمادى طَلَقه، ولا أخد يلحقه، إلى أيّام المظفّر (١٠)، فمشى على سَننه، وتمادى السَّعْد يترنَّم على فَننِهِ، إلى أن قتل المظفّر صِهْرَه على سَننه، وتمادى السَّعْد يترنَّم على فَننِه، إلى أن قتل المظفّر صِهْرَه

<sup>(</sup>١) ص ل زك: حافظوا.

<sup>(</sup>٢) م: الجزيري، وهو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري، الكاتب، وزير من وزراء الدولة العامرية وكاتب من كُتَّابها، عالم أديب شاعر له أشعار ورسائل مدوّنة. هذه ترجمة الحُميدي للجزيري في الجذوة: ص ٢٦١ ـ ٢٦٢. وليس بين أيدينا إلا مقطوعات شعرية قليلة مبثوثة في مصادر دراسته، توفي سنة ٣٩٤ هـ. انظر الوافي بالوفيات مخطوطة السليمانية (١٩٧٠) شهيد علي باشا: جـ ١٧ ص ٩٩، اللخيرة: ١١/١/٣ ـ ٣٦، بغية الملتمس: ٣٧٤ ـ ٣٧٥، الصلة: ١/٣٩١، المعجب: ٥٠، الحلة: ١/٣٦٦، ٢٥/٢١، أعتاب الكتّاب: الحلة: ١/٢٦١، أعتاب الكتّاب: ١٨٤١، البيان المغرب: ٢١/٢، وقل المقري نص المطمح في النفح: ١/٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) المنصور محمد بن أبي عامر.

<sup>(</sup>٤) م: واشتهر بدولته الارتياح والانتشاء.

 <sup>(</sup>٥) مدّتها ليست في ن.

<sup>(</sup>٦) ز ق ج ك: ووردتها.

<sup>(</sup>٧) م: البرود ـ وفي هامشها: الورود.

<sup>(</sup>٨) ل ص: وأعتق.

<sup>(</sup>٩) لاحق والوجيه فحلان من فحول الخيل.

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الملك بن المنصور محمد بن أبي عامر. ولي الحِجَابة سنة ٣٩٢ هـ ولقب بالمظفّر وسيف الدولة، مات سنة ٣٩٩ هـ انظر المغرب: ٣٠٠/٣، البيان المغرب: ٣١/٣ ـ ٣٨، اللخيرة: ق ٤ ج ١ ص ٥٨ ـ ٣٦، المعجب: ٨٥، أعمال الاعلام: ٨٣ ـ ٨٩. ومن: إلى أيام حتى قوله على فننه سقط من م.

عيسى بن القطاع (١) صاحب دولته وأميرها المطاع (٢) وكان أبو مروان قديمَ الاصطناع (٣) له والانقطاع إليه (٤) ، فاتّهم مَعَهُ وكاد أن يذوقَ الحِمَام ويَجُرَعَهُ (٥) ، إلّا أنّ احسَانَه شَفَعَ ، وبيانَه مَنَع (١) ودَفَع ، فحُطّ عن تلك الرّتب، وحُمِلَ إلى طُرْطُوشَة (٧) على القَتَبْ (٨) ، فبقي هنالك مُعْتَقَلًا في بُرْج من أبراجها نائي (٩) المُنتهى ، كأنّما يُناجي (١١) السّها ، قد بَعُدَ ساكنه عن (١١) الأنيس فَعُدَّ (١٢) من النّجم بمنزلة الجَليس ، تمرّ الطيور (١٣) دونه ولا تجوزه ، ويُرى منه النّرى ، ولا يكاد بحوزه (١٤) ؛ فبقي فيه دهر ألا يرتقي إليه راق ، ولا

<sup>(</sup>۱) م: عيسى بن سعيد القطاع. وعيسى هذا هو ابو الأصبغ عيسى بن سعيد القطاع وزير المظفّر قتله المظفّر سنة ٣٩٧ هـ، انظر البيان المغرب: ٣٧/٣ ـ ٣٤، الذخيرة: ١٩٥/ ٣٦/١/٤ الكتّاب: ١٩٧٠. وقد أخطأ الفتح في تخيّله للعلاقة الحميمة بين الجزيري وابن القطاع، إذ أنّ الجزيري كان حاقداً على ابن القطاع وقد دفعه حقده إلى التآمر عليه مع فتاه طرفة الصقلّي، ففشل فيما سعى إليه، وقبض على الجزيري وطرفة وأودعاً المُطْبق، إلى أنْ مات الجزيري سنة ٣٩٤ هـ، وقد مات ابن القطاع بعد الجزيري بثلاث سنوات.

<sup>(</sup>٢) م: آمرها المطاع.

<sup>(</sup>٣) م: قديم الانقطاع، فاتهم.

<sup>(</sup>٤) ن ل: والانقطاع، فاتهم.

 <sup>(</sup>٥) ص ق ك ز: ويصرعه ج س: فيصرعه ن: يذوق حِمَامه ومُصْرَعه: واثبت ما في (م).

<sup>(</sup>٦) نن نفع ودفع ج: منع ودفع.

<sup>(</sup>٧) طُرْطُوشَةُ: مدينة بالأندلس تتصل بكورة بَلنَسية، وهي شرقيّ قُرْطبة قريبة من البحر، استولى عليها الإسبان سنة ٥٤٣هـ، وفي صفة جزيرة الأندلس: انّ الجزيريّ هـذا وصفها في شعره انظر: مُعْجم البلدان: ٣٠/٤ صفة جزيرة الأندلس: ١٢٤، وفي الذخيرة: سجنه بالمُطْبَق بالزاهرة: ٣٦/١/٤.

<sup>(</sup>٨) م: قتب.

<sup>(</sup>٩) ص م ق ج س ز ك: فات المنتهى وأثبت ما في: ن ل.

<sup>(ُ ، ﴿)</sup> مَ: وَكَانُمَا، صَ قَ جِ سَ زَ كَ: كُمَا. نَ: كَانَّمَاً.

<sup>(</sup>١١) ص ق م ج س ذك ل: من.

<sup>(</sup>١٢)م ن: وقعد من النجم.

<sup>(</sup>١٣)م: الطير.

<sup>(</sup>١٤)ك: يجوزه.

يرجى لبنه (١) راق، إلى أنْ أُخْرِجَ (٢) منه إلى ثَرَاه واستراح مِمّا عَرَاه؛ فمن بديع ما قاله (٣)، قول عَراه؛ فمن بديع ما قاله (٣)، قول عَراه؛

يأوي إليهِ كُلُّ أعورَ ناعيٍ (٥) وتَهُبُّ فيه كُلُّ ريح صَرْصَرِ ويكاد من يرقى إليه مرة من عُمْره (٦) يشكو انقطاع الأبهرِ

ودخل لَيْلَةً على المنصور (٧) ، والمنصور قد اتّكاً وارتفق ، ١/ب وحكى (٨) بمَجْلِسه ذلك الأفق ، والـدُّنيا بمَجْلسه ذلك مَسُوقه (٩) ، وأحاديث (١٠) الأماني به منسوقة ، فأمره بالنزول فنزل في جملة الأصحاب والقمر يظهر ويَحْتَجِبُ في السَّحاب ، والأفق يَبْدو به أغرُّ ثمَّ يعود مُبْهَماً ، والليل يتراءى منه أشقر ثم يعود أدهما (١١) ، وأبو مروان قد انتشى ، وجال في ميدان الأنس ومشى ، وبُردُ خَاطِره قد دبّجه السرور ووَشَى ، فأقلقه ذلك السرور والارتياح فقال (١٢) :

أرى بَدْرَ السَّماءِ يلوح حيْناً فيبدو<sup>(۱۲)</sup> ثُمَّ يلتحف السحابا وذلك أنه (۱٤) لما تبدًى وأبصر وجْهَك (۱۰) استَحْيَا فَغَابا

<sup>, (</sup>١)م: لبته منه راق.

<sup>(</sup>٢) م: منه سقطت من ق في ج س: خرج منه إلى...

<sup>(</sup>٣) م: فمن بديع ماله قوله، ج س: فمن بديع ما قاله يصف، ن: فمن بديع نظمه قوله:

<sup>(</sup>٤) أعتاب الكتّاب: ١٩٥، صفة جزيرة الاندلس: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) م، أعتاب الكتاب: ناعب.

<sup>(</sup>٦) صفة جزيرة الاندلس: من دهره.

<sup>(</sup>٧) ل: على المنصور وقد اتّكاً.

<sup>(</sup>A) م: حكى مجلسه الأفق، ن ل: وتحلّى.

<sup>(</sup>٩) ص ق ل ج س ز ك: مشوقة.

<sup>(</sup>۱۰) م: والاماني به.

<sup>(</sup>١٩) م: تراه أدهما.

<sup>(</sup>١٢) الأبيات في الجذوة: ٢٦٢، بغية الملتمس: ٣٧٥.

<sup>(</sup>۱۳) ج س: ويبدو

<sup>(</sup>١٤) م والجذوة: وذاك لأنَّه لما تبدَّى، البغية: وذاك بأنَّه.

<sup>(</sup>١٥) ص ق س ج ز ك ل: وجهه.

مقال لو نَمَى عندي(١) إليه لراجعني بذا(٢) حقّا جَوَابَا

وله في مدة اعتقاله، وتردّده في قيده (٣) وعقاله:

شَحَط المزارُ فلا مزارَ (٤) ونافَرَتْ عيني الهجوع فلا خيالٌ يعتري أزرى بصبري وهو مشدود القُوَى وألانَ عودي وهو صُلْبُ المكْسَر وطــوى ســروري كُلَّهُ وتلذُّذي بالعيش طيَّ صحيفةٍ لم تُنشـر ها(°) إنّما ألْقَى الحبيبَ توهماً بضمير تذكاري وعين تذكّري (٦) عَجَبًا لِقَلْبِي، يومَ راعتني (٧) النُّوى ودنيا وَدَاعٌ (٨) كيفَ لَمْ يَتَفَطُّر

الوزير الأجلُّ أبو الحَزِّم جَهْوَر بن محمَّد بن جَهْوَر﴿٩) /

1/14

<sup>(</sup>١) م: منّي إليه. ج س: عنّي.

<sup>(</sup>٢) الجذوة والبغية: لراجعني بتصديقي.

<sup>(</sup>٣) ص ق ل ك ز ن: في قيله وقاله، ج س: في مدة اعتاله، واثبت ما في (م) والقصيدة في اليتيمة ١/٤٣٧ طبع الشام.

<sup>(</sup>٤) اليتيمة: فلا قرار.

<sup>(</sup>٥) اليتيمة: هلا بما، ج س: لكنها.

<sup>(</sup>٦) اليتيمة: تفكّري.

<sup>(</sup>٧) اليتيمة: راعتنا.

<sup>(</sup>۸) ن: ودنا وداعي.

اليتيمة: وداعك.

<sup>(</sup>٩) هو جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله. . . أبو الحزم، ولد سنة ٣٦٤ هـ، وولى الوزارة أيَّام بني عامر إلى أن انقرضت دولتهم، بايع هشاماً المعتدُّ مع أهل قرطبة، ولمَّا خلع هشام سنة ٤٢٢ هـ، استقل أبو الحزم بقرطبة وساسها أحسن سياسة، توفي سنة ٣٥٥ هـ انظر ترجمته في الجذوة: ٢٧، ١٧٦، البغية: ٢٦٠، الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ١١٥ الصلة: ١٣١/١، المعجب: ١١١، المطرب: ١٤٩، الحلَّة: ٣٠/٢ ـ ٣٤، البيان المغرب: ٣/١٨٥، المغرب: ٥٦/١، ابن خلدون: ١٥٩/٤، شذرات الذهب: ٣/ ٢٥٥، أعمال الأعلام: ١٤٧، جمهورية بني جهور، خالمد الصوفي..، ونقل المقري نص المطمح في النفيح: ٣٠٢/١.

وبنو جَهْوَر(١) أَهْلُ بيت(٢) وزارة، اشتهروا(٣) كاشتهار ابن هُبيرة(٤) في فَزَارة وأبو الحَزْم(٥) أمجدهم في المكرمات، وأنجدهم في الملمّات، ركب مُتُون الفتون(١) فراضها، ووقع في بحور(٧) المِحَن فَخَاضَها، مُنْبَسِطٌ غيرُ مُنْكمش، لا طائش اللّسانِ ولا رَعِش(٨)، وقد كان وزر في الدّولة العامريّة فَشَرُفَتْ(١) بجلاله، واعترفت باستقلاله فلمّا انقرضت، وعاقت الفتن واعترضت، تخلّى(١٠) عن التدبير مُدّتها، وخلّى لخلافه تدبير الخلافة (١١) وشدّتها، وجعل يُقبل مع أولئك الوزراء ويُدبر،

<sup>(</sup>١) م س ص ق ج: وجهور، ك: هو جهور، ن: وبنو جهور، والجهاورة ينسبون إلى جهور ابن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن حسان بن مالك (أبي عبدة) ابن عبد الله بن جابر، وكان عبد "الله بن جابر مملوكاً لمروان، وقد أبلى يوم وقيعة مرج راهط بلاءً حسناً، أمّا حسّان بن مالك فقد دخل الاندلس سنة ١١٣ هـ، ولمّا توطد عبد الرحمن بن معاوية، استوزر حسّاناً واستقوده ثمّ استعمله على اشبيلية إلى أن توفيّ، فتصرّف عبد الغافر في الوزارة للامير عبد الرحمن، أمّا عبيد الله بن محمد بن الغمر فقد تصرّف للأمير عبد الله المتوفّى سنة ٢٠٠ هـ، في الكور والحجابة ثم الكتابة الخاصة والوزارة، مات سنة ٢٩٦ هـ. أمّا جهور ابنه فقد ولي الوزارة للناصر ثم ولي ابنه أبو الوليد محمد خزانة الناصر سنة ٣١٦ هـ، وما زال الجهاورة يتعاقبون على الخطط السنية بقرطبة من الحجابة والوزارة والقيادة إلى أن وقعت الفتنة بالاندلس فبرذ السم جهور بن محمد صاحب الترجمة، وممّا تجدر الاشارة اليه أنّ بني عبدة وبني جهور من أصل واحد، جدّهم حسّان بن مالك، انظر: الحلّة: ١٢٦/١، ١٤٥٢ - ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) م: أهل فتية وزارة.

<sup>(</sup>٣) م: اشتهروا بها.

 <sup>(</sup>٤) لعل الفتح يشير هنا إلى عمر بن هُبيرة الذي قلّده يزيد بن عبد الملك العراق أو إلى ابنه يزيد بن عمر. انظر جمهرة الأنساب: ٢٥٥، الوزراء والكتاب ١٠٩، ١٥٨، ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) م: ابو الحزم هذا أمجدهم.

<sup>(</sup>٦) م: الفتو، ل: الفنون.

<sup>(</sup>٧) م: وتقحم بحور تلك المحن.

<sup>(</sup>٨) م: وبسط فيها صدر منكمش، وتصدّى إليها لا طائش اللَّسان ولا رعش.

<sup>(</sup>٩) م: فتشرّفت.

<sup>(</sup>١٠) ص م ق ج س زك: تخيّر من التدبير، ل ن: تحيّز عن التدبير.

<sup>(</sup>١١) م: الرياسة ن: وخلَّى لخلافه أعباء الخلافة.

وينهلُ(۱) الأمر معهم ويُدَبِّر، غير مُظْهر للانفراد(۲) ولا مقصِّر(۱) في ميدان ذلك الطَّراد، إلى أن بلغت الفتنة مداها، وسوّغت(٤) ما شاءت رداها، وذهب من كان يَخِد (٥) في الرياسة ويخبُّ، ويسعى في الفتنة وَيدبُّ، ولمّا ارتفع ذلك الوبال (١٦) وأدبر ذلك الإقبال راسل(۷) أهل التقوى مستمداً بهم، ومعتمداً على بعضهم (٨)، تحيّلاً (٩) منه وتمويها، وَتَدَاهِياً على أهل الخلافة وذويها، وعرض عليهم تقديم المعتدهشام(١٠)، على أهل الخلافة وذويها، وعرض عليهم تقديم المعتدهشام(١١)، وأومض منه لأهل قُرْطُبَة برق خُلُب(١١) يشام/ بعد سرعةالتياثِها(١٢)، وتعجيل انتكاثِها، فأنابوا إلى الإجابة، وأجابوا إلى استرعائه (١٢) الوزارة

<sup>(</sup>١) ص ق زك: وينهمل. م: ويهمل.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: إلى انفراد. ن: للانفراد.

<sup>(</sup>٣) ن م: ولا متصرّف.

<sup>(</sup>٤) م: وصورت.

<sup>(</sup>a) ص ل: يجد.

<sup>(</sup>٦) م: ذلك الوبال.

<sup>(</sup>٧) م: وأرسل.

<sup>(</sup>٨) م: تعصّبهم. (٩) ص ق ج س زك ل: / تخيّلًا، م: تخييلًا.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ل ك: المعتمد. وفي ن: المعتدّ، وهو هشام بن محمد بن عبد الملك ابن عبد الرحمن الناصر، أبو بكر، المعتدّ بالله، آخر خلفاء بني أميّة بالاندلس، بويع بعد وفاة المستكفي سنة ٤١٨ هـ، وكان مقيماً بالنّغر في حصن (ألبّنّت) واستمرّت خلافته وهو بالنّغر إلى سنة ٤٢٠ هـ، فدارت هناك فتن كثيرة، أدّت إلى استدعائه إلى قرطبة فدخلها سنة ٤٢٠ هـ، لم يبق إلاّ يسيرا حتى قامت عليه فرقة من الجنّد فخلع سنة ٤٢٠ هـ، ولد هشام سنة ٤٣٠ هـ وتوفي سنة ٢٨٨ هـ، انظر الجلوة: ٢١، بغية الملتمس: ٣٤٤ ما البيان المغرب: ١١٥٥ المعجب: الملتمس: ٣٤٤ البيان المغرب: ١١٥٥ المعجب: ١٨٥١، وفيه أنّه توفّي سنة ٤٢٧ هـ، ابن خلدون: ١٥٧١ أعمال الاعلام: ١٣٨ ـ ١٣٨، نفح الطيب: ١٨٨١.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س زك: برق خلاية بشام، م: ببرق يشام. والمقصود: بدا منه اخلاف الموعد والخدعة، فكأنّه البرق الذي لا غيث معه، كأنّه خادع، وفي المثل: إنما هو كبرق الخُلّب ويقال: برق خُلّب بالإضافة. انظر: مجمع الأمثال ط الازهر بمصر:

<sup>(</sup>١٢) م: ثقة بسرعة التياثها، ص ق ج س زك ل: التبائها.

<sup>(</sup>١٣) ص: فأنابوا إلى الاجابة وإجابوا إلى استرعائه، ج س: وأجابوا إلى الإنابة ق ز ك:=

والحِجَابة وتوجّهوا مع ذلك الإمام، وألمّوا بقرطبة (١) أحسنَ إلمام، فدخلوها بعد فتن كثيرة، واضطرابات مستثيرة (٢)، والبلد مُقْفِر، والجلد مُشْفِر، فلم يبقَ غيرُ يسير حتى جبذ واضطرب أمره فخُلِع، واختُطِفَ (٣) من المُلْك وانتُزع، وانقضت (٤) الدولة الأموية، وارتفعت الدولة العَلوية (٥)، واستولى على قُرْطُبة عند ذلك أبو الحزم، ودبّرها بالجِدِّ والعزم (٢)، وضبطها ضبطاً أمَّنَ خائفها، ورفع طارق تلك الفتنة وطائفها، وخلا له الجوّ فطار، واقتضى اللبانات والأوطار، فعادت له (٧) قرطبة إلى أكمل حالاتها (٨)، وانْجَلى به نوء استجلالاتها (١)، ولم تزل به مشرقة وغصون الأمل (١٠) فيها مورقة، إلى أن توقي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة (١١)، فانتقل الأمر إلى ابنه أبي الوليد (١٢)، واشتمل منه على

<sup>=</sup> وأجابوا إلى الاسترغاية، ن وهامش ل: فأنابوا إلى الاجابة وأجابوا إلى استرعائه الوزارة والحجابة.

<sup>(</sup>١) ج: أو المّوا، م: أسوأ إلمام.

<sup>(</sup>٢) م: مستنيرة.

<sup>(</sup>٣) س: وأخطف.

<sup>(</sup>٤) م: وانقطعت.

<sup>(</sup>٥) دولة بني حمّود العلويين، من مؤسّسيها عليّ بن حمّود وابنه يحيى بن علي بن حمّود بن ميمون بن حمّود بن علي بن عبد الله بن إدريس من ولد علي بن أبي طالب. بويع بقرطبة سنة ٤١٧ هـ، ثم خلع وعاد إلى قرطبة ثم إلى مَالَقَة . . . توفي سنة ٤٢٧ هـ.

<sup>(</sup>٦) م: بالجدّ والحزم والعزم.

<sup>(</sup>٧) م: وعادت.

<sup>(</sup>٨) ص ق ل ن ك: حالتها.

<sup>(</sup>٩) م: استحالاتها، ن ل: نور جلالتها.

<sup>(</sup>١٠) ن م: الأمال.

<sup>(</sup>۱۱) ل ص ق ج س: ومائتين.

<sup>(</sup>۱۲) أبو الوليد محمد بن جهور بن محمد، ولي بعد أبيه سنة ٤٣٥ هـ، وتلقّب بالرّشيد ثُم اعتزل الاعمال وترك الأمور إلى ولديه عبد الرحمن وعبد الملك اللّذين تنافسا في الرياسة ممّا أدّى إلى اضطراب الأمور في قُرْطبة، فجاء المأمون بن ذي النون، وحاصر قرطبة فاستغاثا بالمعتمد بن عبّاد الذي وجّه إليهم ابنه الظافر، فأقلع المأمون عنهم، وغدرهم الظافر... وأخد قرطبة وحملهم إلى شُلْطِيش، وقد توفّي أبو الوليدسنة ٤٦٢هـ. =

طارف وتليد، وكان لأبي الحزم أدب ووقار وحلم سارت<sup>(۱)</sup> بها الأمثال وعُـدِم فيها المِثَـال، وقد اثبتُ من شعره ما هـو لائق، وفي سماء الحُسْن (۲) رائق، وذلك (۳) قوله في تفضيل الورد:

= انظر الجذوة: ۲۸، بغية الملتمس: ۳۵، الذخيرة: ق ۱ ج ۲ ص ۱۱۷، المغرب: ۱۸۳۳/۳ ، المغرب: ۱۸۳۳/۳ ، المغرب: ۱۲۸، المغرب: ۱۲۸، الاعلام: ۱۲۸، الاعلام: ۱۲۸، الاعلام: ۳۰۱/۳ ـ ۳۰۲.

(١) م: مشى بها الامثال وعُدم فيها المثال، زك: سارت به الامثال وعدم فيه المثال.

(٢) م: الاحسان، س: وفي سماء الحسن ما هو رائق.

(٣) م: فمن ذلك قوله في تفضيل الورد، والأبيات في الجذوة: ١٧٧، البغية: ٢١، الحلّة: ١٨/ وقد رويت هذه الأبيات لجدّه جهور بن عبيد الله (ابي الحزم) ويبدو أنّ الفتح خلط بين أبي الحزم صاحب الترجمة وبين جدّه ابي الحزم لاشتراك الاثنين في الاسم والكنية، وكلاهما من نفس العائلة، فنسب لصاحب قرطبة شعراً ليس له، وقد ترجم الحميدي ـ صاحب الجذوة المتوفى سنة ٨٨٤ هـ لأبي الحزّم جهور بن عبيد الله وأورد له الابيات التي يفضّل فيها الورد، برواية أحمد بن فرج صاحب الحدائق المتوفّى سنة ٣٦٦ هـ. انظر الجذوة: ١٧٧، كما ترجم الحميدي لحفيده جهور بن محمد بن جهور ولم ينسب اليه هذه الأبيات، ونقل الضبّي الترجمتين عن الجذوة: ٢٦٠ ـ ٢٦١، وقد ناقش ابن الأبّار في الحلّة هذه القضيّة مناقشة طريفة أثناء ترجمته لأبي الحزم جهور بن عبيد الله بعد أبيه ـ فيما ذكره الرازي ـ وكان شاعراً مُكثِراً، فمن شعره قوله من أبيات عبيد الله بعد أبيه ـ فيما ذكره الرازي ـ وكان شاعراً مُكثِراً، فمن شعره قوله من أبيات في تفضيل الورد، وكأنه يردّ بها على ابن الرومي.. ثم يورد ابن الأبّار الأبيات في الحلّة: ١٨٤١ ٢٠٠ . ويورد أبياتاً أخرى، فيقول:

یا عاتیباً لی بالصّدود أخلیت من قلبی مكاناً وأنا أحبُك لو وثّقت یا لائماً والظلم من فلین وقد سمو كمم قد ضرعت وقد سمو فلین رجعت كما علم أسات ـ لعمري ـ إذْ أسأت بی الظنّا تجنّیت فی عَـذْنِبُ فلل تتجنّ السَدُنْبُ من غیر علّة وإنی امرؤ محض المودة مخلس

ألا ذكرت قبيح غدرك كان معموراً بذكرك وأستديم بعقاء عمرك وأستديم بعقاء عمرك والفظاعه ت فما لويت إلى الضراعه ت لأقطعن فيك المجماعه جازيت فعلك في صاعه والرمتني ذنباً شغلت به الذهنا رويدك، إنّ العذل قد يوجب الشّحنا فحرب تجنّ يورث الحقد والضّغنا أصافي خليلي بالذي هو بي أسنى =

الورْدُ(١) أحسنُ ما رأتْ عيني(٢) وأُذْ خَضَعَتْ نواويرُ الرّياض لحُسْنِهِ وإذا تبـدّى الوردُ في أغْصَـانِـه

= وإنَّ زلَّ يــومــأ فــي ودادي أقـلتــه وهل لى ـ فدتك النفس ـ دونَك راحةً فشق بي ولا تعجل علي فالنبي ولا ذَنْبَ لي \_ نيما علمت \_ ولم أكنُّ انظر إلى مسحن الزمان واسمع لنعي الذاهبي واعمل بجذ الخائمي بانك اللياليي ما فُـتدُّ وتنفسرق النشمل السجمي فحوادث فيها استكب رزء إلى جَـنْـب اغْـتـراب ونجيعة سلفت وكا بأخ شقيق ما أطيد ومنها:

أحبد حبمناه النصبير عبارا اصبر فلست ترى على لو كسست أتسه الحسسارا فالصبر أنفع ذخرة أنشد أبو نصر الفتح بن عبيد الله الاشبيليّ في وكتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في محاسن أهل المغرب والأندلس، من تأليفه أكثر هذه الأبيات والتي قبلها ونسبها لأبي الحَزَّم جُهُور بن محمد بن جُهُور رئيس قرطبة المتأخِّر غلطاً منه ووهما لاخفاء فيه وإنَّما هي لجدِّه جهور بن عبيد الله هذا المذكور هنا، ثمَّ أعقب غلطه بغلط آخر أفحش منه، فأورد أبياتاً لابن فرج فيه يرثيه، وأتى بعد ذلك برثاء ابن زيدون فأفرط وخلط، وألحق بالباطل الحقّ، أمّا ابن زيدون فرثاؤه لأبي الحزم الأخير صحيح غير معترض، وأمّا ابن فرج فموته من مولده مقتربان، عَمركَ الله كيف يلتقيان ؟؟ ولد جهور بن محمد ٣٦٤ هـ. في المحرَّم وتوفي ابن فرج اثر وفاة الحكم المستنصر بالله في صَفَر سنه ستِّ بَعْدَها.

- (١) البيت ليس في الحلَّة.
- (٢) ص ق س ك ز: عين.
  - (٣) البغية: فتدلَّلت.
- (٤) الجذوة والبغية: اذلُّوا، الحلَّة: ذلَّت.
- (٥) الجذوة والبغية: جاحد، والبيت ليس في م.

كى ما سقى ماءُ السَّحاب الجائدُ فتـذلُّلَت(٣) تنقـادْ وَهْي شــوارد يزهو(٤) فذا مَيْتُ وهذا حاسد(٥)

وقارضته في ذاك سالصُّحبة الحسنا وأنت شقيق النفس والأقسرب الأدنسي أدين بما ترضى وأعنى بما تعنى لأصْغي إلى الواشين في قيلهم أذنا تسزدك في الدنسيا اعسسارا ن وكسن كسواحدهم حدارا ولا تُــنَــمُ إلّا غــرارا مسن قلد كلرهات لله جلوارا نَ تُكَدِّرُ العيشَ المُعَارا ع وتسجلب الأمسر السفسرارا نَ أَخِا دعسونَ بِـه فَـسَـارا أرُّثَنَا نبي الفَـلُب لله وأحسبارا نت محن على رزيته اصطبارا

وإذا أتى وفدُ الرّبيعِ مبشّراً بطلوع صَفْحَتِهِ فَنِعْمَ السوافِدُ ليس المبشّر كالمبشّر باسْمِهِ خَبرٌ عليه من النبوّةِ شاهدُ وإذا تعرى الوردُ من أُوْرَاقِهِ بَقِيَتْ عدوارِفهُ فَهُنَّ خوالِدُ

ولم وقد وقف على قصور الأمويين وقد تقوضت(١) أبنيتها، وعوضت من أنيسها بالوحوش أفنيتها(٢):

قلتُ يوماً لدارِ قوم تفانوا: أين سكّانك العِزَاز (٣) علينا؟ فأجابت: هنا أقاموا قليلًا، ثمّ ساروا، ولست أعلم أيّنا

## الوزير ذو الوزارتين أبو عامر بن الفرج(1) من ثِنْيَة رياسة، وعترة نفاسة، ما منهم الأمن

(١) م: تقرّضت، وفي هامشها: تقوّضت، ن: ٢٢٥/١: التي تقوضت.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الجذوة: ١٧٧، البُغْية: ٢٦٠، الحلّة: ١/٥٠، وقد نسب الفتح هذين البيتين لأبي الحزم والصواب انهما لأبي محمد جَهْور بن محدم التَجْيبي، المعروف بابن الفَلُوِّ انشدهما الحميدي في الجذوة، وذكر أنه شاهد ابن الفلوّ بالمريَّة، وكتب هذين البيتين من شعره، الجذوة: ١٧٦، بغية الملتمس: ١٦٠، وقد أشار ابن الأبار الى غلط الفتح هذا وقال بعد أن أكّد نسبة البيتين لابن الفلوّ برواية الحميديّ: «ولم يلق الحميديّ أبا الحزم - فيما علمت - وإن كان عاصره، ولعلّ الفتح من كتابه (يعني الجذوة) استفاد هذين البيتين، الحلّة السيراء: ١٥١/١٠. وقد ترجم ابن الأبار لأبي الحزم جهور بن محمد، وأورد له هذه الأبيات، كتب بها إلى المنصور بن أبي عامر: مستَّعَ الله سيسدي بالسسرور وتولاًه في جسميع الأمور وحود وقياً الله المنصور بن محمد، وأورد له هذه الأبيات، عليها بِصَفَّو ما في الضمير وهسنيناً له بعورة أن محمد في كتاب «مطمح دعوة أقبل الضميسر بنجور بن محمد في كتاب «مطمح ثمّ قال: هكذا وجدتُ هذه الأبيات منسوبةً إلى جهور بن محمد في كتاب «مطمح الأنفس»... ولعل هذه الأبيات على ضعفها لأبيه أبي الوليد محمد بن جهور بن عبيد الله الوزير. الحُلَّة: ٢٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) البغية والجذوة والحلة: الكرام.

 <sup>(</sup>٤) ابو عامر بن الفرج، قال في الحلّة: كان من ببت رياسة تصرّف أباؤه وقومه مع بني ذي
 النّون ملوك طُلْيْطِلَة، وفي المغرب: أنّه وزير المأمون بن ذي النّون ثم وزير ابنه القادر: =

حدى (١) بالإمارة وتردَّى بالوزارة، وأضاء (٢) في آفاق الدول، ونهض بين الخيل والمخوَل، وأبو عامر (٣) هذا أحدُ أمجادهم، ومتقلد نجادهم، فاتَهم أَدباً ونُبْلاً، وباراهم (٤) كرما تخاله وبلا، إلا أنّه بقي وذَهَبُوا، ولقي من الأيّام ما رَهَبُوا، فعاين نُكْرها (٥)، وشَربَ عكرها وجال في الأفاق، واستدر أخلاف (١) الأرزاق، وأجال للرجاء (٧) قداحاً متواليات / الإخفاق فَأخمِلَ ١٧/ب قَدْرُه (٨)، وتوالى عليه جور الزمان وغَدْرُه، فانْدَفَنت (١) آثاره، وعَفتُ أخباره وقد أثبتُ له بعض ما قاله، وحاله قد أدبرت، والخطوب إليه (١٠) قد انبرت؛ أخبرني الوزير الحكيم أبو محمد المصري (١١) وهو الذي قد أواه، وعنده استقرت نَوَاه، وعليه كان قادماً، وله كان مُنَادماً أنّه رغب إليه في أحد (١١) الأيّام أن يكون (١٦) من جُمْلة نُدَمائه، وأن لا يُحْجَبَ عنه في أحد (١١) الأيّام أن يكون (١٦) من جُمْلة نُدَمائه، وأن لا يُحْجَبَ عنه

<sup>=</sup> الحلة: ١٧١/٢، المغرب: ٣٠٣/٢، النفح: ٤٠٨/٣ ونقل المقري نص المطمح في النفح: ٣٠٣/٣.

ص قى ج س ز ك ل: ذو الوزارتين أبو الفرج، وأورد العُمَري هذا النص في مسالك الأبصار مخطوطة أيا صوفيا رقم ٣٤٢٤ جـ ١١ ورقة ٩٥، وقال، قال ابن بسام:

<sup>(</sup>١) ن تحلّى، مسالك الابصار: تحدى.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س زك: ونض، م والمسالك فأومض

 <sup>(</sup>٣) ن: وهو أحد، المسالك: وفاقهم أبو عامر هذا أدبأ ونُبلا.

<sup>(</sup>٤) ز: وباداهم.

<sup>(</sup>٥) ن: تذكّرها.

<sup>(</sup>٦) ك: اخلاق الارزاق.

<sup>(</sup>٧) ك ص ق زج: اجال الدّجي، ج: وأجال في الدّجي، ص ج س ك ز ل: الاحقاق.

<sup>(</sup>٨) م: فانخمل.

<sup>(</sup>٩)ن: فاندفعت.

<sup>(</sup>۱۰) ص ك ز ل: عليه.

<sup>(</sup>١١)المصري: ليست في ج س، وهو ابو محمد عبد الله بن خليفة القرطبي، عُرِفَ بالمصري لطول إقامته بمصر، توفي سنة ٤٩٦ هـ، وأورد له العماد شعراً في الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٦٣، وانظر المغرب: ١٢٨/١.

<sup>(</sup>١٢) ص قَ ج س ز ك: في بعض الأيام، واثبتُ ما في م ن.

م: أن يكون مع جملة ندمائه، ص ق ج س زك: في بعض الايام من جملة ندمائه.

وتكون منّة من أعظم نَعْمائه (١)، فأجابه (٢) بالإسعاف، واسْتَسَاغَ منه (٣)، ما كان يعَاف، لِعلْمِه (٤) بقلّته وافراط خلّته، فلما كان ظُهْرُ ذلك اليوم كتب (٥) إليه:

ها(۱) قد أهبت بكم وكلّكم هوى وأحقّكم بالشّكر مني السّابقُ فالشَّمْسُ (۷) أنْتَ وقد أظلُ طُلُوعها فاطْلَعْ وبين يديك فجرٌ صادقُ

وكان له ابن مكبود قد أعياه عِلاَجُه، وتهيأ للفساد مِزَاجُه، فَدُلَّ على خَمْرٍ قديمة فلم يعلم بها إلا عند (^) حكم، وكان وَسِيماً، وللحسن قسيماً فكتب(^) إليه:

أَوْسِلُ (۱۰) بِهَا مِثْلَ وُدُّك أَرق من ماء خدّك شقيقة النّفس فانضحْ (۱۱) بها جَوَى ابني وعَبْدِك (۱۲) وكتب مُعْتَذِراً، عمّا جَنَاه مُنْذِراً (۱۳):

<sup>(</sup>١) م: وإن يجعل ذلك من جملة أحمد اياديه ونعمائه.

<sup>(</sup>٢) م: فاجابه المصريّ.

<sup>(</sup>٣) ك: واستساغ بعلَّته منه ما كان يَعَاف.

<sup>(</sup>٤) م: بعلته.

<sup>(</sup>٥) ص ل ق ك زج س: خطب اليه.

<sup>(</sup>٦) ن ٤٠٩/٣: ها قد في الاصول: أنا.

<sup>(</sup>٧) م: والشمس ن: كالشمس.

<sup>(</sup>A) المسالك: فلم يعلم بها إلا عند فتى وسيم فكتب إليه.

<sup>(</sup>٩)م: فلم يعلم بها إلا عند الحكيم المصري، وكان... وسقطت عند من ل. البيتان في الحلة: ١٧١/، ن: ٤٠٨/٣.

<sup>(</sup>۱۰)ن: ابعث.

<sup>(</sup>١١)ص ق ج س ز ل. . . فانضج، م: شقيقك النّفس فانضج.

<sup>(</sup>۱۲) ج: ابني عبدك س: بني عبدك.

<sup>(</sup>١٣٠)م: وكتب معتذراً من تَخلّفه، ن: وكتب رحمه الله تعالى مُعْتذراً: والبيتان في المحلّة: ١/١٧١، ن ٤٠٩/٣.

ما تغيّبْتُ (١) عَنْكَ إلّا لعُلْدٍ ودليلي في ذاكَ حِرْصي عليكا (٢) / هَبْكَ أَنَّ الفِرَارَ من (٢) عُظْم ِ ذَنْبٍ أَسراه يلكونُ إلّا اليكا؟ ١/١٤

## الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شُهَيْد الأَشْجَعيِّ (٤)

عالم بأقسام البلاغة ومعانيها، حائز قصب السَّبْقِ فيها، لا يُشْبهه أحدٌ من أهل زمانه، ولا ينسقُ ما نسَقَ من دُرِّ البيان وجُمَانه، توغّل في شِعَاب البلاغة وطُرُقِهَا، وأخذ على متعاطيها ما بين مغربها ومشرقها(٥)، لا يقاومه عَمْرو بن بحر(٦)، ولا تراه(٧) يغترف إلاّ من بحر، مع انطباع، مشى في طريقه بأمد باع، وله الحَسَبُ المشهور والمكان الذي لم يعْدُه(٨) للظهور، وهو من ولد الوضّاح(١)، المتقلّد تلك(١٠) المفاخر

<sup>(</sup>١) م ن والحلّة: ما تخلّفت.

<sup>(</sup>٢) ن: خوفي عليكا، م: وذليلي بذاك حرصي عليكا.

<sup>(</sup>٣) ن: من غير عذر، المسالك: للفراق من غير ذنب، الحُلَّة: عن غير عذر.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الملك بن شُهيَّد الأشجعيّ، أبو عامر، وزير كاتب شاعر، استوزره المستظهر ثم المعتدّ بالله. من مؤلفاته: «كشف الدّك وايضاح الشكّ»، «حانوت عطّار»، «رسالة التوابع والزوابع»، وقد جمْع شارل بيلا شعره في ديوان مطبوع، ولد ابن شهيد سنة ٣٨٧ هـ وتوفي سنة ٢٧١ هـ. انظر: جذوة المقتبس: ١٢١ بغية الملتمس: ١٩١، المطرب: ١٤٤، المغرب: ١٨٨، اللخيرة: ق ١ ج ١/١٦١ ـ ٢٨٩، الرايات: ٧٧، البتيمة: ١/٢٨، المغرب: ١/٨١، اللخيرة: ق ١ ج ١/١٦١ ـ ٢٨٩، الرايات: ٢٧، البتيمة: ١/٢١٨ ـ ٣٩٤، الوفيات: ٢/١١، الوافي بالوفيات: ١/٢١٨، الخريدة: ق ٢ ج ١/٣٠٠ ـ ٣٤٣، أعتاب الكتّاب: ٣٠٠، معجم الأدباء: ١/١٨١، بدائع البدائه: ١/٥٧، ابن الأثير: ١/٤٤، المرقّصات والمطربات ٧٨، شذرات الذهب ٣٠٣٠، الاعلام: ١/٥٧، وفق النفح: الرحمة له عن الوفيات لابن خلّكان.

<sup>(</sup>a) ص b: شرقها.

<sup>(</sup>٦) الجاحظ.

<sup>(</sup>٧) م: ولا تخاله.

<sup>(</sup>٨) م: لم يعده الظهور.

<sup>(</sup>٩) الوضاح بن رزاح، اشترك مع الضّحاك في معركة مرج راهط.

<sup>(</sup>۱۰) م: لتلك.

والأوضاح صاحب الضَّحَّاك (١) يوم المَرْج، وراكب ذلك الهَرْج، وأبو عامر حفيده هذا من ذلك النَّسَب، ونبع لا يراش إلا مع ذلك الغَرَب (٢)، وقد أثبتُ له مما هو بالسَّحر لاحِق، ولنُور المحَاسِن (٣) ماحِق؛ فمن ذلك قوله (٤):

إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا نَابَتُهُ (٥) مَخْمَصَةً أبدى إلى النَّاسِ رِيَّا (٢) وهوظَمْآنُ (٧) يَحْنِي الضَّلُوعَ على مثل اللَّظَى (٨) حُرَقًا والوَجْهُ غَمْرٌ بِمَاءِ البِشْرِ مَلاَنُ (٩)

وهو مأخوذ من قول الرّضيّ (١٠):

ما إِنْ رأيتُ كَمَعْشَرٍ صَبَـروا عِـزًا على الأَزْلَاتِ(١١) والأَزْمِ

<sup>(</sup>١) م: والضّحّاك صاحب يوم المَرْج. وهو الضّحّاك بن قيس بن خالد الفِهْريّ أبو أميّة سيّد بني فِهْر، شهد فتح دمشق، وصفّين، ولي الكوفة سنة ٥٣ هـ، قتل في مَرْج راهط سنة ٥٣ هـ. انظر: الطبري: ٥ /٥٣٠ ـ ٥٣٥، تاريخ دمشق: ١٤٠/٢، سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٦١/٣ ـ ١٦٢، طبقات ابن سعد: ج ٧ ق ٢/١٣٠، الاصابة: ٣/٢٦٨، الاستبعاب: ق ٢/٤٢، طبقات ابن سعد: ج ٧ ق ٢/١٣، الاصابة: ١٤٩/٣، الأعلام: الاستبعاب: ق ٢/٤٤/١ منسّب قريش: ٤٤٧، ابن الأثير: ١٤٩/٤، الأعلام: ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ص ك ز ل: العرب.

<sup>(</sup>٣) م: ولنور الشَّمس، ص ك ق ز: ولنور المحاسن لاحق، ج س: ملاحق.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الجذوة: ١٢٦، البغية: ١٩٢، ابن الأثير: ٩/٥٤٤، الديوان: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) الجذوة والبغية: نالته.

<sup>(</sup>٦) م: بشرا.

<sup>(</sup>٧) الحذوة والبغية والديوان والكامل: شبعا وهو طيان.

<sup>(</sup>٨) م: الفضا حرقا.

<sup>(</sup>٩) ن: ريّان.

<sup>(</sup>١٠) ابو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الشريف الرضي الشاعر، كان ايضاً عالماً بعلوم القرآن والنّحو واللّغة توفي سنة ٤٠٦ هـ. له ديوان شعر مطبوع، له ترجمة في الميتمة، تحقيق محمد محيى الدين: ١٩٠/٣، روضات الجنّات: ١٩٠/٦ وانظر تعليقات المحقّق، وانظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ٢٧٩/٧، تاريخ آداب اللغة العربية: ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>١١) ج س: الازمات، ديوان الشريف الرضي: ٢٢/٢ لقوارع اللزبات.

/ بَسَطُوا(۱) الوُجُوهَ وبين أَضْلُعِهِمْ حَرُّ (۲) الجوى ومالم الكَلْمِ ١٤/ب وله أيضاً (٣):

كَلِفْتُ (1) بالحُبِّ حتَّى لَوْ دَنا أَجَلي لَمَا وَجَدْتُ لِطَعْمِ المَوْتِ من أَلَمِ كَلِفْتُ (1) بالحُبِّ أَوْ وَيْلي مِنَ الكَرَمِ كَلَا النَّذَى (1) والْهَوَى قِدْماً وَلِعْتُ بِهِ وَيْلي مِن الحُبِّ أَوْ وَيْلي مِنَ الكَرَمِ

وأخبرني الوزير أبو الحسين بن سراج (٢)، وهو بمنزل الوزير أبي عامر بن شُهَيْد وكان من البلاغة في مَدَى غاية البَيّان، ومن الفَصَاحَةِ في أَعْلَى مراتب التّبيان، وكنّا (٧) نحضر مجلس شرابه، ولا نغيبُ عن بابه (٨)، وكان له بباب الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه أكثر نهاره،

<sup>(</sup>١) ص ك ز ل: نشطوا.

<sup>(</sup>٢) الديوان: خُرُق الجَوى.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في الجذوة: ١٢٦، البغية: ١٩٢، شرح الشريشي للمقامات: ١١/٢، الوافي بالوفيات: ١٤٥/٧، ياقوت: ٢١٩/١، المطرب: ١٤٩، الذخيرة: ٢٥٠/١/١ الديوان: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) الديوان والجذوة والبغية والمطرب وياقوت والوافي: أَلمْتُ، الذخيرة: ألممت.

<sup>(</sup>٥) الديوان والذخيرة والمطرب وياقوت والوافي: وذادني كرمي عمن ولهت به ... الشريشي: وعاقني .

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين سِرَاج بن عبد الملك القرطبي الأديب، ولد سنة ٤٣٩ هـ وتوفي سنة ٥٠٨ هـ. فهو لم يشاهد ابن شُهيَّد المتوفى ٤٢٦ هـ، ولعلَّ المقصود بهذه الرواية هو أبوه أبو مروان عبد الملك بن سراج الذي ولد سنة ٤٠٧ هـ ويقول شارل بيلا جامع ديوان ابن شُهيَّد بهذا الصَّدد: يغلب على الظّن أنَّ الكاتب أتى بخبر كاذب انتحله انتحالاً، وافتعله افتعالاً، أمّا الشعر فصحيح النسبة مشهور، وفي التوابع والزوابع مذكور، الديوان: ٩٤، وفي ترجمة أبي الحسين بن سراج انظر: المعجم في أصحاب القاضي: ١٨٣، الصلة: وفي ترجمة أبي الحسين بن سراج انظر: المعجم في أصحاب القاضي: ١١٦، البغية: وفي ٢٢٢/١ الذخيرة. ١١٦/١، البغية: ١٢٢/١ الذخيرة الروتراجم اندلسيّة : ١٣٠، بغية الروعاة: ٢٥١، الدّيباج المذهب: ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) ق ص ز ك ج: ۗوكّلنا.

<sup>(</sup>٨) م: واخبرني الوزير أبو الحسن بن سراج: أنَّ منزل الوزير أبي عامر بن شهيد كان منتدى الأعيان، ومسرى البيان، وكان كلَّ شاعر أو كاتب منه بين صلة أو راتب وكانوا يحضرون مجلس شرابه ولا ينفصلون عن بابه، وكان له بباب....

ولا يُخْلِيه من نَثْر درره وأزهاره، فَقَعد فيه ليلة سبع وعشرين من(١) رمضان في لُمَّة من إحوانه، وأئمة سُلوانِه وقد حَفُّوا به، ليقطفوا(٢) نُخب أدبه، وهو يخلط لهم الجدّ بهَزْل، ولا يفرِّط في انْبسَاطِ مُشْتَهر ولا انقباض جَزُّل (٣)، وإذا(٤)، بجارية من أعيان أهل قُرْطبَة معها من جواريها، من يستُرها ويواريها، وهي ترتاد مَوْضِعًا لمُنَاجَاةٍ ربِّها، وتبتغي منزلا لاستغفار ذُنْبها وهي متنقّبة(°)، خائفة ممَّن يرقُبها مترقّبة(٢)، وأمامها طفل لها كأنَّه غُصْنُ آس، أو ظبيٌّ يَمْرحُ في كِنَاس فلمّا وقعت عينها ه// على أبي عامر ولّت/ سريعة وتولّت مروعة، خيفة(٧) أن يشبّب بها، أو نَشْهُرها باسمها، فلمّا نظرها، قال قولاً فضحها به وشهرها(^):

وناظرة تَحْتَ طَيِّ القناع دعاها إلى الله والخيرِ(٩) داع سَعَتْ خِفْيَـةً (١١) تَبْتَغي مَنْـزِلًا لِـوَصْـل التَّبتُّـل والانقطاع (١١) وَجَالتْ بِمَـوْضِعِنَـا جَـوْلَـةً فحـلَ الربيـعُ بتلك البِقَـاعِ

تسناغي غرالاً سأعملي يسفاع

تسراعس غسزالا باعسلى يسفساع

تراعى غزالا بروض اليسفاع

<sup>(</sup>١) من سقطت من ج، ن: فقعد في ليلة.

<sup>(</sup>٢) ص ق ل ز: ليقطعوا، ج س: يقتطفوا.

<sup>(</sup>٣) لا يفرّق. . . جزل: سقط من ل ز ك.

<sup>(</sup>٤) م ق ج س زك: إذا.

<sup>(</sup>٥) هي: سقطت من م، ص ج: منتقبة.

<sup>(</sup>٦) م: متضايقة ممّن يرفقها، ج س: وممّن.

<sup>(</sup>٧) ق: خِفْية.

<sup>(</sup>٨) القصيدة في الديوان: ٩٤ ـ ٩٥، الذخيرة: ق ١ ج ٢/٥٢١، ن: ٦٢٣/١.

<sup>(</sup>٩) م ن: بالخير، ص ل ق ج س ز ك: للخير داع وائبتُ ما في الديوان والذخيرة.

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة: سعت بابنها.

<sup>(</sup>١١) بعد هذا البيت يرد في م:

فجاءت تهادي كمثمل المرؤوم وفي الديوان:

فجماءت تهمادي كمثمل المرؤوم

فجاءت تهادي كسمثمل المرؤوم

أتُنْنَا تَبَخْتَرُ في مَشيهَا فحلَّتْ بوادٍ كثير السّباع وريعت حِلْداراً على طِفْلها فَنادَيْتُ يا هله لا تُراعي غزالك تَفْرَقُ منه اللَّيُسوثُ وتَنْضَاعُ(١) منه كُمَاةُ المِصَاع فَـوَلَّتْ ولِلْمِسْـكِ من ذَيْلِهَـا على الأَرْض خَطٌّ كَظَهْرِ الشُّجاعَ وله يَتَغَزَّلُ(٢):

أصباحٌ (٣) شِيمَ أَمْ بَرْقٌ بَدَا هَبُّ مِنْ مُـرْقَـدِهِ<sup>(ه)</sup> مُنْكَسِراً يَمْسَحُ النَّعْسَةَ مِنْ عَيْنَيْ رَشَا أُوْرَدَتُهُ لُطفاً آياتُه فهو من ذلٌّ عَمَرَاهُ زُبْدَةً قُلْتُ هَبْ لي يــا حبيبي قُبْـلَةً فانشى يَهْتَـزُ من مَنْكِبـهِ /كُلُّمَا كَلَّمْنَى قَبُّلُتُهُ

أُمْ(٤) سَنَا الْمَحْبُوبِ أَوْرَى زَنَدَا مُسْبِلًا للكُمِّ مُرْخِ للرِّدا صائدٍ في كُـلِّ يـوم أسَــدا صَفْوَة العيش وأَرْعَتْهُ دَدَالًا) من مَريج (٧) لَمْ يُخَالِطُ زَبَدَا تُشْفِ من غَمِّكَ (^) تبريحَ الصَّدَى مائلًا لُطْفاً وأَعْطَاني اليدا(١) فهو إمّا قالَ قولاً رَدَّدَا ١٥/ب

<sup>(</sup>١) ن: وتفزع.

<sup>(</sup>٢) القصيدة في الذخيرة: ٢٧٣/١/١، الديوان: ٤٩ ـ ٥١، ن: ٣٥٨/٣، ٤٤٣ المغرب: ٨٢/١، الشريشي: ٢٦٨/٢، اليتيمة طبع الشام: ٣٨٦/١ ـ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) الديوان والذخيرة واليتيمة: أصفيح، المغرب: أصبيع، الشريشي: راقني من شيمة برق

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: وسنا.

<sup>(</sup>٥) م: من رقدته، المغرب: من نعسته منفتلا، الشريشي من نعسته منكسراً مسبل الكمين

<sup>(</sup>٦) ددا: لعب ولهو..

<sup>(</sup>٧) م، الديوان: من صريح.

<sup>(</sup>٨) ق ج م س ن ز: عمّك، ن: همّك، الشريشي: حبّك.

<sup>(</sup>٩) م والديواف والشريشي والمغرب والذخيرة: قائلًا لا ثمَّ أعطاني اليدا.

كَادَ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ لَثْمِي لَـهُ وارتشاف التَّغْر مِنْـهُ أَدْرَدَا(١) وإذا استنجزتُ يَـوْمـاً وَعْــدَهُ الْمُطَلِّ الوعْدَ وقالَ: اصبرْ غدا(٢) شربت أَعْطَافُهُ ماءَ (٢) الصِّبَا وسقاهُ الحُسْنُ حتَّى عَـرْبَـدَا فإذا(1) بتُ به في رَوْضَةٍ أغيد يَقْرو(٥) نباتاً أغيدا قَامَ فِي اللَّيلِ بِجِيدٍ أَتْلَعٍ يَنْفُضُ اللِّمَّة مِن دَمْعِ النَّدَى(٢) ومكان عازب عن جيْسرَةٍ(٧) أصدقاء وَهُمُ عَيْنُ العِسدَا ذي نباتٍ طيّب (^) أعْرَافُهُ كعِذَار (٩) الشَّعْر في خدِّ (١٠) بَدَا تَحْسَبُ الهَضْبَةَ مِنْهُ جَبَالًا وحادُورَ الماءِ مِنْهُ أَبْرَدَالاً ؟

وبات ليلةً بإحدى كنائس قُرْطُبَة وقد فُرشَتْ بأضغاث آس، وعُرشَتْ بسرور واستئناس(١٢)، وقَرْعُ(١٣) النَّواقيسُ يُبْهِجُ (١٤) سَمْعَـهُ، وَبَرْقُ المُحميًّا يُسْرِجُ (١٠) لَمْعَه، والقُسُّ قد بَرَزَ في عَبَدة المسيح، متوشَّحاً

<sup>(</sup>١) ص ل لهُ ز: أُزْردا، م واليتيمة: أذردا، وبعد هذا البيت في م بيت آخر:

قسال لي يلعب خُلْ لي طائراً فتراني السدهر اجري بالكدا

<sup>(</sup>٢) م ن والديوان والذخيرة والشريشي واليتيمة: قال لي يَمطل: ذَكَرني غدا، س: مطل.

<sup>(</sup>٣) الديوان والشريشي والذخيرة واليتيمة: خمر الصّبا.

<sup>(</sup>٤) الديوان والذخيرة: وإذا. (٥) اللخيرة والديوان: يعرو، ص ق ج س ز ك ل: يغزو.

<sup>(</sup>٦) م: من قطر الندى.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك ل: خبره.

<sup>(</sup>٨) م: طلبت، الديوان: بلبلت أعرافه، ن ص ل: اعراقه، س: اعراضه.

<sup>(</sup>٩) ق ج ك س ز: كقرار.

<sup>(</sup>١٠) الديوان واليتيمة: في الخدُّ بدا.

<sup>(</sup>١١) م: بردا

<sup>(</sup>۱۲) وما أوحش من فرع ايناس، ن: ٧/٥٢٥ واثتناس.

<sup>(</sup>١٣) م: ورجم.

<sup>(</sup>۱٤)ن: يهيج سمعه.

<sup>(</sup>١٥) ن: يسرع لمعه.

بالزنانير(١) أبدع توشيح، قد هجروا الأفراحَ واطّرحوا النّعم كُلُّ اطّراح(۲):

لا يعمدون إلى ماء بآنية إلا اغترافاً من الغُدران بالرّاح وأقام (٣) بينهم يَعْمَلُها حُميًّا، كأنَّما (١) يرشف من كأسها شَفَةً لَمْيَا، وهي تنفح له بأطيب عَرْف (٥)، كلّما رشَفَها أَعْذُبَ رَشْف (٢)، ثم ارتجل، /بعدما ارتحل<sup>(٧)</sup> فقال<sup>(٨)</sup>: 1/17

ولَرُبُّ حانٍ قد شَممْتُ (٩) بديرهِ ﴿ خَمْرَ الصِّبَامُزجَتْ بصِرْفِ عَصِيرهِ (١٠) متصاغرين(١٢) تخشُّعاً لكبيره(١٣) يدعو بعود(١٤) حَوْلَنَا بِزَبُورِهِ كالخَشْفِ خَفَّرهُ التماح خَفَيرهِ لِسُلافِهِ والأكْلُ من خِنْزيرهِ

في فتيةٍ جَعَلوا السُّرورَ شِعَارَهُمْ<sup>(١١)</sup> والقسّ ممّا شاء طول مُقَامِنَا يُهْدي لنا بالرَّاح كُلِّ مصفّر(١٥) يتناول الظرفاءُ فيه وشُـرْبهم(١٦)

<sup>(</sup>١) ص ل ز: بالدنانير.

<sup>(</sup>۲) ق زج س: اطّراح، شعر.

<sup>(</sup>٣) م: فأقام، ج س: وأقام بينهم يرشف حميًا.

<sup>(</sup>٤) م: ترشف، ج: كأنّما يرشف من شفة لميا.

<sup>(</sup>٥) م: وهي تنفح له باطيب نفع وريًا، ثم ارتجل.

<sup>(</sup>٦) من كلما. . . إلى رشف ليس في م .

<sup>(</sup>٧) م: ثم ارتحل بعدما اكتحل من أنيس ليلته بما اكتحل ص ق ل ك ز: بعدما اكتحل.

<sup>(</sup>٨) فقال: سقطت من م. والأبيات في الذخيرة ق ١ جـ ٢٢٢/١، المغرب: ٨١/١، الشريشي: ١٤٩/١، الديوان: ٨٧.

<sup>(</sup>٩)م والشريشي: يا رُبُّ، م والديوان والذخيرة والمغرب: أدرت بديره.

<sup>(</sup>١٠) م والديوان واللخيرة والشريشي والمغرب: بصفو خموره.

<sup>(</sup>١١) م والذخيرة والديوان الزقاق تكاءهم.

<sup>(</sup>١٢) الشريشي: متصارعين.

<sup>(</sup>١٣) م: لكثيرة.

<sup>(14)</sup> العود: عصا القسّ. (١٥) الديوان الذخيرة: كلّ معصفر، ز: كالخشب.

<sup>(</sup>١٦) م: منه ومشربة، لسلافة، ج س: وشربهم أسلافهم، ص ق ك ز: وشربهم لسلافهم.

وَقَالَ يَرْثِي القاضي ابْن ذَكُوان (١)، نجيب ذلك الأُوَان (٢)، في الفتنة وقد افتنّ في الأداب(٣)، وسنّ فيها سنَّةَ ابن دأب(٤)، وما فارق ربع الشَّباب (شرخه)(٥)، ولا استمجد في الكهولة عفاره ولا مَرْخه(٢)، وكان لأبي عامر هذا قسيمَ نفسه، ونَسيمَ أُنْسه<sup>(٧)</sup>:

> وما ذهبت إنْ حصّل المرءُ نَفْسَه (١١) ولمَّا أَبَى إِلَّا التَّحمُّلَ رائحـا (١٣)

ظَنَنًا الذي نادى مُحِقًّا بمَوْتِهِ لعُظْم الذي أنجى من الرُّزءِ كاذِبًا وخِلْنَا الصبَّاحَ الطُّلْقَ ليلاً وإنَّما هبطنا خُدَاريًّا (^^) من الحُزْن كَاربَا ثَكَلْنَا الدُّجَى (١) لمَّا استقلُّ وإنّنا (١٠) فقدناك يا خيرَ البريَّةِ نـاعِبَـا ولكنّما الإسلام أَدْبَرَ ذاهِبَا(١٢) منحناه أعناق الكِرام ركائِبًا

<sup>(</sup>١)م: أحمد بن ذكوان. وابن ذكوان هو أحمد بن عبد الله بن هُرُّتُمة بن ذكوان بن عبد الله الأمويُّ قاضي الجماعة بقرطبة، ابو العبَّاس، ولد سنة ٣٤٢ هـ وتوفي سنة ١٣٪ هـ انظر الصلة: ١: ٣٧، البغية: ١٨٦، الجذوة ١٢٩، الحلَّة: ٢٧١/١، المغرب: ١/ ٢١٠ البيان المغرب: ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) م بعدها في أيام الفتنة وقد افتنً...

<sup>(</sup>٣) م: افتن في الأدب، واستنّ فيه.

<sup>(</sup>٤) هو: عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي البُكْرِيِّ الكنانيّ، أبو الوليد، خطيب، شاعر، عالم بالأنساب، راوية من أهل المدينة، اشتهر باحباره مع المهدي العباسي ومع موسى الهادي، توفي سنة ١٧١ هـ. انظر: البيان والتبيين: ١/١٥، المعارف لابن قتيبة: ٣٧٥، الوزراء والكتَّاب: ١٧٢، الاعلام: ٩٩٨/٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين زيادة من ن ل، وفي م: ربع الشباب ولا مرخه. ص ك ز: غفارة.

<sup>(</sup>٦) ص ج س زك: مرلجه.

<sup>(</sup>٧) م ك: فقال من كلمة طويلة، والقصيدة في ن: ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>A) ص ج س ز ك: حبطنا خداريا، ن: واننا هبطنا خداريا.

<sup>(</sup>٩) ن: الدّني، ص ق ج س زك ل م: ثكلت.

<sup>(</sup>۱۰) ن ل: واتَّما.

<sup>(</sup>١١)م: حصَّل الأمر، ن: وما ذهبت اذ حلَّ في القبر نفسه.

<sup>(</sup>١٢)م: أصبح ذاهباً.

<sup>(</sup>١٣) ل: رائعاً، ك: سنحناء.

ومن ذا ربيعُ المسلمينَ يقُوتُهم فيالَهْفَ قلبي آهِ<sup>(٧)</sup> ذابت حُشَاشَتِي ومات الذي غابالسرورُ لمَوْتِهِ (^) وكان عظيماً يُطْرِقُ (١٠) الجمعُ عِنْدَهُ وذَامِقْوَلٍ عَضْبِ الغِرَارَيْنِ (١٢) صارمٍ أبا حاتم صُبْر الأديب(١٣) فإنّني

يسير به النَّعْشُ الأعزِّ(١) وحوله أباعدُ راحو(٢) للمُصَابِ أقاربا عليه حفيف للملائك أقبلت تُصَافِحُ شَيْخاً ذاكرَ الله تائبا(٣) / تَخَالُ لفيف النَّاس حول ضَريحهِ خَلِيطَ قَطاً وافَى الشريعة هاربًا ١٦/ب إذاما امْتَروا(٤) سُحْبُ الدموع تفرّعت فروع البُكاعن بارق الحُزْنِ لاهِبَا فَمَنْ ذَا لِفَصْلِ القَوْلِ يَسْطَعُ نُورُه اذا نحن ناوينا الألدّ المنَاوِبَا<sup>(°)</sup> إذا النَّاس شاموها(٦) بُرُّوقا كواذِبَا مَضَى شَيْخُنَا الدَّفَّاع عنّا النوائِبَا فليس وإن طال السُّري (٩) منه آيبا ويعنو له ربُّ الكتيبةِ هائِبَـــا(١١) يروح به عَنْ حَوْمَةِ الدين ضَارِبَا رأيتُ جميلَ الصُّبْرِ أَحْلَى عواقبا

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ل ك: الأغر.

<sup>(</sup>٢) ن: كانوا للمصاب.

<sup>(</sup>٣) م: تصافح سجّادا إلى الله نائباً، ل: نائبا.

<sup>(</sup>٤) س: اذا أمطروا.

<sup>(</sup>٥) م: اذا نحن نازعنا الألد المشاغبا، ص ق س ل ز: اذا نحن ناولنا الألد المنايبا، ك:

<sup>(</sup>٢) م: ساموها.

<sup>(</sup>٧) م: سيعلم ابناء البريّة أنّه مضى شيخنا، ل: أذابت.

<sup>(</sup>٨) م: ومات الذي غاب التُّقى يوم موته.

<sup>(</sup>٩) م: اتنظر آيبا.

<sup>(</sup>١٠) يطرق سقطت من م.

<sup>(</sup>١١) ك: ويعنو له ربّ الكثيبة هائماً.

<sup>(</sup>۱۲) ص ك ز: العرابين، ل: العرانين.

<sup>(</sup>١٣) ص ق ج س ز ل ك: الأديم، ك، لأنتي، وأبو حاتم هو محمد بن عبد الله بن هُرْثمة ابن ذكوان، أخو أبي العباس أحمد بن عبد الله السابق، توفي ابو حاتم سنة ١١٤ هـ وكان مولده سنة ٣٤٤ هـ الصلة ٢/٤٠٥.

وما زلتَ قَدْماً (١) ترهب الدهر سطوة وصَعْباً به يُعْيى الخطوبَ المصاعِبَا (٢) سأستعتبُ الأيامَ فيكَ لعلَّها لصحّة ذاكَ الجسمِ تَطْلُبُ طَالِبَا لئن أَفَلَتْ شَمْسُ المكارم عَنْكُمُ لقد أَسْأَرَتْ (٣) بَدْرَاً لها وكواكِبَا

ودَبَّتْ إليه أيّام العَلويّين عَقَارِب(٤)، بَرئَتْ بها من أباعِد وأقارِب، واجَههُ بهَا صَرْفٌ (٥) قطوب، وانبرت إليه منها خُطُوب، نَبَا لها جَنْبُهُ عن المَضْجَع، وبَقِيَ بها يَارَقُ (٦) ولا يَهْجَع، إلى أن عَلِقَتْهُ من الاعْتِقَال حباله(٧)، وَعَقَلَتْهُ في عِقَال أَذْهَب مَالَهُ (٨)، فأقامَ مُرْتَهنا، ولقي وهنا(٩)، وقال:

1/١٧ / قريب بمحتلِّ الهـوانِ مَجِيدُ يجودُ ويَشْكُو حُـزْنُه فيَجيدُ وما ضرّه إلّا مِــزَاحُ(١١) ورِقَّةٌ جَنَى مَا جَنَى في قُبَّةِ المُلْكِ غَيْرُه وما فيّ إلّا الشعر(١٣) أَثْبَتُهُ الهَوَى

نَعَى صبره(١٠) عِنْدَ الإِمامِ فَيَا لَهُ عَـدُوٌّ لأبناءِ الكِـرامِ حسودُ ثَنَتْهُ سَفَية اللَّذِكرِ وهو رَشِيدُ وطُوِّقَ منه بالعَظِيمَةِ (١٢) جيـدُ فسار به في العالمينَ فريدُ

<sup>(</sup>١) ل: وما زلت مولى، ن: وما زلت فينا.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من م، ك: يعبى.

<sup>(</sup>٣) م: أسرت شمساً.

<sup>(</sup>٤) م: أقارب برئت منه أباعد.

<sup>(</sup>٥) صرف سقطت من م. وفيها: وطرقته خطوب نبا.

<sup>(</sup>٦)م: فيها، ك: بارق ولا يهجع.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ل ك: إلى أن علقته من الاعتقال حاله.

<sup>(</sup>٨)م: وعقلته في عقال أذهب باله.

<sup>(</sup>٩) م: وبقى وسنا ووهنا، وقال من كلمة.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س زك: ضرّه.

<sup>(</sup>۱۱)ق: مراح.

<sup>(</sup>١٢) ق ج س ز ص ك: بالعطيّة.

<sup>(</sup>١٣)ق: للشعر.

وهل كنت في العُشَّاقِ أوَّلَ عاقل وإن طال ذكري بالمجُون فإنّها فِراقٌ وسِجْنٌ <sup>(٣)</sup> واشتياقٌ وذِلَّـة فمن مُبْلغُ الفتيانِ إِنِّي بَعْدَهُم مُقيمٌ بـدارٍ ساكنـوها من الأذَى ويُسْمَعُ للجِنَّانِ(٥) في جَنَباتِها ولست بذي قَيْدٍ يــرزُ<sup>(٧)</sup> وإنّما وقلت لصَدُّاح الحَمَام وقد بَكَى ألا أيُّها الباكي على من تُحبُّهُ كلانا معنيٌّ بالخلاءِ فريدُ وهل أنت دانٍ من مُحِبِّ نأى به /فصفَّقَ عن ريش الجناحين(^) واقفاً وما زال يبكيني وأبكيه جاهداً وللشُّوقِ من دون الضَّلوع وقودُ إلى أن بكى الجدران (١) من طول شجون وأجهش باب جانباه حديد أطاعت أمير المؤمنين كتائب تَصَرَّفُ في الأموال كيف تريد (١١١)

أفوه بما لم آته متعرّضاً لحسن المعاني تارةً (١) فأزيدُ فإنّ طال ذكري بالمجُون فإنّني شقيٌّ بمَنْظُوم (٢) الكلام سعيدُ هَــوَتْ بحِجَــاهُ أعينٌ وخــدودُ عظائم لم يَصْبِرْ لَهُنَّ جليـدُ وجَبَّارُ حُفَّاظٍ على عَتيدُ مقيمٌ بدار الظالمين وحيدُ (٤) قِيَامٌ على جَمْر الحِمَام قُعُودُ بَسِيط (٦) كتَرْجِيع الصَّدى ونشيدُ على اللَّحظِ من سُخْط الإمام قيودُ على القصر إلْفاً والدَّموعُ تجودُ عن الإلف سُلْطَانٌ عليه شديدُ على القُرْب حتّى ما عليه مَزيدُ ١٧/ب

(١) ص ق ل ج ك: بها لم، م: عندهم فأزيد.

(٢) ص ق ج س ز ل ك: بمظلوم، ن: فانّها عظائم لم يصبر لهنّ جليد.

(٣)ن ل: وشجو.

(٤)م: طريد.

(٥) ص ز: للحنّان، ك ل: للحيّات.

(٦) س: غطيط كترجيع الصبا، ص ق ل ج س ك ز: الصبا.

(٧) ص م ق ج س زك: يرتّ.

(٨) م: الجوانح، س: ريح الجناحين.

(٩) ل: الجذلان.

(۱۰) ك: يريد.

فللشّمْس عنها بالنّهار تأخّر وللبدْرِ شَحْناً (۱) بالظلام صدودُ الله إنَّهَا الأَيّام تَلْعَبُ بالفَتَى نحوس تهادى تارة (۲) وسعودُ وما كُنْتُ ذا أيدٍ فأذعن ذا قُوىً من الدَّهْرِ مُبْدٍ صَرْفُهُ ومعيدُ (۳) وراضت صِعَابي سَطْوَةٌ عَلَويّة لها بارقٌ نحو النّدى (۱) ورعودُ تقول التي من بيتها كفّ مَرْكبي (۵) أَقُرْبُكَ (۲) دانٍ أَمْ نَوَاكَ بعيدُ فقلت لها: أمري إلى مَنْ سَمَتْ بِهِ إلى المجدد أباءُ له وجدودُ

ولزمته آخر عمره علّة(٧) دامت به سنين، ولم تفارقه حتى تركت (أعضاء قد) حُنِين (١)، وأحْسَبُ (١) أنّ الله أراد بها تَمْحيصَه، وإطلاقه من ذَنْب كان قَنيصَه فطهّره تَطْهيراً، وجعلَ ذلك على العَفْو له ظهيراً، فإنّها أَقْعُدته حتى حُمِلَ في المِحَفَّة، وعادَتُه (١١) حتّى غَدَتْ لرونقه مُشْتَفَّة (١١)، وعلى ذلك فلم يَعْطُل لسانه (١٢)، ولم يَبْطُل إحسانه وما زال يستريح إلى القول، ويزيح (١١) ما كان يجده من الغول (١٤)، وآخر شعر

<sup>(</sup>١) م: فللشمس عنّا بالنهار، وللبدر عنّا بالظلام حدود، ك ق: سحنا.

<sup>(</sup>۲) م: للأسى وسعود.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من م، وفيها بعد هذا البيت: وفيها: وراضت...

<sup>(</sup>٤) م: الردى.

<sup>(</sup>٥) م: خفّ مركبي، ق ج س ز ل: من بينها.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ك: أغر بك دان. . . ن: أم مداك بعيد .

<sup>(</sup>V) ص ق ز ل ك: غلبة.

<sup>(</sup>٨) ص ق ز ك: تركته يد حنين، ج س: بدخين، ن: تركته كالجنين واثبتٌ ما في م.

<sup>(</sup>٩) م: فاحسب.

<sup>(</sup>١٠) ن: وعاودته، ك: وعدته.

<sup>(</sup>۱۱) ك: مشفّة.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ج س زك: حسبانه.

<sup>(</sup>١٣) م: ويريح له ما كان يجده من هول، ق ص ج س ك: ويريح ما كان يجده من قُول.

<sup>(14)</sup> ص ق ج س ز: من قول.

قالَهُ (١) ، قوله:

وأَيْقَنْتُ أَنَّ الموتَ لا شكَّ لاحِقى ١/١٨ بأُعْلَى مهبِّ الرّيح في رَأْس شَاهِق وحيداً وأُحْسو الماءَ ثَنْيَ المعَالِق فقد رُمْتُها خمسينَ قولةَ صَادِق قديماً من اللُّونيا بلَمْحَةِ بَارِقِ يَدَأً في مُلِمَّاتي وعِنْدَ مَضَايقي وحَسْبُكَ زاداً من حبيبِ مُفَارِقِ وَتَـذْكَارِ أَيُّـامِي وَفَضْلَ خَـلائِقي وحرِّكُ لَهُ بِالله مَهْمَا ذَكَرْتَني اذا غيّبوني كُلُّ سَهْم غُرَانِق(^) عسَى هَامَتي في القَبْر تسمع بَعْضَه بتُرْجيع شادٍ أو بتَطْريب طَارِقِ فَلِي فِي ادِّكارِي بَعْدَ موتِيَ راحةً فلا تَمْنَعُوهَا(١) لي عُلاَلَةَ رَاهِق وإنَّى لأَرْجُو الله فيما تقدَّمَتْ ذُنُوبي به ممَّا (١٠) درى مِنْ حَقَائِقِ

/ ولمّا رَأَيْتُ العيشَ لَوِّي برَأْسه (٢) تمنّيتُ أنَّى ساكِنٌ في عَبَاءَةٍ أُرُدُّ(٣) سَقِيطَ الظَّلِّ (٤) في فَضْلِ عِيشَتي خليليٌّ من رَامَ (°) المنيَّة مرّةً كَأَنَّى وقد حان ارْتِحالَىَ لَمْ (٦) أُفُرْ فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي ابْنَ حَزْم وكانَ لي عليك سلامُ الله إنّي مُفَارِقُ فلا تَنْسَ تَأْبينى<sup>(٧)</sup> إذا ما ذَكَرْتني

<sup>(</sup>١) م: وآخر شعره قوله: والقصيدة في الجذوة: ١٢٤، الذخيرة: ق ١ ج١ ص ٢٨٢، ن:

<sup>(</sup>٢) ل: ألوى، الذخيرة: ولَى.

<sup>(</sup>۳) ك: ازد.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) م: الحب.

<sup>(</sup>٥) ك: زام. م والجذوة ون: من ذاق المنيَّة، فقد ذقتها.

<sup>(</sup>٦) س: ولم أفز، ك: لم أفن.

<sup>(</sup>٧) زج ك ص: تأنيبي، ل: تأتيني.

<sup>(</sup>٨) البيت والذي يليه ليسا في م. ق: كلّ شهم، ن: وحرّك له بالله من أهل فننا كلّ شهم.

<sup>(</sup>٩) م: فلا تمنعونيها علالة زاهق، ن: زاهق.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز: فیما دری.

#### الوزير الكاتب أبو المُغِيرة عبد الوهاب بن حَزْم(١)

وبنو حَزْم فِتْيَةُ عِلْمِ وأَدَب، وثنيّة(٢) مَجْدٍ وحَسَب، وأبو المغيرة هـذا في الكتابـة أَوْحَد، لا يُنْعَتُ ولا يحدّ، وهو فـارس المِضْمار، حامي<sup>(٣)</sup> ذلك الذِّمار، وبطلُ الرّعِيل<sup>(١)</sup>، وأسد ذلك الغيل، نَسَق<sup>(٥)</sup> ١٨/ب المُعْجِزَات، / وسَبَقَ في المُعْضِلات الموجزات، إذا كتب وشَّى المهارق ودبّج، وركب من بَحْر البلاغة النَّبَج، وكان هو وأبو عامر بن شهيد، خَليليْ صَفَاء، وحَليفيْ وَفَاء، لا ينفصلانِ في رَوَاحٍ ولا مَقِيل، ولا يفترقان كمالك وعَقِيل(٦)، فكانا(٧) بقُرْطُبَة رافعي أَلْوَية الصَّبْوَةِ، وعامريْ أُنْديَة السَّلُوة، إلى أن اتَّخِذَ (^) أبو عامرٍ في حُبَالة الرَّدى وعَلِق، وغدا رَهْنُه فيها(٩) قد غَلِق، فانفرد أبو المغيرة بذلك المَيْدان، واستردَّ من سَبْقِهِ ما فاته مُنْذ زمان، فلم تذكر ١٠٠ له مع أبي عامر حَسَنة، ولا سَرَتْ له فِقْرَة (وإن كانت)(١١)مُسْتَحْسَنَة، لتعذُّر ذلك وامتناعه، بشفوف(١٢) أبي عامر (١) هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم، أبو المغيرة، الوزير الكاتب وهو ابن عمّ أبي محمد علي بن أحمد المشهور، توفي أبو المغيرة سنة ٤٣٨ هـ، ودفن بُطلَيْطِلَة - انظر الجذوة : ٢٧٣ ، الذخيرة : ق ١ ج ١ / ١١٠ - ١٥٩ - ١٥٩ ، بُغْية الملتمس : ٣٩٣، الرايات: ٧٠، المغرب: ٧/١٥٥، تاريخ علماء الاندلس: ٣٢٨/١ الصلة ١: ٣٦١، تاريخ الفكر الاندلسي: ٦٩، ونقل المقري نّص المطمح في النفح: ٦٢٠/١. (٢) م: ونتيجة. (٤) ص ك: الراعيل.

(٣) م: وحامي الذمار، ك: حامي ذلك الدفار. (٥) ص ز: سبق، ج س: بسق.

(٦) مالك وعقيل هُما نديما جُذَيْمة بن الأبرش، بهما يُضْرب المثل في عدم الافتراق، وأيّاهما قصد مُتَمَّم بن نُويْرة في مرثيّة لأخيه مالك حين قتله خالد بن الوليد:

وكنّا كَنَدْمَاني جُدَّنَيْمة جِفْبَة من الدّهر حتى قيل لن يَتَصدُّعَا فلما تفرقنا كاني ومالكاً لِعُولِ اجتماع لَمْ نبت ليلةً معا وايّاهما عنى ابو خراش الهذلى:

ألم تعلمي أن قسد تَفَرُقَ قَبْلَنا انظر مروج الدَّهب: ٦٧/٢.

خليلا صَفَاءِ مالكُ وعقيل

(۷) ن: وكانا.

(٩) ص ق ج س ز ك: فيما.

(٨) ج س: أخذ.

(١٠)ص ق ج س: يذكر.

(۱۱) ما بين حاصرتين زيادة من م.

(١٢) م: مجاشمة إلى أبي عامر على تلك الصّناعة، وامتداد باعة.

وامتداد باعه، وأمّا شعر أبي المُغيرة فمرتبط بنثره، ومُخْتَلط(١) زهره بدُرِّه، وقد اثبت له مِنْها فُنُونَا تُجَنُّ بها الأَفْهام جُنُونَا، فمن ذلك قوله(٢):

ظَعَنَتْ (٣) وفي أحداجها من شَكْلِها عين فضحن بحُسْنهنَّ العِينَا(٤) ماأنْصَفَتْ في جَنْب (٥) تُوضِح إِذْقَرَتْ فَيْفَ الودَادِ بَــــلابـــــلاً وشُجُونَــا أَضْحَى الغَرَامُ قَطِينَ رَبْع فُؤادِهِ إِذْ لَم يَجِدْ بِالرَّقْمَتين قَطِينًا

وله أيضاً (٦):

لمَّا رَأَيْتُ الهلالَ مُنْطَوياً (٧) في غُرَّةِ الفَجْرِ قَارَن (٨) الزُّهْرة شَبَّهُتُهُ والعِيان يَشْهَدُ لي بصَوْلَجانٍ انْتَنَى (٩) لضَرْب كُرَة / الوزير أبو عامر محمد بن عبد الله (بن ) محمد بن مسلمة(١٠٠. 1/14

(١) ج: ومختلط بزهره.

(٢) الأبيات في الجذوة: ٢٧٣، البغية: ٣٩٣، ن: ١/٣٢٠.

رس البغية: طعنت وفي احداهما.

(٤) يلي هذا البيت في م:

وغسرسن في كشانهن غصونا صن البرود بظلٌ شعبر فياحم (٥) م: خبت، وتوضح: كثيب بالدَّهناء قرب اليمامة، وقيل: من قرى اليمامة وهي زروع ليس لها نخل.

(٦) م: وله في الهلال: وانظر البيتين في الجذوة: ٢٧٣، بغية الملتمس: ٣٩٤، الرايات: ٧٠، الذخيرة: ق ١ ج ٥١/٢، الصلة: ٣٦١/١، شرح الشريشي للمقامات: ٨١/١، وفيه: قال القاضي ابو محمد. . .

(٧) في الرايات: معترضاً.

(A) م ص ق ج س ز ل ك: فارق.

(٩) انثنى سقطت من م، وفي الجذوة والبغية والرايات والذخيرة والنفح والصلة: أوفى.

(١٠) محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة، أبو عامر، وزير أديب، عالم سكن اشبيلية وقد أَلْف كتاب «حديقة الارتياح في وصف حقيقة الراح» رآه الحميدي، وقال: ذكر ما قيل في الراح وفي الرياض والبساتين. انظر الجذوة: ٦١، وترجم له الضبيّ في البغية: ١٧٠، وانظر المغرب: ٩٦/١، الذخيرة، مخطوط القسم الثاني ورقبة ٦٤، معجم المؤلفين: ٢٢/١٢، تاريخ الفكر الأندلسي: ٢١٢، ونقل المقري نص المطمح في النفح: ٣/٤٤٥. وورد في الأصول: الوزير ابو عامر محمد بن عبد الله محمد بن مسلمة.

بيت (١) شرف باذخ، ومفخر على ذوائب الجوزاء شامخ، وزروا للخلفاء، وانتجعتهم الأدباء (٢)، واتبعتهم العظماء (٣)، وانتسبت لهم النعماء وتنفست عن نور بهجتهم الظلماء وأبو عامر هذا (١) هو جوهرهم المنتخل (٥)، وجوادهم الذي لا يُبْخُل (١)، زعيمُهم (٧) المعظّم، وسلكُ مَفْخُرِهم المنظّم، وكان فتى المدام، ومستفتى النّدَام، وأكثر (٨) من النعت للرّاح والوصف، وآثر الافراح والقصف وأرى (١) قينات السرور مجلوّة، وآيات الحسن متلوّة، وله كتاب سمّاه (١١) «بحديقة الارتياح، في وصف حقيقة الرّاح» واختص بالمعتضد اختصاصاً جرّعه رداه، وصرَعه في مَذَاه، فقد كان في المُعتضد من عدم تحفظه بالأرواح وتهاونه باللّوام (١١) في ذلك واللوّاح، فاطمأن إليه أبو عامر واغترّ، وأنِسَ إلى ما بسَم من مؤانسته وافترً، حتى أمكنته (١١) في اغتياله فُرْصة، ولم يعلق فيها بسَم من مؤانسته وافترً، حتى أمكنته (١١) في اغتياله فُرْصة، ولم يعلق فيها حصّة، ولم يطلق (١١) عليه إلّا أنّه زلّت به قدمه فسقط (١١) في البحيرة وانكفا، ولم يعلم به إلّا بَعْدما طفا (١٥)، فأخْرِجَ وقد قضى، وأدْرِجَ (١١) منه نعتم المنه الله المنه والم يعلم به إلّا أنه زلّت به قدمه فسقط قطى، وأدْرِجَ (١١) منه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المن

<sup>(</sup>٢) م: العلماء، ص ق ج س زك: العظماء.

<sup>(</sup>٣) م: وابتسمت بهم النعماء.

<sup>(</sup>٤) هو سقط من م.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ل ك: المنتحل.

<sup>(</sup>٦) ج س: ينحل، ك: ينجل.

<sup>(</sup>٧) م ن: وزعيمهم.

<sup>(</sup>٨) م: أكثر النعت، س: أكثر من نعت الراح والوصف.

<sup>(</sup>۱) ج س: ورای

<sup>(</sup>۱۰) ن: سمّاه حديقة.

<sup>(</sup>١١) م: فقد كان في المعتضد من علم تحفظه بالارواح وتهاونه... ص ق ج س ك ز ل: في علم يحفظه للارتياح ويهاونه...

<sup>(</sup>١٢) صُ ق ج س ز ل ك: أمكنه.

<sup>(</sup>١٣) يطلق عليه: سقطت من م.

<sup>(</sup>١٤) فسقط: سقطت من م.

<sup>(</sup>١٥) م: من بعد أنَّ طفا. `

<sup>(</sup>١٦) ص ق ج س ل ك: واندرج.

في الكفن حُسَام المَجْد مُنْتَضَى؛ فمن محاسنه(١) قوله يصف السَّوْسَن، ١٩/ب وهو مِمَّا أبدع فيه وأحسن:

وبَيْنَهَا أَلْسُنَّ قَدْ طُـوِّقَتْ(٤) ذَهَبَأً من بَيْنها قائمٌ بالملْكِ يُؤْثِرُهُ(٥)

وسَوْسَن راق مرآه ومخبَره وجلّ في أعين النَّظّار منظره كَأَنَّه أَكْوُّسُ البَلُّورِ قد صُنِعَتْ(٢) مُسَنْدَسَاتِ(٣) تعالى الله مُظْهـرُهُ

وله أيضاً:

حَجَّ الحجيجُ مِنَى فَفَازُوا بِالمُنَى وَتَفَرُّقَتْ عَن خَيْفِهِ الْأَشْهَادُ ولنَا بِوَجْهِكَ حَجَّةً مَبْرُورَةً في كلِّ يَوْم تُقْتَضَي (٦) وتعاد

واجتمع بجنّة (٧) بخارج اشْبِيلِيّة مع اخوان له (٨) عِلْيَةَ، فبينا (٩) هم يديرون الرَّاح، ويشربون من كأسها الأفْراح، والجوُّ صاح، إذا بالْأَفْقِ قَدْ غَيُّم، وأرسل(١١٠) الدِّيم، بعدما كسا الجوَّ بمَطَارِفِ(١١) اللَّاذ، وأشعر الغُصُونَ زهر(١٢) قُبَاذ، والشَّمْسُ(١٣) مُنْتَقِبَة بالسَّحاب، والرَّعْد يبكيها

<sup>(</sup>١) ج: محاسن قوله، والابيات في الجذوة: ٦١، بغية الملتمس: ٩١، ن: ٥٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ل: صبغت.

<sup>(</sup>٣) ص ق ل ج س ز ك: مسدَسات.

<sup>(</sup>٤) الجذوة: طرفت، البغية: طرقت.

<sup>(</sup>٥) البغية والجذوة: تؤثره.

<sup>(</sup>٦) ن: تنقضي.

<sup>(</sup>٧) م: بحلته، ص ق ج س ز ل: بختنه، ك: بجتنه.

<sup>(</sup>٨) له سقطت من م.

<sup>(</sup>٩) ن فبينما.

<sup>(</sup>١٠) م: وأرسل عليهم.

<sup>(</sup>١١) ل: بمطارف الرِّذاذ، م: مطارف لاذ.

<sup>(</sup>۱۲) ص ل ق ج س ز ك: دهر.

<sup>(</sup>١٣) ل: والشمس مننقّبة.

بزَمْزَمَةِ(١) كالانتحاب؛ فقال(٢):

يرم كسأنَّم سَرَحابَم لبست عمامات(٣) الصرامتُ حَمجَبَتْ به شمس الضُّحى بمثال( ) أَجْنِحَةِ الفواختُ والغيثُ يبكى فَقْدَها والبرقُ يَضْحَكُ ضَحْك (٥) شَامِتْ والسرعد(٦) يَخْطُبُ مُفْصِحًا

والجوّ(٧) كالمحزون سَاكتُ

/ وخرج إلى تلك الخميلة والربيع قد نَشَر رِدَاه، ونثر على معاطف الغصون نَدَاه (^)، فأقام بها وقال:

> وَخَمِيلَةٍ رَقَمِ الــزّمـــانُ أَدِيمَهـــا رشفت(١٠) قبيل الصُّبْح ريق غمامةٍ وطردتُ في أكْنافها ملكَ الصِّبا وأدرتُ فيها اللَّهْوَ(١١)حقُّ مُذَارِهِ (١٢)

بمُفَضَّض (٩) ومقسَّم ومشوب رَشْفَ المُحِبُّ مراشِفَ المَحْبُوب وقعمدتُ واستوزرتُ كــلّ أديب مع كلِّ وضَّاح الجبين مَهُوب(١٣)

<sup>(</sup>١) م: والغيث يبكيها والرعد كالانتحاب، ص: فراغ بمقدار كلمة، ن: الرعد يبكيها. بالانتحاب، زق ل ك: يبكيها كالانتحاب، ج بزمزمة كالانتحاب.

<sup>(</sup>٢) انظر نفح الطيب: ٣/٥٤٥، وتنسب هذه الأبيات لأبي إسحاق إبراهيم بن خيّرة الصبَّاغ، نسبها إليه ابن مسلمة في حديقة الارتياح، نفح الطيب: ٣/٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) م: لبست غمامه الصامت، ق ص ز: غمامتي، ل: عمامه، ك: عمامتي.

<sup>(</sup>٤) م: بمثل.

<sup>(</sup>٥) ن: مثل شامت.

<sup>(</sup>٦) م: والبرق.

<sup>(</sup>٧) م: والوجه.

<sup>(</sup>٨) م ق: أنداه.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز: بمعضّض . . . ومشيب، واثبتٌ ما في ل م ن .

<sup>(</sup>١٠) ص ق ز ل ك: وسقت، ج س: سقيت.

<sup>(</sup>١١) ص ل ج س ز: الدهر،

<sup>(</sup>۱۲) ل: كأس مدامه.

<sup>(</sup>۱۳) ن: حسيب.

#### الوزير الكاتب أبو حَفْص أحمد بن بُرْد(١)

هذه (۲) ثِنْيَة غُذِيت بالأدب، وَرَبَتْ (۳) في أَسْمى الرُّتَب، ما مِنْهم (۲) إلّا شاعِرٌ كاتب ولازم لباب السُّلطان راتِب (۵)، لم يزل (۲) في الدُّولة العامريّة بسَبْقٍ يُذْكر وحق لا يُنْكر، وأبو حَفْص (۲) هذا بديعُ الإحسان، بليغُ القَلَم واللّسان، مليحُ الكتابةِ فصيحُ الخطابة، وله رِسَالة «السيف والقلم» وهو أوّل من قال بالفرق (۸) بينهما، وشعره مثقّف المبَاني، مُرْهَف كالحُسَام اليماني، وقد أثبتُ منه ما يُلْهيكَ سَماعا، ويُريكَ الإحسان لِمَاعا؛ فمن ذلك قوله يَصِفُ البَهَار (۹):

تأمّل فَقَدْ شقّ البّهَارُ كَمائِماً (١١) وأَبْرز (١١١) عَنْ نُوّاره الخَضل النَّدِي

<sup>(</sup>۱) م: أبو حَفْص بن برد. وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الأصغر، أبو حفص الكاتب له رسالة السيف والقلم والمفاخرة بينهما، رآه الحميدي بالمَريَّة بعد ٤٤٠ هـ وأورد ترجمته في الجدوة: ١٦٧، وترجم له الضبّي في البغية: ١٦٤ وانظر المغرب: ١٦٨، الذخيرة: ق ١ ج ٢ /١٨، معجم الأدباء: ٥/١٤ ـ ٣٤، الوافي بالوفيات: ٧٠، الرايات: ٧٠، المطرب: ١٢٠ وانظر الاعلام: ٢٠٦/١، معجم المؤلفين ٢/٥٠، بلاغة العرب في الاندلس: ١٤٨، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٣٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) هذه سقطت من م، ن: غذي بالأدب.

<sup>(</sup>٣) ن: وعلا إلى أسمى الرتب.

<sup>(</sup>٤) ن: وما من أهل بيته.

<sup>(</sup>٥) م: وملازم لدار السلطان راتب.

ص ق ج س ز ل ك: ولازم بباب السّلطان مراتب.

<sup>(</sup>٦) ن: ولم يزل، م: ولمح في الدولة.

<sup>(</sup>٧) ن: وهو بديع.

<sup>(</sup>٨) م: في الفرق.

 <sup>(</sup>٩) البيتان في الجذوة: ١٠٧، البغية: ١٦٥، الذخيسرة ق ١ ج ٤٨/٢ معجم الأدباء:
 ٥/٤٤، الوافي بالوفيات: ٧/٠٥٠، المطرب: ١٢٠، الشريشي: ٣٣/١، نفح الطيب: ٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) الجذوة والبغية وياقوت والوافي وشرح المقامات والمطرب: البهار مغلَّسًا.

<sup>(</sup>١١)م: فكشُّف، اللخيرة والشريشي والمطرب: كمائمه.

مداهِنَ تِبْر في أَنَـامِـل فِضَّـةٍ على أَذْرُعِ مخروطةٍ (١) مِنْ زَبَرْجَدِ / وله يصف معشوقاً، أهيف القدّ ممشوقاً، أبدى صفحة ورد، وبدا ني ثوب لازورَد<sup>(۲)</sup>:

لـمّا بـدا في لازور ديّ الحـريـر وقـد بَهـر٣) كبَّرتُ من فَرْط الجَمالِ للهُ وقلتُ: ما هذا بَشَرْ فأجابني لا تنكرن ثوب السماء على القمر ا

وله أيضاً عفا الله عنه(٥):

قلبي وقلبك لا محالة واحِـدُ شَهدَتْ بذلك بَيْنَنَا الأَلْحَـاظُ(٦) فتعال فَلنَغِظِ (٧) المحسود بوصلنا إنّ الحسود بمثل ذاك يُغَاظ

وله أيضاً إلى من ودّعه، وأودع فؤاده من الهوى ما أودعه (^):

يا من خُرمْتُ لَذَاذتي (٩) بمسيرهِ هذي النَّوَى قدصعَّرتْ(١١)لي خدُّها

<sup>(</sup>١) شرح المقامات: ممدودة.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الجذوة: ١٠٨، البغية: ١٦٥.

المغرب: ٩٠/١، اللخيرة ٢٧/٢/١، معجم الأدباء: ٤٢/٥، الوافي بالوفيات:

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: اللازوردي الحديد، ل: الجديرة.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س: الشباب.

<sup>(</sup>٥) عَفَا الله عنه ليست في م، والبيتان في الجذوة: ١٠٨، البغية: ١٦٥، الذخيـرة: ٥١/٢/١، ياقوت: ٥/٣٤، الوافي: ٧٥١/٧.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء: الحاظ.

<sup>(</sup>٧) ك: فلتنظر.

 <sup>(</sup>A) م: وله في إلف ودّعه، وأودع فؤاده من المجوى ما أودعه في ن: وقال وفي الذخيرة: وله إلى... وأودعه من الجوى ما أودعه...

<sup>&#</sup>x27; (٩) الذخيرة: يا من حرمت وصاله أو ما ترى.

<sup>(</sup>۱۰)ك: صفّرت.

زَوِّدْ جُفُونِي من جمالِكَ نظرةً واللهُ (١) يَعْلَمُ إِنْ رأيتُكَ بَعْدَها الوزير الكاتب أبو جعفر اللَّمَائي(٢)

إمام من أثمة الكتابة ومفجّر ينبُوعها، والظاهر على مصنوعها، بمطبوعها، إذا كتب نثر الدُّررَ في المهارق(٣)، ونَمَتْ فيها أنفاسه كالمسك في المهارق، وانطوى ذكره على انتشار إحسانه، وقصر أمره(٤) مع امتداد لسانه، فلم تَطُلْ(٥) لدوحته فروع، ولا اتّصل لها في(٢) نهر الإحسان كُرُوع، فاندفنت محاسنه من الإهمال في قبر(٧)، وانكسرت ١/٢١ الأمال بعدم بدائعه كسراً بعد جبر(٨)، وكان كاتبَ عليّ بن حمّود العلويّ(٩) وذكر أنّه كان يرتجل بين يديه ولا يرقي(١٠)، فياتي على البديه (١١) مِمَّا يتقبله المرقي ويُبديه(١٠)؛ فمن ذلك ما كتب به مُعتنياً من بعض رسائله(١٢):

<sup>(</sup>١) م: فالله.

 <sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: أبو جعفر بن اللّمائي. وهو أبو جعفر أحمد بن أبوب اللّمائي المائقي أديب شاعر، ترجم له الحميديّ في الجذوة: ٣٧٠ ونقل الضبي هذه الترجمة في البغية: ٥٢٠، وانظر المغرب: ٤٤٦/١، اللّخيرة: ١٣٢/٢/١ ـ ١٣٩، الرايات: ١٢٧، ونقل المقري نص المطمح في النفح: ٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) م: نثر الدّر على بطون المهارق.

<sup>(</sup>٤) ص ق زج س ك: مع امتداد حسناته، ل: مع امتداد لسانه، والزيادة من م.

<sup>(</sup>ه) ص ق ج س ز: فلم يَطُل.

<sup>(</sup>٦) ن: من نهر.

<sup>(</sup>٧) م: وكأنَّ محاسنه من الإهمال دفنت في قبر.

<sup>(</sup>A) م: وكسرت مع الاغفال كسراً بعد جبر.

 <sup>(</sup>٩) علي بن حمود بن ميمون بن حمود العلوي أبو الحسن، الملقب بناصر الدولة، قتله الصقالبة سنة ٤٠٨ هـ، انظر الجذوة: ٢٧، البغية: ٢٧، المعجب: ٢٧، أعمال الإعلام: ١٢٨ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>١٠) ولا يروّي: سقطت من ج س.

<sup>(</sup>١١) م: البديهة.

<sup>(</sup>۱۲) ص ق ل ج س ز ك: ويفديه، واثبتُ ما في ن.

<sup>(</sup>١٣) في الذخيرة: ٢/١/١٣٤: وله من (رسالة) أخرى إلى القاضي عبّاد.

روض العلم (۱) في فنائك، مونق، وغصن الأدب بمائك مورق، وقد قذف (۲) بحر الهند درره، وبعث روض نجد زهره، فأهدى (۳) ذلك على يدي فلان الجاري في حَمْده على مبانى قَصْده.

ومن شعره قوله(1):

ألِمًا فَدَيْتكما نَسْتَلِمْ منازِلَ سَلْمَى على ذي سَلَمْ منازِلَ سَلْمَى على ذي سَلَمْ منازِلُ كُنْتُ بها نازِلًا زمانَ الصِّبا بين جيد وَفَمْ أَمَا يَجِدَنَّ (٥) الثَّرَى عاطِراً إذا ما آلرَياحُ تَنَفَّسْنَ ثَمْ

وكتب أيضاً (٢٠): غصن (٧) أياديك عندي ناضر، وروض شُكْرك لديّ زاهر، (وريح اخلاصي لك صَبّا) (٨) وزمن أملي فيك صِبّا، فأنا

(١) ك ن: القلم، م: روض العلم ـ اعزَّك الله . . . ، الذخيرة: أيَّدك الله . . .

(٢) ص ق ج س: حذف، ك ن م ل: قذف.

(٣) في الذخيرة: فأهدى ذلك مع المنشد أبي محمد نفيس أجناسه وبعث هذا نسيم انفاسه، فهو لؤلؤ أدب، ونواد طرب، يسقيك جِنَانُه عِقارَ اعتقادِه في كأس ودادِه، ويغنيك لسان أشعار حمده، في مثاني قصده وزاد في م:

فأهدى ذلك مع فلان رئيس جُلاسه، وبعث معه \_ أعزه الله \_ نفيس أنفاسه وهو لؤلؤ أدب، ونوار طرب، يسقيك جنانه عقار اعتقاده، في كأس وداده، في لسانه أشعار حمده، في مثاني قصده، مشيراً إلى ثَمَرِ معانٍ من بدائعه لا تجتنى، فوق شَجَر بانٍ من غرائبه لا ترتقى، فإذا لاحظها الفكر أنس، وإذا راعها يش، ولم يَسِر إلاّ ليحمد مسراه، ولم يقصد إلاّ ليبلغ مناه، ولم ينادِ مجدك إلاّ ليجيبه، ولم يرم دهره بك إلاّ ليصيبه، فأمطر رجاءه بعض طلبك، ووسد جواري آماله أبرُدي ظلك، ففيه أجر، ولديه شُكر، وإن لم يكن من الحق لنفسك به عليك، فإنّ لي من الوداد ما أمت به إليك، وحسبي بذلك سلما إلى فضلك، وذريعة إلى مجدك انشاء الله، . . . ومن شعره:

(٤) الأبيات في الجذوة: ٣٧٠، بغية الملتمس: ٢٠٥.

(٥) الجذوة والبغية: تجدان. ص ق ج س ز ل: عاطلًا.

(٦) القطعة ليست في م ن، وقد أوردها ابن بسّام في اللـخيرة: ١٢٣/٢/١ وقال: فصل له من رقعة خاطب بها أبا جعفر بن عبّاس: . . .

 (٧) ص ق ج س ز ك: غض، الذخيرة: غصن ذكرك، وفي الأصول: وغصن شكرك لديّ زاهر، واثبت ما في الذخيرة، وفي المغرب: وروض وُدُّك عاطر.

(^) ما بين حاصرتين ليس في الأصول وهو زيادة من هامش ل، والذخيرة والمغرب: (^) ١٨ .

شارب ماء أخائك، متفيء (١) ظِلَّ وفائك، جان (٢) ثَمرَ فرع طاب أكله، وأَجْنَاني البَّرُ قديماً أَصْلُه، فسقاني إكْراماً بَرْقُه، وروّاني افضالاً وَدْقُه، وأَجْنَاني البَّرُ قديماً أَصْلُه، فسقاني إكْراماً بَرْقُه، وروّاني افضالاً وَدْقُه، وأنت الطالع في فِجَاجه، السالك لِمنْهَاجه، سَهْم في كَنَانة المَجْد (٣) صائب، ونجم في سماء العزِّ ثاقب (٤)، إنْ ابْتَغَت (٥) العِدَا نورَه أحْرَق، وإن رميتهم به (٦) أصبت الحَدَق (٧)، وفلان اختل ما عهدته من أمره، وطما عليه (٨) ما علمته من بحره، فإن سبح فيه غرق، وإنْ شَرِبَ منه ١١/ب شَرق، فإن مدَدْتَ يدَ اعتناء نجَيْتُه، وإن لحظته بعين احتفاء أَحْيَيْته.

### الوزير أبو عَبْدة حسّان بن مالك بن أبي عبدة (٩)

من بيت جَلَالة، وعِتْرَة (١٠) أصالة، كانوا مع عبد الرحمن الداخل، وتوغّلوا معه في متشعّبات تلك المداخل، وسعوا في الخلافة حتى حضر مُبَايعُها، وَكَثُر مُشَايعُها، وجدّوا في الهُدْنة (١١) وانعقادها، وأخمدوا نار

<sup>(</sup>١) الذخيرة: ظلال.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة: جان منك ثمر.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة: الفضل.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة: وكوكب في سماء المجد ثاقب.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة: أتبعت.

<sup>(</sup>٦) ك ل ق: رمتهم، وفي الأصول: أصابت.

<sup>(</sup>٧) في الذخيرة: وعلى الحقيقة فلساني يقصر عن جميل أُسِرُه ووصف ودّ أُضْمِرُه.

<sup>(</sup>٨) ص ق: وطما عليه بحره، ج س: وطما عليه زاخر بحره، ز: ما علمته في بحره.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك ل: ابن أبي عُبيدة، ن: عبدة، انظر ص ١٨٠ حاشية ٩ وابن ابي عبدة حسّان بن مالك الوزير الكاتب ترجم له الحُميديّ في الجذوة فقال: من الاثمة في اللّغة والأدب، ومن بيت جلالة ووزارة، عمل على مثال كتاب ابن السري كتاباً سماه «ربيعة وعقيل». الجذوة: ١٨٣، وانظر البغية: ٧٧٠ الصلة: ١٥٣/١، المعجب: ٨٠، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٤٧/٧ وهذه الترجمة ليست في م.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ل ك: غُرَّة، س: عزوة.

<sup>(</sup>١١) ص زك: الهديّة.

الفتنة عند اتقادها فأبرمت (ا عُرَاها، وارتبطت أولاها وأخراها، فظهرت البيعة واتضحت، وأُعْلِنَتْ الطّاعة وأَقْصِحَت، وصاروا تاج مَفْرِقِها، ومِنْهَاج طُرُقِهَا، وأبو عَبْدَة هذا ممّن (۲) بلغ الوزارة وأدركها، وحلّ مطلعها ومنْكها، مع اشتهارٍ في اللّغة والأداب، وانخراط في سِلْك الشعراء والكُتّاب، وابداع لما ألّف، وانتهاضُ بما تكلّف (۲) ودخل على المنصور وبين يديه كتاب ابن السري (۱) وهو به كلف، وعليه مُعْتكف، فخرج من (۵) عنده وعمل (۱) على مثاله كتاباً سمّاه بكتاب (۷) : «ربيعة وعقيل»، جرّد له من ذهنه أيّ سَيْف صقيل، وأتى به مُتشَخاً مصوَّراً في ذلك اليوم من الجمعة الأخرى، وأبرزه والحسن يتبسّم عنه ويتعرَّى (۸)، فَسُرَّ به المنصور / وأُعْجِب، ولم يَغِبْ عن بصره ساعةً ولم يَحْتَجب (۱)، وكان لأبي عبدة (۱۱) بعد هذه المدّة حين أَدْجَت الفتنة لَيْلَها، وأَزْجَت (۱۱) ابْلَهَا وخَيْلَها، اغتراب كاغتراب الحارث بن مُضَاض (۱۲)، واضطراب بين القوافي والمواضي كالحيّة النّضْناض (۱۳)، ثم اشتهر بَعْدُ، وافتر له القوافي والمواضي كالحيّة النّضْناض (۱۳)، ثم اشتهر بَعْدُ، وافتر له القوافي والمواضي كالحيّة النّضْناض (۱۳)، ثم اشتهر بَعْدُ، وافتر له

<sup>(</sup>۱) ن ل: فانبرمت.

<sup>(</sup>٢) ص ك زج س ل ق: ممّا. ن: وهو ممّن بلغ الوزارة من بعد ذلك...

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س زك: وابدع لما. . وانتهض بما.

<sup>(</sup>٤) هو سهل بن ابي غالب الذي ألَّف للرَّشيد كتابًا في الأنساب ــ الجذوة: ١٨٣.

<sup>(</sup>ه) من عنده / ليس في ن.

<sup>(</sup>٦) س: وعمل مثاله.

<sup>(</sup>٧) بكتاب: سقطت من ن.

<sup>(</sup>۸) ن ل: يتفرى.

<sup>(</sup>٩) ص ل ق ك: ولا تحجب، ن ولا حجب.

<sup>(</sup>١٠) الأصول: عبيدة، ن: وكان له بعد هذه.

<sup>(</sup>۱۱) ص ك: وأرحت، ق ز: وأراحت.

<sup>(</sup>۱۲) هو الحارث بن مُضَاض بن عبد المسيح الجُرْهُميّ القحطانيّ، من ملوك الجاهليّة ولي بعد أبيه مُضَاض بن عبد المسيح الحِجَاز، وخرج منه يجول الأرض زمناً طويلاً فَضُرِبت الأمثال باغترابه. انظر مروج الذهب: ۲۰/۲ ـ ۲۲، التيجان في ملوك حِمْير: ۱۷۸، رحلة ابن جبير: ۸۷، الإكليل ۱۸۷/۸ الحور المين: ۱۵، الاعلام: ۲۰/۲.

<sup>(</sup>۱۳) ص: النضاض.

السُّعْدُ، وفي تلك المدّة(١) يقول، يتشوّق إلى أهله:

سقى بلدا أهلي بـه(٢) وأقاربي فَمَنْ لِصِغَارِ بَعْدَ فَقْدِ أَبيهم

غواد بأثقال الحيا وروائح وهَبُّتْ عليهم بالعشيِّ وبالضَّحَى نواسِمُ (٣) برد والظلال فوائحُ تذكَّرْتُهُم والنَّايُ قد حال دُونَهم ولم أنسَ لكنْ أوقدَ القَلْبَ لافحُ وممَّا شجاني هاتفٌ فَوْقَ أَيْكَةٍ ينوح ولم يَعْلَم (1) بما هو نائِحُ فقلت اتَّشِدْ يكفيك اني نازح ، وأنَّ اللَّذي أهواهُ عنَّي نازحُ ولى صِبْيَةً مِثْلَ الفراخ (٥) بقَفْرةٍ مضى حاضناها فاطّحتها (٦) الطوائِحُ إذا عَصَفَتْ ربحُ أقامت رؤوسها فلم يَلْقَها إلاّ طيورٌ بوارِحُ سوى سانح (٧). في الدَّهْرلوعنَّ سانحُ

واستوزره المُستظهر عبد الرحمن (٨) بن هِشَام (المُسمَّى) بالخلافة (١) أيام الفتنة، فلم يرض (١٠) بالحال، ولم يَمْض في ذلك الانتحال، وتثاقل عن الحضور في كلّ وقت، وتغافل في ترك الغرور

<sup>(</sup>١) ق ج س ز ك: المرّة، والأبيات في الجذوة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س زك: بها، ن والجذوة: به.

<sup>(</sup>٣) ص ج س زك: بواسم.

<sup>(</sup>٤) الجذوة: ولم أعلم.

<sup>(</sup>a) ك: الفراح.

<sup>(</sup>٦) ص ق ز ك: متى حضناها فاطّحتها، ج س: متى حضناها طوّحتها، ل: متى خاضتا فيها طحتها، واثبت ما في ن والجذوة.

<sup>(</sup>٧) ج س سائح.

<sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الرحمن الناصر، ولد سنة ٣٩٢ هـ.، وبويع بالخلافة سنة ٤١٤ هـ، تلَّقب بالمستظهر وكنيته أبو المطرَّف، مات سنة ١٤٤ هـ. انظر الجذوة: ٢٥، البغية: ٣١، أعمال الأعلام: ١٣٤.

<sup>(</sup>٩) بالخلافة ليست في ن، وفي ص ق ج س ز ل: . . . ابن هشام بالخلافة أيّام الفتنة وما بين حاصرتين من الجذوة.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ل ك: يرتض.

٢٢/ب بذلك/ المَقْت، وكان المستظهرُ يستبدَّ(١) بأكثر تلك الأمور دونه، وينفرد(٢) مغيّباً عنه شؤونه فكتب إليه (٣):

إذا غِبْتُ لم أُحْضَر وإن جِنْتُ لم أُسَلْ فسيّان منّي مشهد ومَخِيبُ فأصبحت تيمياً وما كُنت قبلها لِتَيْم ولكنّ الشبية نسيبُ

ومن شعره في المِهْرَجَانُ<sup>(٤)</sup>:

أرى المِهْرَجَان قد اسْتَبْشَرا غداةً بكى المُؤْنُ واسْتَعْبَرا وسُرْبِلَتْ الأرض أفواهَهَا(٥) وجُلّلت السُّنْدُسَ الأَخْضَرَا وهـزّ الـرّياح صنابيـرَهـا فضـوَّعَتِ المسـك والعَنْبَـرا تهادی به النّاس ألْطَافه وسام المقلّ به المُكْثِرا

وله أيضاً:

رَأْتُ طَالِعاً للشَّيْبِ بَيْنَ ذَوَائبِي (٦)

فَعَادتْ بأَسْراب (٧) السدّموع السَّواكب وقالت: أشيبٌ؟ قلت صُبْعُ (^) تجاربي

أنسار عملى أعقاب ليل نوائبي

<sup>(</sup>١) ج س ص: يستمد.

<sup>(</sup>٢) ص زق ك: وينفرد منفرداً عنه شؤونه ج س: وينفرد بها ويلي شؤونه، وكتب...

<sup>(</sup>٣) البيتان في الجذوة: ١٨٤، البغية: ٢٧١، نفح الطيب: ٣/٩٤٥.

<sup>(</sup>٤) المِهْرَجان: اسم عيد عند الفرس ابتداء موسم الخريف، يقع في شهر مِهْر وهو الشهر السابع عندهم، وهي مكوّنة من كلمة مهر بمعنى محبّة وجان أيّ: روح والمعنى محبّة الروح، الاحتفال...

<sup>(</sup>٥) ن: أمواهها.

<sup>(</sup>٦) ل: فؤابتي.

ر٧) ن زك: أسرار

<sup>(</sup>A) ص ق ج س ز ك: صح تجارب.

ولمّا مات قال الوزير أبو عامر بن شهيد يرثيه رحمهما الله تعالى(١):

> وَيُجْلُو الْعَمَى عَنَّا بَانْـوَارِ رَأْيَـهِ كَأَنَّكَ لَم تُلْقِحْ بريح من الحِجَى

أَفي كلِّ عام مصرع لعظيم أصاب المَنَايـا حادِثِي وقندِيمي وكيفُ اهتدائي في الخطوب إذا دَجَتْ وقد فَقَدَتْ عينايَ ضوءَ نُجُـوم مضى السَّلَفُ الوضّاح إلَّا بقيةً كغْـرَّةٍ مسـوَّدٌ القميص بهـيم فإن ركبت مِنَّى الليالي هَضِيْمَةً فَقَبْليَ ما كان اهْتِضَامُ تميم /أبا عَبْدَةَ إِنَّا غَدَرْنَاك (٢) عِنْدَما رَجَعْنَا وغادرْنَاك غَيْرَ ذميم ١/٢٣ أَنَخْذَلُ مَنْ كُنَّا نرودُ بأَرْضِهِ وَنكْسرَعُ منسه في إنساءِ علوم اذا أَظْلَمت ظلماء ذات عموم (1) عقائمَ أفكار (٥) بغير عقيم ولم نَعْتَمِد مغناك غَدُواً ولم نَزر وَواحاً (٦) لفصل الحُكْم دارَ حكيم

# الوزير الفقيه أبو أيّوب بن أبى أُميَّة(٧)

واحد الأندلس الذي طوّقها فخاراً، وطبّقها بأوانِه (^) افتخاراً، ما شئت من وقار لا تحيل الحركة سكونه، ومقدارٍ يتمنَّى مُخَبِّرٌ أن يكونه،

<sup>(</sup>١) أورد الثعالبي بعض هذه الأبيات في اليتيمة، طبع الشام: ٣٨٥/١، وفي المغرب: ١/ ٨١ بيتان، وفي الذخيرة ثلاثة أبيات.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س زك: عدرناك.

<sup>(</sup>٣) ق ل ك: اتخذل.

<sup>(</sup>٤) ن: غيوم

<sup>(</sup>٥) ق ص ج س ز ك: أوكار، ل: أبكار.

<sup>(</sup>٦) ج س ك: ولم نزل نؤم لفصل. ق: ولم يزل رواحاً.

<sup>(</sup>V) أبو أيوب سليمان بن أبي أميّة، أديب شاعر، توفي سنة ٢٢٥ هـ، انظر المغرب: ٧٤٣/١ الخريدة: ق ٤ ج ٤٩١/٢، ونقل المقري نصّ المطمح في النَّفح:

<sup>(</sup>٨) س: بأوائه.

إذا لاح رأيت المجد مُجْتَمِعاً، وإن فاه (١) أضحى كلّ شيءٍ مستمعاً، تكتحل منه مُقَلُ المَجْد، وتنتحل المعالي أفعاله انتحال ذي كلف بها وَوَجْد، لو تفرّقت (٢) في الخلق سَجَاياه لحُمِدَت الشِّيم، واستُسْقِيَتْ (٣) بِمُحيّاه لما استمسكت (٤) الدّيَم، ودُعِيَ (٩) للقضاءِ فما رضي وأُعفي (٢) عنه فكأنّه اسْتُقْضي (٧)، لديه تَبْتُ (٨) الحقائق، وتَبْبتُ العلائق، وبين يديه (٩) يُسْلَكُ عين الجَدَد ويدع اللّددُ (١١) اللّدَد، وله أدب إذا حاضر به فلا البحر إذا عَصَف، ولا أبو عثمان (١١) ابنه اذا صنَّف، مع حلاوة مؤانسةٍ تَسْتَهـوي الجليس وتَهـوي حيث شاءت بالنّفوس، وأمّا تحبيره وإنشاؤه (١٢)، ففيهما للسامع تحييره وانتشاؤه، وقد أثبتُ له بِدَعاً يثنى وإنشاؤه (١٢)، الإحسان جِيداً وأَخْدَعَا؛فمن ذلك قوله في منزل حلّه متنزّها (١٢):

يا مَنْزِلَ الْأَنْسِ (١٤) أَهُواهُ وآلفه حقًا لقد جُمِعَتْ في صحنك البِدَعُ اللهِ مُعْتَلِق مَا اصْطَنَعَتْ نُعْمَاك عِنْدي في يوم نعمت به والشمل مُجْتَمِعُ

<sup>(</sup>١) س: قال، ص ق ج س ز ك: فات.

<sup>(</sup>٢) ل ز ك: تعرّفت

<sup>(</sup>٣) م: أولو استسقي. .

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: استمسك.

<sup>(</sup>٥) م س: دعي.

<sup>(</sup>٦) ص ق ل ج س: وعفي عنه.

<sup>(</sup>٧) ن: ما استقضى.

<sup>(</sup>٨) ل ك: تثبت الخلائق، وتبيّنت العلائق، ص ق: تثبت الحقائق.

<sup>(</sup>٩) م: وبين يديه يسلك من الحق الجَدد.

<sup>(</sup>١٠) م: ويدع الألدُ اللَّد.

<sup>(</sup>۱۱) ن ل: ولا أبو عثمان إذا وصف.

<sup>(</sup>۱۲) ص ق زك: مع حلاوة مؤانسة تستهوي تحبيره وانشاه، ج س: مع حلاوة مؤانسة من حلاه، واثبت ما في م ن.

<sup>(</sup>١٣) ق ز ك: منتزها، والبيتان في الخريدة: ٤٩١/٢/٤.

<sup>(14)</sup> ن والخريدة: الحسن.

وحلّ مِنْية صِهْره(١) الوزير أبي مروان بن الدّب بعُدُوة اشْبيلِيّـة المُطلَّة على النَّهر(٢)، المشتملة على بدائع الزَّهر، وهو مُعْرس ببنته، فأقام فيها<sup>(٣)</sup> أيَّاماً متأنِّساً، ولِجَذْوة (٤) السَّرور مُقْتَبسَاً، فـأولاه (°) من التّحف، وأهدى إليه من الطُّرف(٦)، ما غمر كَثْرَة(٧)، وبهر نَفَاسة(٨) وأَثْرة، فلمَّا ارتحل، وقد اكتحل من حسن ذلك الموضع بما اكتحل (٩)، كتب إليه:

قُلْ للوزير وأَيْنَ الشُّكرِ من مِنَنِ جاءت على سَنَنِ تَتْرَى وتتَّصِلُ غِشيت مَغْناك والرّوضُ الأنيق (١٠) بهِ يَنْدَى وصوب الحَيَا(١١) يَهْمي وَيَنْهَمِلُ وجال طَرْفي في أَرْجَائِهِ مَرَحًا وَفْقَ (١٢) اخْتِيَارِي يَسْتَعْلَي ويَسْتَفِلُ يدعو بلَفْتَتِهِ(١٣) حيثُ ارْتَمي زَهَرٌ عليه من مُثْثَني (١٤) أَفْنَانِـهِ كِلَلُ محـلُّ أنس ِ نَعِمْنَا فيم آوِنَةً من الزَّمانِ وواتانا به الأمَلُ

وحلّ بعد ذلك متنزّهاً (١٥) بها على عادته، فاحتفل في موالاة ذلك البرّ وإعادته، فلما رحل كتب إليه:

<sup>(</sup>١) م: وحلُّ منية الوزير.

<sup>(</sup>٢) س: البحر.

<sup>(</sup>٣) ن: بها

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك م: وبجدوة.

<sup>(</sup>٥) ن: فوالي عليه من.

<sup>(</sup>٦) ص س ك: الظرف.

<sup>(</sup>٧) س: كسرة.

<sup>(</sup>٨) ج س: وبهرت نفاسه وأثره.

<sup>(</sup>٩) من حسن . . . إلى بما اكتحل: ليس في م.

<sup>(</sup>۱۰) ل: الأريض به.

<sup>(</sup>۱۱) ص ق ج س زك: ينمي.

<sup>(</sup>١٢) م: وفي اختياري.

<sup>(</sup>١٣) م: يدعو تلفته. ن: ندعو.

<sup>(</sup>١٤) ص ق ج س ز ل ك: منبتى واثبت ما في م ن.

<sup>(</sup>۱۵) ص ق: منتزها.

يا دارُ أمّنك الرّما 1/۲٤ /وجرت (۱) سعودك باللذي فلنعم مشوى الضَّيْفِ ٣٠) أنْ بت إذا تحاموا جانِبَهُ خَـطُرُ (1) سَأَرْت به الدّيا رَ وأَذْعَنتْ (٥) ليك نياصبَهْ (١)

ن صروفه ونسوائبه يَـهُـوي نـزيـلُكِ دائـبَـهُ (٢)

وله فيه أيضاً:

أُمِسْكُ دَارِينَ حيّاكَ النّسيم بـ أَمْ عَنْبَرُ الشَّحْر (٧) أَم هَذي البساتينُ بشاطىء النَّهْر (٨) حيث النُّورُ مُؤْتَلَق والرَّاح تَعْبَق أم تلك الرياحينُ

وصنع ولد ابن (٩) عبد الغفور رسالةً، سمّاها بـ «الساجعة» حذا بها حذو أبي العلاء(١٠)المعرّي في (الصاهل والشاحج)(١١)وبعث بها إليه، فعرضها(١٢)عليه فأقامت عِنْدَه أيّاماً ثمّ استدعاها منه فصرفها إليه وكتب معها يقول ـ من النشر ـ (١٣) : بكُر زَفَفْتُهـا ـ أعزَّكَ الله ـ نَحْـوك، وهززتَ

 <sup>(</sup>١) ص ق ج س ز: ودَنت.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س فلنعم مثوى انت، ل: فلنعم ماوى.

<sup>(</sup>٤) المخريدة: حظ شأوت، ن: شأوت.

<sup>(°)</sup> م والخريدة: فأذعنت.

<sup>(</sup>٦) ن ل م: قاطبة.

 <sup>(</sup>٧) ص ق ج س ك ز: البحر، والشَّحر، ساحل البحربين عُمَّان وعَدَن ـ ويشتهر بالعنبر. المغرب: ٧٤٣/١. ودارين. محطّ سفن في البحرين يُجْلَب إليك المسك، ياقوت: ٤٣٢/٢.

<sup>(</sup>A) ص ل ق ج س ز ك: الروض، م: بشاطىء النهر حيث النهر.

<sup>(</sup>٩) م: وصنع ابن الوزير في محمد بن عبد الغفور رسالة سماها بالساجعة والغريب، وابن عبد الغفور هذا هو: أبو القاسم محمد بن عبد الغفور بن محمد بن عبد الغفور، انظر المغرب ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>١٠) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التّنوخيّ المعري، ولد سنة ٣٦٣ هـ وتوفي سنة ٤٤٩ هـ شاعر وفيلسوف.

<sup>(</sup>١١)ص ق ل ز ك: الصاهل والساحج، ج س: الصاهل والساجع.

<sup>(</sup> ۱۲)م: يعوضها.

<sup>(</sup>۱۳) من النثر ليس في م ن.

بمقدمها سناك وسَرْوَك (١)، فلم ألفظها عن شبّع، ولا جهلت ارتفاعها عمّا يجتلي من نوعها ويُسْتَمَع، ولكن لِمَا أَنِسْته (٢) من أُنسِكَ بانتجاعِها، وحرصك على ارتجاعها، دفعت (٣) في صدر الوَلوع، وتركت بينها وبين مجاثمها تلك الربوع، حيث الأدبُ غضَّ، وماءُ البلاغة، مرفض، فأسعد أعزّك الله بكرّتها وسَلْها عن أفانين مَعَرَّتِهَا (٤) بما تَقْطِفه من ثمارك، وتَعْرفه (٥) من بحارك، وترتاح له (٦) ولإِخوانه / من نتائج أفكارك وإنّها ١٢٠/ب لشنشنة أعْرفُها (٧) فيكم من أخزم وموهبة حزتموها وأحرزتم السَّبْقَ فيها منذ كم، إن شاء الله تعالى (٨).

# الوزير أبو القاسم بن عبد الغفور(١)

فتى زكا فِرْعاً وأصلاً، وأحكم البلاغة مَعْنى وفَصْلاً، وجرَّدَ من فِيْ فَي وَفَصْلاً، وجرَّدَ من فِيْهِ على الأعْراضِ (١٢) نَصْلاً، قدِّها (١١) به وفراها، وقدح (١٢) زَنْدَالمعالي

<sup>(</sup>١) س: وسرورك.

<sup>(</sup>٢) ل ج س: أنست.

<sup>(</sup>٣) ج س زك: رفعت.

<sup>(</sup>٤) ج س: عرّتها.

<sup>(</sup>٥) س: تغترفه.

<sup>(</sup>٦) م: وترتاح لها ولأخواتها.

<sup>(</sup>٧) م: تعرف فيكم. وهذا مثل: أصله: «شنشنة أعرفها من أخزم» وهو شطر بيت لأبي أخزم الطائي، وكان له ابن يقال له أخزم، وقيل كان عاقاً فمات وترك بنين، فوثبوا يوماً على جدهم أبي أخزم، فأدموه، فقال:

إِنَّ بِنِيَ صَرَّحِونِي بِالدم شِنْشِنَة أَعرفها مِن أَخرَمِ اِنظر مجمع الأمثال: ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٨) انشاء الله تعالى سقطت من م ن.

<sup>(</sup>٩) أبوالقاسم محمد بن عبد الغفور بن محمد بن عبد الغفور الكِلاعي، من أهل غرب الأندلس، صاحب أبا الحسن بن بسّام، له كتاب الاقتصار، ورسالة في أحكام صنعة الكلام، والساجعة والغربيب، توفى في عنفوان شبابه. انظر التكملة: ٢٨٨٧٤. المغرب ٣٣٦/١، ن: ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>١٠) س ج: الأغراض.

<sup>(</sup>١١)ج زك: فدما.

<sup>(</sup>١٢) م: واقتدح.

حتى أوْراها، مع صَوْنٍ يرتديه ولا يكاد يُبْديهِ، وشبيبة الْحَقَتْه بالكهول، وأَقْفَرتُ (١) منه رَبُّعَها المأهول، وشَرف ارتداه وسَلَف اقتفى أثره الكريم (٢) واقتداه، وله شعر بديع السَّرْد، مفوَّفُ البُّرْد، وقد أثبت (٣) له منه ما ألفيت، وبالدّلالة عليه اكتفيت؛ فمن ذلك قوله:

تركتُ التَّصابي للصَّواب وأَهْلِهِ وبيضَ الطُّلَى للبيض والسُّمْرِ للسُّمْرِ

مُدَامى (٤) مِدَادي والكؤوسُ محابري وَنَدْماي أقلامي ومنقلتي سِفْري (٥)

وله أيضاً:

لا تنكروا أَنْنا في رِحْلَةٍ أبداً نحثُّ في نَفْنَفٍ (٢) طوراً وفي هَدَفِ فَدَهْرُنا (٧) سُدْفَةً ونحنُ أَنْجُمُها (٨) وليس يُنْكر مَجْرى النَّجْمِ في السُّدَف

لـو أَسْفَر الدُّهْرُ لِي اقصرتُ عن سفر وملت عن كَلَفي بِهَذِهِ (١) الكُلَف

/ وله من قصيدة: 1/40

رويدك يا بَدْرَ التَّحام فاِنَّني أرى العيس حُسْرَى والكواكب (١٠) ظُلُّعا

<sup>(</sup>١) ن: فأقفرت.

<sup>(</sup>٢) ص ق ك زج س: الكرام

<sup>(</sup>٣) ز ك: اتيت

<sup>(</sup>٤) ص ق زك: مرادى مدادى... ومقلتي السفر، ج س: والعين كالسفر.

<sup>(</sup>٥) بعد هذا البيت في م بيت ثالث هو:

فاسدلت الاستار من ورق خُضْر ومسمعتني ورقناء ظئنت بخسينها

<sup>(</sup>٦) ل: نحث في عنف، ك: تعنف.

<sup>(</sup>٧) زص ك: قد هزنا سدفه.

<sup>(</sup>٨) المغرب ٢٣٦/١: ونحن أنجمه

<sup>(</sup>٩) ل: من هذه

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز ل: طلعا.

كأن أديم الصُّبْح قد قد أنجُما وغودر دِرْعُ اللِّيل فيها مُرقِّعا(١) فإنَّى وإنْ كان الشَّبابُ محبَّباً إلى وفي قَلْبي أجلُ وأوقعا(٢) لأنف من حُسْنِ بِشِعْرِي مُفْتَرى وآنفُ من خُسْن بشَعْري قُنْعَا(٣)

## الوزير أبو مروان عبد الملك بن مثنّي (٤)

كثير القَعَاقِع، قليل البراقِع(°)، يَذْهَب إلى التَّقْعير، ويرغب في التُّوْعير<sup>(٦)</sup> كتب إلى ابن عُكاشة(٧)، وقد مرَّ على قلعة رَبَاح<sup>(٨)</sup>، يعلمه بعدم الرّاح(٩):

(١) زاد في م:

ويا صبح هل أسررتُ كنوني موجعًا

فيــا ليــل هــل أضمــرت عنّي رحلة يخص على زور الشباب سميّة الأصبح شيخاً بالشباب موقعا

فأني وإن كسان الجمسال محببا وأسنى إلى قلبي وأبسرد مسوقعا (٣) وآنف من حسن بشعري قنّعا، سقط هذا العجز من م.

(٤) ترجم له العماد في الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٤٤٣، وقال: كان من روّاد حياض دولة ابن ذي النُّون. وفي م وردت هذه الترجمة دون ذكر العنوان، ووردت ترجمة ابن مثنَّى في حم، غ.

(a) ۲ ج س: اليرامع.

(٦) حم غ: وكان بدولة ابن ذي النون أحد من ورد مناهلها وركب كاهلها وانضى فيها الركائب. وفي م: وكان بدولة... بن يحيي بن ذي النون رحمه الله، أحد...

(٧) هو حريز بن عكاشة، من ذريّة عكاشة بن محصن صاحب رسول الله (ص) ولي قلعة رَبَاحِ وَقُتِلَ سنة ٤٨٠هـ على حصن مسْطَاسة. انظر الحلَّة: ١٧٦/٢. نفح الْطنِب:

(٨) ص ق ج س ز ك: رياح.. وهي قلعة تابعة لمدينة طُلَيْطِلَة، شمال شرقي قرطبة وهي مسمّاة باسم التابعيّ علي بن رَبّاح اللَّخمي، الذي اشترك في فتح الأندلس، الروض المعطار: ٤٦٩، ياقوت: ٢٣/٣.

(٩) الشعر في النفح: ٣/٥٥٩، الحلّة: ٢/٩٧١، الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٤٤٣.

يا فريدا دون ثان وهِللا في العيانِ عُدِمَ الرَّاحُ فصارت مثلَ دُهْنَ البَلَسَانِ فبعث إليه منها وكتب(١) إليه:

(يا فريدا لا يُحَارَى بين أَبْنَاءِ الزّمانِ)(٢) جاء من شِعْرِكَ روضٌ جادّهُ صَوبُ البيانِ فبعثناها سُلَافاً كسَجَاياك الحِسانِ

# الوزير أبو يحيى رفيع الدولة بن صُمَادح (٣)

من يُثيَّة إمارة (١٠)، والى (٥) عليها السَّعْدُ حِجُّهُ واعتماره، انتجعوا التَّعْواءِ اللَّنُواءِ، واستطعموا في المَحْل (٢) واللَّاواء (٧)، وأبو يحيى (٨)، هذا

<sup>(</sup>١) م: فبعث منها إليه وكتب.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ليس في ص ق ج س ز ك، وهو زيادة من ل م ن، وقد أُنْبِتَ في الحُلَّة والنفح والخريدة.

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن سعيد في المغرب: ١٩٩/، وابن بسّام في الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ٢ ٢ ٢ و ٢٢ وقال ابن الأبار . في الحلّة: ٩٢/٢؛ وكنّاه صاحب المطمح أبا زكريّا، ولعلّ ذلك تكرر في إحدى نسختي المطمع الأخريين، وترجمته في الحلّة: ٩٢/٢ ـ ٩٢. ووردت هذه الترجمة في م في القسم الأوّل بعد ترجمة المعتصم بن صُمادح، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٤٣/٧.

<sup>(</sup>٤) ن: من بيت.

<sup>(</sup>٥) ن: وإلى السعد طوافه بها واعتماره، وزاد في ن وهامش ل: عمرت انديته، ونشرت به رايات العزّ وألويته، إلى أن خَوَى كوكبهم، وهوى مرقبهم، فتفرقوا أيادي سَبًا، وفرّقوا من وقع الأسنة والظّبي، وفارقوا أرضاً كأرض غسّان، ووافقوا أيّاماً كيوم أهل اليمامه مع حسّان، بعدما خامرت التّفوس مكارمهم مخامرة الرحيق، وامّهم النّاس من كلّ مكان سحيق، وانتجعوا...

<sup>(</sup>٦) ق ج س ز: من المحل.

<sup>(</sup>٧) وزاد في ن وهامش ل: وصالوا بالدهر وسطوا، وبين النُّهي والأمر فيه خطوا.

<sup>(</sup>٨) ن: ورفيع الدُّولة هذا فجر.

فجر ذلك الصّباح، وضوء ذلك المصباح(١)،/التحف(٢) بالصُّوْن وارْتَدَى، ٢٥/ب وراح على الانقباض واغْتَدَى فما تَلْقَاه (٣) إلَّا سالِكًا جَدَدًا، ولا تراه (٤) إلَّا لابساً سُؤْدَدًا، وله أدب كالروض إذا أزْهَر (٥)، والصُّبْحِ إذا أسْفَر (٦)، وقفه (٧) على النَّسيب، وصَرَفه إلى المَحْبوبةِ والحَبيب؛ فمن ذلك قوله:

يا عَابِدَ الرَّحْمَنِ كَمْ ليلةٍ أَرَّقَتْني وَجْدَاً ولم تَشْعُر إذ كنتَ كالغُصْن ثنته الصَّبَا وصَحْنُ ذاكَ (^) الخدِّ لَمْ يَشْعُر

وقوله أيضاً (٩):

لَعلُّه ترك الإجمالَ أوْ هَجَرًا فَأَكْرَمُ النَّاسِ من يعفو اذا قَدَرا

ما لي ولِلْبَدرِ لَمْ يَسْمَح بزَوْرَتِهِ إن كان ذاكَ لذَنْبِ ما شَعَرْتُ بِهِ

وقوله أيضاً (١٠) :

ويقضي علينا بالظّنون الكواذب

وأهيفَ لا يَلْوي على عَتْب عاتِب يحكُّمُ فينا أمْره فنُطيعه ونَحْسَب (١١)منة الحُكْمَ ضَرْبة لازب

<sup>(</sup>١) في ن: وغصن تلك الدّوحة، ونسيم تلك التُّفعة، لم يمتهن والدّهر قد بذله، ولا ترك الانتصار والأمر قد خــذله، فالتحف.

<sup>(</sup>٢) م: والتحف بالصّون والعفاف وارتدى، ك: بالمصون.

<sup>(</sup>۳) ص ق **ل**: تراه.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: ولا يلقى، ل: ولا يلفى.

<sup>(</sup>۵) ص ق ج س ز: زهر.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س زك: شهر، ن: وله أدب كالروض المجود إذا أزهر، ونظم...

<sup>(</sup>V) ن ل: أوقفه.

<sup>(</sup>٨) : ج س: ذلك.

<sup>(</sup>٩) م: وله، والشعر في الذخيرة: ق ١ جــ ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰) م: وله.

<sup>(</sup>١١) الذخيرة: ويحسب.

وقوله أيضاً (١):

وَعلِقْتُهُ خُلُو الشَّمائل ماجِناً خَنِثَ الكلامِ مرنَّح الأعطافِ ما زلت أنْصفه وأوجب حَقَّهُ لكنَّه يابي عن (٢) الإنصاف

وقوله أيضاً (٣):

حبيبٌ مَتّى (٤) يَتْأَى عن العين شَخْصه يكاد فُؤَادي أن يطير من البّين 1/٢٦ / ويسكن<sup>(٥)</sup>ما بين الضّلوع اذا بدا كأنّ على قُلْبي تمائم من عَين وقوله أيضاً (٦):

أَفَدِّي أَبَا عَمْرُو وَإِنْ كَانَ جَانِيَا عَلَيَّ ذَنُـ وَبِأَ لَا تُعَـدُّهُ بِالبُّهْتِ(٧) فما كان ذاكَ الودُ إلا كبارِقٍ أضاء لعيني ثمّ أظلم في الوَّقْتِ (^)

وكتب إليُّ يهنئني بقدوم من سُفَر<sup>(٩)</sup>:

(١) م: وله.

(٢) م: من، الذخيرة: على.

(٣) ل: وله.

(٤) ص ق س ز: إنّ يناى، م: أن يناى عن القلب، ك: حبيبي يناى.

(٥) الذخيرة: ويهدأ.

(٦) م: وله

(٧) ن ل والمغرب: ٢٠٠/٢، والحلَّة: ٩٦/٢: لا تعدد بالعتب، م: لا أعداد وما بعدها سقط من (م).

(٨) م: للوقت، ن ل والمغرب والحلَّة: للقلب. وفي النفح: ٧/٤٤:...وله وقد بلغه موتى، وتحقَّق عنده فوتى:

مثنى الـوزارة قد أودى فما فعلت تلك المحابر والأقلام والـعُرُسُ أن البلاغة والأداب تُمخمنكسُ مــا كنت أحْسَبُ يــومــأ قبـل ميتتـــه

(٩) م: وله..، ن: واستأذن ليلة على أحد الأمراء وأنا عنده في أسنى موضع، وأبهى مطلع، وجوانب حفَّدَه بين يديّ محتلة، وسحائب رفده على مُنْهَلّة وكان أجمل م مُقِل، وأكمل مَنْ مِن المَهُد إلى سرير المُلْك قد نقل، وكتب إلى يهنيني بقدوم من سفر:

قَدِمْتَ أَبَا نَصْرِ عَلَى حَالِ وَحَشَةٍ<sup>(١)</sup> وقرّت بك العينان واتّصل المُنَى فأهملا وسهلا بالوازرة كُلُّهَا

فجاءَتْ بكَ الآمالُ واتَّصل الْأَنْسُ وفازت على يَأْس ببُغْيَتِهَا النَّفْسُ وَمَنْ رأيه في كلّ مُظْلِمَة شَمْسُ

# الوزير أبو الوليد بن حَزْم(٢)

واحد دونه الجَمْع وهو للجلالة بُصَر وسَمْع، روضة عُلاه رائقة السُّنَا، ودَوْحَةُ بَهَاه طَيِّبة الجَنَى، لم يتزر بغير الصَّوْن، ولم يشتهر بفَسَادٍ بَعْدَ الكَوْن، مع نَفْسٍ بَرِئَتْ من الكِبَر، وخلصت خُلوصَ التّبر، مُع٣٠ عَفَافٍ التَحَفَّ به (٤٠) بُرُوداً، وما ارتَشَفَ (°) به ثَغْراً بَرُوداً، فَعَفَتْ مواطِئُه، وما استرابت ظواهره ولا بواطِئُه، وأما شعره ففي قالب الإحسان أُفْرغ(١)، وعلى وجه الاستحسان يَلْقي ويُبْلغ(٧)، وكتب إليه ابن زُهْر (٨):

/ وحياة من أمد الحياة بـوَصْلِهِ وذِهَابُها حَتْماً بايسـر صدّه ٢٦/ب

أأبا الوليدِ وأَنْتَ سيَّدُ مَـذْحِج هـلا فَكَكْتَ أسيرَ قبضة وَعْدهِ لأقاتلنُّك إن قطعت بمُرْهَفٍ من جَفْنِهِ وبصَعْدَةٍ من قَدَّه

<sup>(</sup>۱) م: على حين وحشة، فجادت.

<sup>(</sup>۲) م: رحمه الله، ابو الوليد محمد بن يحيى بن حزم، ترجم له ابن سعيد في المغرب: ٧/٩٤١، وابن بسَّام في الذخيرة: القسم الثاني ورقة ٣٧٥ مخطوطة المتحف العرانى وقال: أحد أعيان الأدب، وأحلى الناس شعراً لا سيّما اذا عاتب أو عتب، جعل هدا العرض هجيراه فقلَما يتجاوزه إلى صواه، وكلَّما أبدى منه وأعاد، أحسن ما شاء وأجاد.

<sup>(</sup>٣)م ل ن: وعفاف.

<sup>(£)</sup> م: له برودا.

<sup>(</sup>٥) س: ارتشفت

<sup>(</sup>٦) م: انفرغ.

<sup>(</sup>٧) وعلى وجه الاحسان، يلقي ويبلغ: سقط من م.

<sup>(</sup>A) ص ق ج س ز ل ك: هرمز ن: زهر، وهو زهر بن عبد الملك بن مروان بن زهر، أبو العلاء، اشبيلي، توفي بقرطبة سنة ٧٥هـ. انظر التكملة: ٣٣٤/١.

#### فراجعه أبو الوليد: \_

لبّيك يا أسدَ(١) البريَّةِ كلّها يمضي بأمرك ساء<sup>(٢)</sup> أو سرَّ القضا إيهٍ ووافقت (٣) الصّبا في مَعْرض فهب المشيبُ بهَزْلِهِ وبجدّهِ (١) فَطَفَقْتُ أَسَالُهُ عِنِ الظُّبِي الذي واقت لِحَاظُ الْأُسْدِ زُرْقَة (٥) خَدِّهِ فاستعجمت(٦) شُحَّاً عليه ورحمةً يا قاتـلَ الأبطال دونـكَ مُرْهَفَـاً فَ لِلْ لَقِينُكَ إِنْ رَجَعْتَ بِـذِمَّةٍ حتى يردّ<sup>(٧)</sup> علاك طعمة وَصْلِه

من صادق عَبثَ المِطَالُ بوَعْدِهِ ويفلُ حَدُّ النَّـائِبَاتِ بحــدّهِ لفؤاد مولاه ومُهْجَة عَبْده من جَفْنِهِ أو صَعْدَةً من قَدُّه من عَهْدِهِ وشَفَاعةٍ مِنْ عِنْدِهِ وحشاي ان سامَحْت نَهْزَة صَدِّه

وكتب إليه أيضاً، أبو الوليد(^):

أأبا العلاءِ وتلكَ دعوةُ عابثٍ<sup>(٩)</sup> داويتُ (١٠) قَلْبي من هـواكَ لعلّة أتَصَامُماً عمّا أقول وَوَثْبَةً (١١)

ولعلُّها سَبَبُ إلى أَنْ تَعْتَبَا فأبى ولستُ أسومُ قَلْبي ما أبي عما أُريد فمرحباً بكَ مَرْحَبا

#### وله أيضاً (١٢) :

<sup>(</sup>١) م: أسنى البرية قولك: ج س زك: أس.

<sup>(</sup>٢) م: لأمرك طائعاً ومسارعاً، ص ق ج س زك: ساء أو سد الفضا.

<sup>(</sup>٣) م: ايه ووافق والصّبا.

<sup>(</sup>٤) إلى هذا البيت تنتهي القصيدة في النفح.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ز: مقلة.

<sup>(</sup>٦) م: واستعجبت.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك: ترد، م: يرد.

<sup>(</sup>٨) م وكتب إليه أيضاً.

<sup>(</sup>٩) ك: عاتب.

<sup>(</sup>١٠)م داريت. . . عن هواك.

<sup>(</sup>۱۱) ل: ووثية.

<sup>(</sup>١٢) المقطوعة في النفح ٢/٧٧٪.

أتجزع من دَمْعي وأنت أَسَلْتَه ومن نار أحشائي وأنتَ لهيبُهَا(١) إذا طلعتُ شمسٌ على (٣) بسَلْوةٍ أثار (٤) الهوى بين الضلوع غُرُوبُها

وله أيضاً :

وعُلَّقْتُهُ منحيثُ لم يدرِ ماالهَوى ونَادَتُهُ أَفْلاذي على عادةِ الهَوى فقالوا(١٠) سُلُّوا عَنَّ أو مَلَلٌ عَرَا وما عَرَفت إلّا الـوفـاءَ سجيّتي وله أيضاً:

مُحَمّد كم أُغَالِطُ فيكَ نَفْسى فلا أدري أأسلو أمْ أهيمً

/ وتزعم أنَّ النَّفْسَ غَيْرَكَ عُلِّقَتْ وأنت ولا منَّ عليكَ حبيبُهَا (٢) ١/٢٧

غريراً (٥) فلا وصلٌ لديه ولا هَجْرُ يميل بعِطْفَيهِ النَّسيمُ صبابةً ويرنو إلى ما فوق لَبَّاتِهِ البَـدْرُ وفي لَحْظِهِ سحرٌ ولم يرَ بابـلاً وفي فمه خمرٌ ولم يدر ما الخَمْرُ يرجّم في الظّنّ من غَيْر رِيْبَةٍ ويُوهِمُهُ دَمْعي، فيسألُ ما الأمرُ؟ ومن شِيم العُشَّاق أو خِدَع الهَوى قُلُوبٌ بَراها الشُّوقُ أَدْمُعُها حُمْرُ (٦) فلمَّا صَفَّا أو كادَ إلَّا تَعِلَّةً (Y) تصدّى لهَا الواشي وأحكمها الدَّهْرُ فصُمَّ كَأَنَّ الصوتَ في أَذْنِهِ وَقُرُ فأعرضتُ صَفْحًا عَنْهُ أَوْ شَرَقَا (^) به وداريتُ (٩) حتى شكّ في سرّيَ الجَهْرُ ويا بئسَ ما ظنُّوا ولو خَذَل الصُّبْرُ وإن أنْكروا ظُلْماً فلم يَقُم العُذْرُ

<sup>(</sup>١) الذخيرة القسم الثاني مخطوط ورقة ٣٧٥: ومنك لهيبها.

<sup>(</sup>٢) حبيبها سقطت من م وأُثبتت في الهامش.

<sup>(</sup>٣) ص ق س ج ز: عليك.

<sup>(</sup>٤) ك ص: أنار.

<sup>(</sup>a) ص ق ج س ك: عزيزاً.

<sup>(</sup>٦) ز: جمر.

<sup>(</sup>٧) زك: تلعة.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س ك: شرفا.

<sup>(</sup>٩) س: وواثبت حتى.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ك: فقال، وأثبت ما في م.

فَأَخْفَضُ عَنْكَ طَرْفي خَوْفَ واشِ وكم من سَلْوةٍ هَجُمت وكادت(٢) ۲۷/ب / وكُيّْفَ بها وقد وَقَفَ الهوى بي وكم تأتى (٤) تُلاطِفُهُ الأماني فيأبي (٥) لا يسير ولا يقيمُ وكنت هَمَمْتُ لو لَمْ تَصْطَفيني جفون لا يبلُّ بهــا سقيمُ (٦) فمن شَغَفٍ تُراقبكَ الدّراري

وله أيضاً:

وكم ليلة ظَافرْتُ (٧) في ظلّها المُنَى وفي ساعدي حُلْو الشمائل مُتْرَف أطارحه خَوْفَ العتاب ورُبُّما وقد عابَثَتُهُ (١٠)الرّاح حتَّى رمَتْ به وفي لحظةٍ من سَوْرة الكأس (١١) فترة على حاجةٍ في الحُبِّ لو شِئْتُ نلْتُها

يعرِّض بي(١) فيشمتُ أو يَلومُ ولكنَّ الهوى خُلُقُ عَظيمُ مواقف يستطيرُ (٣) بها الحَليمُ ويأخذ من مَعَـاطِفِكَ النَّسيمُ

وقد طرفت (٨) من أعين الرُّقباءِ يَـدِينُ بياسٍ تـارةً ورجاءِ تغاضَبُ (٩) فاسترضيتُه ببُكَاءِ لَقَى بين ثَنْيَى بُـرْدتي وردَائي تمتُّ (١٢) إلى الحاظم بولاء ولكنْ حَمَٰتْني عِفْتي وسَنَائي (١٣)

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ك: تعرّض لي، وأثبت ما في م.

<sup>(</sup>٢) م: فكادت.

<sup>(</sup>٣) م: يستفر.

<sup>(</sup>٤) م: نأى.

<sup>(</sup>٥) ج س: فما عنها يسير ولا يقيم، ص ق ل ك ز: فما إلاّ يسير ولا يقيم.

<sup>(</sup>٦) م: سليم.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ك: طارقت، م: ظفرت.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س: طرقت، ك: عين أعين الرّقباء.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ك: يغاضب.

<sup>(</sup>١٠) ص ك: عاينته.

<sup>(</sup>١١) م: الكهف.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ل ج ك: تمسّ.

<sup>(</sup>١٣) م: ووفائي، الذخيرة القسم الثاني ورقة ٣٧٧: على حاجة في النفس. . . وحيائي .

وله أيضاً: <sup>(١)</sup>

إنَّا إذا رُفعَتْ سماءُ عجاجةٍ والحرب تَقْعُدُ بالرَّدى وتقومُ وتمرّد الأبطال في جَنباتِها والموتُ من فَوْقِ النّفوس يحومُ (٢) برقت لهم منّا (٣) الحتوفُ كأنَّما نحنُ الأهلَّةُ والسِّهامُ (١) نُجُومُ

وله أيضاً (°) :

لله أيـــام عــلى وادي الــقــرى / والرَّاحُ تَاخَذُ مَن مَعَاطِفِ أَغْيَـد حتى إذا ضَـرَب الظَّلام رواقَـهُ قمنا نُؤمّل غيرَ ذلك مَنْزلًا ویروم<sup>(۹)</sup> قول أبی الولید وربّما والبَـدُرُ(١١)يرمقني بمُڤْلَةِ حـاسدٍ

سَلَفَتْ لنا والدَّهرُ ذو ألوانِ(٦) أُخْذَ الصَّبَا من عِطْفِ غُصْنِ البانِ ١/٢٨ وخشيتُ فيه(٧) طوارقَ الحَدثانِ والرّاحُ تقْصُر (٨) خَـطُوه فتدانِ أخفت مكانة لامه(١١٠) الواوان لو يستطيعُ لكان حيثُ يـراني

<sup>(</sup>١) م: وله أيضاً يصف الحرب، والأبيات في النفح: ٤٧٢/٣: وله ممّا يكتب على قوس، وانظر الذخيرة مخطوط ق ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>Y) n: تحوn.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ل ك: برقت لنا منًا..، م: منها الحتوف.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ك: والنَّجوم رجوم، م: والنَّصاب رجوم.

<sup>(</sup>٥) م: وله في الغزل، والأبيات في الذخيرة ق ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ويلي هذا البيت في م بيت آخر هو: والطِلَّ يركض في النسيم الواني إذ نبعتني تَمَر المُنَى في ظِلَّهِ ووادي القرى: بطائح بين الاعلاء والمدينة.

<sup>(</sup>٧) م. منه.

<sup>(</sup>A) ص ق ج س ز ك ل: يقصر خطوه فيداني.

<sup>(</sup>٩) م: وتروم

<sup>(</sup>١٠) سقطت لامه من م.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س ز ل: والدهر.

## وله أيضاً (١) :

وهـويته خُلُو(٢) الشمـائل مُتْرَفاً نشـوانَ يَعْتُرُ في فُضُـولِ التّيـهِ أطوي الهوى شُحًّا عليه ورحمة والدمع ينشر كلّ ما أطويه ولكم صدرتُ فعارضتني نشوةً (٣)

وله أيضاً(١):

إليكَ أبا حَفْص ومن عن مَلَالةٍ مقالًا (٥) يطير الجمر عن جنباتِهِ مضت لك في أفياءِ ظلِّي قولةٌ (٦) ولكن أبي إلا إليك التفاتــه وكم بيننا (^) لوكُنْتَ تَحْمدُما مَضَى وتحت جناح الغَيْم أحشاءُ رَوْضَةٍ وللزّهر في ظلّ الـرّياض تبسّم

من وَرْدِ وجنتــهِ وخَمْــرةِ فيــهِ

ثنيتُ عناني والحبيبُ حبيبُ ومن تَحْتهِ قَلْبٌ عليك يـذوبُ لها بين أَحَنَاء الضُّلُوع دبيبُ فزاد (٧) عليه من هواك رقيبُ إذا العيشُ غضٌّ (٩) والزّمان قَشيبُ بها لخُفُوقِ العاصفات(١٠) وجيبُ وللطِّيْر منها في الغصون نحيبُ (١١)

## تمّ القسم الأوّل

<sup>(</sup>١) الذخيرة: ق ٢ ورقة ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة: عذب الشّمائل.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة: سورة.

<sup>(</sup>٤) المغرب: ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ك: مطالاً.

<sup>(</sup>٦) س: قيلة.

<sup>(</sup>٧) الذخيرة ق ٢ ورقة ٣٨٠: فؤاد.

<sup>(</sup>٨) الذخيرة: ان كنت تحفظ.

<sup>(</sup>٩) ص: عض.

<sup>(</sup>١٠) الذخيرة: بها لخفوق العاصفات ضروب، ك: لحقوق.

<sup>(</sup>١١) الذخيرة: وللطيّر من فوق الغصون نحيب.

۲۸/ب

القسم الثاني

من

كتاب مَطْمح الأَنْفُس وَمَسْرح التَّانُس

في

مُلَح ِ أهل الأنْدَلُس

وهو يشتمل على محاسن أعلام العلماء وأعيان القضاة والفهماء رحمهم الله

وهو مِمَّا لم يذكر في قلائِد العِقْيان

# بسية الترازحن ارحمي

الفقيه العالم أبو مَرْوان عبد الملك بن حبيب السُّلَميِّ(١)

أيّ شرف لأهل الأنْدلُسِ ومَفْخَر، وأيّ مُرْهف على مُلْحد أزرى بالإسلام أو سَخِر(٢)، خلّدت منه الأندلس فقيهاً (٣) عالماً، أعاد مجاهل

<sup>(</sup>١) وردت الترجمة في م في القسم الثالث، وفي هامش ل ترجمة لابن حبيب عن نفح الطيب وهو عبد الملك بن حبيب بن سُليمان بن هارون السُلمي الإلبيري، ابو مروان فقيه أديب، له تصانيف كثيرة منها: كتاب الواضحة في الفقه، حروب الاسلام، طبقات الفقهاء والتابعين تفسير موّطاً مالك، مصابيح الهدى، الفرائض، غريب الحديث. . .

وقد توفي سنة ٢٣٨ هـ أنظر ترجمته في الوافي بالوفيات مخطوط استانبول: ١٠٠/١٠ الجذوة: ٣٦٢، بغية الملتمس: ٣٧٧، ابن الفرضي: ٣١٢/١، ابن خير: ٢٦٥/٢٠٢ طبقات التحويين واللّغويين: ٢٨٢ ـ ٢٨٣، المغرب ٩٦/٢، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢٠/٣، الديباج: ١٥٤، معجم البلدان مادة إلبيرة: ٢٤٤١، تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢٠٧/١، بغية الوعاة للسيوطي: ٣١٣، ميزان الاعتدال: ٢٨٤/١، لسان الميزان لابن حجر: ١٠٧/٤، مرآة الجنان: للسيوطي: ٣١٢، شذرات الذهب: ٢/٠٠ نفح الطيب: ٢/٥-١٢، الاعلام: ٣٠٢٤، تاريخ الفكر الاندلسي: ١٩٤٤، ١٩٤، ١٥ل: له كتاب في التاريخ مخطوط في المكتبة البودلية في اكسفورد.

<sup>(</sup>٢) ص ق زك: وأي ملحد أزرى بالاسلام وسخر، جس: وأي محتد شيّد الاسلام وسخر، ن ل: وأي بعدر بالعلوم يزخر، وأثبت ما في م.

<sup>(</sup>٣) م: الأندلس منه فقيها.

جَهْلِهَا معالماً، وأقام فيها للعلوم (١) سوقاً نافقة، ونشر منها ألوية خافقة، وبلا عن الألباب صَداً الكَسَلِ وشَحَدَها شَحْذَ الصَّوارم (٢) والأسَل، وتصرّف في فنون العلوم، وعرف كلّ معلوم، وسمع بالأندلس وتفقّه، حتى صار أعلَم مَنْ بها وأفقة، ولقي (٣) أنجاب مالك، وسلك من مناظراتهم (١) أوعر المسالك، حتى أجمع عليه الإتفاق، ووقع على تفضيله الإصْفاق (٥)، ويقال إنّه لقي (٦) مالكاً آخِرَ عمره، وروى عنه عن (٧) سعيد بن المسيب: ان سليمان بن داود عليهما السلام (٨) كان يركب الربح من اصْطَخر إلى بيت المقدس فيتغدّى بها (٩) ثم يعود فيتعشّى باصطخر (١٠)، وله في الفقه كتاب «الواضحة» ومن أحاديثه فيتعشّى باصطخر من الله عن النقي نحور وترائب.

وقال محمد بن لُبَابَة (١١): فقيه الأندلس عيسى بن دينار (١٢)، وعالمها

<sup>(</sup>١) م: للمعارف، ص ج س ز ك: للمعالم، ل: للعلم، ق وأقام للمعالم.

<sup>(</sup>٢) م: الصارم.

<sup>(</sup>٣) م: تُم رحل ولقي أصحاب.

<sup>(</sup>٤) م ن: مناظرتهم

<sup>(</sup>٥) ووقع على تفضيله الاصفاق: ليس في م.

<sup>(</sup>٦) م: أدرك.

<sup>(</sup>٧) م: وروى عنه عن ربيعة عن سعيد بن المسيّب. وهو: سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمر وبن عمران بن مخزوم المدنيّ، أبومحمّد أحد الفقهاء السّبعة بالمدينة توفّي سنة ٩٤هـ. أنظر: طبقات ابن سعد: ٥٨٨، وفيات الأعيان ٢٧٥/٢ ـ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٨) م: أنَّ سليمان عليه السلام. ص ق زك: ﷺ. ﴿

<sup>(</sup>٩) لن: به اصطخر: مدينة في ايران، فتحها أبوموسى الأشعري، ومنها أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الاصطخري صاحب المسالك والممالك.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز ن ك: كان يركب إلى بيت المقدس فيتغذّى بها تم يعود فيتعشى باصطخر.

<sup>(</sup>١١) م: محمّد بن عمر بن لبابة ،ك ص ق ج س ز: ابن لبانة . وهو محمّد ابن عُمَر بن لُبَابَة أبو عبد الله كان فقيها حافظاً للشّعر توفّي سنة ٣١٤هـ . ترجمته في تاريخ علماء الأندلس : ٣٦/٢ . الجذوة : ٧١ ، بغية الملتمس: ١١٢ ، الحلّة السّيراء : ٢٧٤/١ الدّيباج المذهّب: ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>١٢) هوعيسى بن ديناربن واقد الغافقي ،أصله من طليطلة ، كان إماماً في الفقه المالكي ، له كتاب الهديّة ، وكتاب البيوع، توفي سنة ٢١٢ هـ ، ترجم له ابن الفرضيّ في تاريخ علماء الأندلس: ١/ ٣٣١، =

عبد الملك بن حبيب، وراويها(١) يحيى بن يحيى.

وكان / عبد الملك قد جمع إلى علم الفقه والحديث علم اللّغة ٢٥/ب والإعراب وتصرّف في فنون الآداب، وكان له شعر يتكلّم به سِحْرا(٢)، ويرى ينبوعه بذلك منفجرا(٣)، وتوفّي(٤) بالأندلس في رمضان سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، بعدما دوّخ الأرض، وقطع طولها والعَرْض وجال في أكنافها، وانتهى إلى أطرافها:

ومن شعره قوله(°):

صلاحُ<sup>(۲)</sup> أمري والذي أبتغي<sup>(۷)</sup> هين<sup>(۸)</sup> على الرَّحْمن في قُدْرَتِهِ النَّعْمن أَدْبِي (۱۱) على بُغْيَتِهِ (۱۱) الْفُ من الحُمْر (۱) وأقْلِلْ بها لعالم أَرْبِي (۱۱) على بُغْيَتِهِ (۱۱)

وانظر: الجدوة: ۲۷۹، بغية الملتمس: ٤٠٤، المغرب: ٢٤/٢ ابن حيّان في المقتبس من أنباء
 أهل الأندلس: ٢١٣، ابن فرحون في الديباج المذهب: ص ١٧٨، مرآة الجنان: ٣/٢٥.

- (۱) م: وتاريخ علماء الأندلس: ٢/ ١٧٦ ، والديباج: ٣٥٠ ، وعاقلها. وهويحيى بن يحيى بن وسلاس أبومحمد الليثي ، أصله من بر برمصمودة ، سمّاه مالك : عاقل الأندلس، وبه انتشر المذهب المالكي في الأندلس، توفّي سنة ٢٣٤ هـ. أنظر تاريخ علماء الأندلس: ٢/ ١٧٦ ، جذوة المقتبس: ٣٥٩ ، بغية الملتمس: ٥١٠ ، الديباج: ٣٥٠ ، المغرب: ١ / ١٦٣ مرآة الجنان: ٢/ ١١٣ ، قضاة قرطبة للخشنى: ١٥٠ .
  - (٢)م: ضَجرا، ل ن: متبحّرا.
    - (٣) ن ل: متفجّرا ك: وترى.
      - (٤) س ج: تولَ*ي* ،
- (٥) الشَّعرفي الجَّلوة: ٢٦٥، البغية: ٣٧٨، المغرب: ٢/٦٦، الديّباج: ١٥٦، طبقات الزّبيدي: ٢٨٣، نفح الطيّب: ٧/٢.
  - (٦) ص ق ل ج س ن زك: قد طاح. المغرب: ملاك.
    - (٧) م: والذي أرتجي.
    - (٨) المغرب والحذوة والبغية: سهل.
  - (٩) المغرب الشَّقر، الديّباج: الصّغر، طبقات الزبيّدي: البيض.
    - (١٠) الجلوة والبغية: أوقى. م: أزرى على بغيته.
      - (۱۱) زاد *في* م:

زرياب قيد ياخلها دفعة وصنعتي أشرف من صنعته وفي ن:

زرياب قد ياخلها جملة وحرفتي أشرف من حرفته

وكتبإلى محمّدبن سعيد الزّجالي (١) رسالة ووصلها (٢) بهذه الأبيات: كَيْفَ يُطِيقُ الشَّعْرَ من أصبحتْ حالته اليوم كحالِ الغَرِقْ(١) والشعر لا يسلس إلّا على فراغ قلْب واتساع الخُلُقُ فاقنع بهذا القول من شاعرٍ يرض من الحظّ(٤) بأدنى العَنَقُ فضلُك قد بانَ عليها (٥) كَمَا بان لأهل الأرض ضوءُ الشَّفَقُ أما ذمام الودِّ منّي لكُمْ فَهْوَ من المَحْتُومِ فيما سَبَقْ(١)

ولم يكن له (۷) عِلْم بالحديث يعرف به (۸) صحيحه من معتله (۹) ، 1/۳۰ ولا يفرَّق بين مستقيمه ومختله (۱۱) ، وكان غرضه الإجازة وأكثر رواياته/غير مستجازة، قال ابن وضّاح (۱۱) :قال إبراهيم بن المنذر: أتى (۱۲) صاحبكم

<sup>(</sup>۱) ص ق ج س ز ل ك: الترحالي، م: البرحالي، ن: الزّجالي واثبت ما في ن وطبقات الزبيدي، والزجالي هو: محمد بن سعيد، من برابر تاكرونا، كان يلقب بالأصمعيّ لذكائه وحفظه، استكتبه عبد الرّحمن الأوسط المتوفّى سنة ۲۳۸ هـ، واستوزه محمد ابن عبد الرّحمن المتوفّى سنة ۲۷۳ هـ. انظر المغرب: ۳۳۰/۱، أعتاب الكتّاب: ۱۷۵، طبقات الزبيدي: ۲۸۳۰

<sup>(</sup>٢) م: وصل فيها هذه الأبيات، ن: وصلها.

<sup>(</sup>٣) م: الغريق.

<sup>(</sup>٤) م: الحصر بأدنى العلق، ص زك: الخضر، طبقات الزبيّدي، ق ج س: الحضر.

<sup>(</sup>٥) م: علينا.

<sup>(</sup>٦) م: بعده هذا البيت:

مَا حلت عن عهدك لا واللي يجدود بالسرّزق على مَنْ خَلَق

<sup>(</sup>٧) له سقطت من س.

<sup>(</sup>٨) به سقطت من م.

<sup>(</sup>٩) ص ج س زك: معناه.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز ك: من سختلة.

<sup>(</sup>۱۱) محمّد بن وضّاح، ابو عبد الله، مولى عبد الرحمن بن معاوية، من أهل قرطبة روى عن ابراهيم بن المنذر وعبد الملك بن حبيب، وروى عنه ابن لبانه، وتوفي سنة ٢٨٦ هـ. انظر: تاريخ علماء الأندلس: ١٧/١، الديّباج المذهب: ٢٣٩، الجذوة: ٨٧، البغية: ١٣٣، مرآة الجنان: ٢١٤/٢، وابراهيم بن المنذر، من أساتذة ابن وضّاح، أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١٢) م: أتاني صاحبكم الاندلسي ـ يعني ابن حبيب هذا ـ بغرارة.

الأندلسي \_ يعني عبد الملك هذا \_ بغرارة (١) مملوءة، فقال لي (٢): هذا علمك؟ قلت له: نعم ما قرأ عليّ منه حرفاً، ولا قرأته عليه، وحُكى أنّه قال في دخوله المشرق(٢٦)، وحضر مجلس بعض(٤) الأكابر فازدراه من(٥) رآه(٦):

لا تَنْفُرنَ إلى جسمي وقِلَّتِهِ وانظرلصدري وما يحوي من السُّنن (٧) فربّ ذي مَنْظُر من غير مَعْرفَةٍ وربّ مَنْ تزدريه (٨) العين ذو فِطَن وربّ لُوْلُوَةٍ في عَيْن (٩) مَــزْبَلَةٍ لم يُلْقَ بالٌ لها إلّا إلى زَمَن

الفقيه القاضي أبو الحسن منذر بن سعيد البَلُوطيّ رحمه الله تعالى (١٠)

آية حركة في سكون (١١)، وبركة لم تكن مُعَدَّةً (١٢) ولا تكون، وآية

<sup>(</sup>١) ص ج س ز ك: بمرارة.

<sup>(</sup>٢) لى سقطت من ق.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج ز س ك: الشرق.

<sup>(</sup>٤) بعض زيادة من م ن.

<sup>(</sup>٥) م: حين رآة.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج ز س ك: من رآه فقال:

<sup>(</sup>٧) م: من سئن.

<sup>(</sup>٨)ك: تزدري به.

<sup>(</sup>٩)م: في قَعُر.

<sup>(</sup>١٠) م: القاضي منذر بن سعيد رحمه الله، في الأصول أبو الحسن، وهو منذر بـن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله ، أبو الحكم، يُعْرَف بالبلُّوطيِّ نسبة إلى فَحْص البِلُوط، وهو موضع قريب من قرطبة، كان عالماً فقيهاً، أديباً خطيباً له تآليف كثيرة منها: الإبانة عن حقائق أصول الديانة، الناسخ والمنسوخ، الإنباه على استنباط الاحكام من كتاب الله، ولي قضاء قرطبة سنة ٣٣٩ هـ. ولد سنة ٢٧٣ هـ توفي سنة ٣٥٥ هـ. ترجمته في تاريخ علماء الاندلس: ١٤٢/٢، قضاة قرطبة: ١٧٥، الجذوة: ٣٢٦، بغية الملتمس: ٤٦٥، تاريخ قضاة الأندلس: ٦٦ ـ ٧٥، المعجب: ٥٥ ـ ٥٦، طبقات الزبيدي: ٣٢١، صفة جزيرة الأندلس: ١٤٠ ــ ١٤٢، بغية الوعاة: ٣٩٨، مرآة الجنان: ۳۰۸/۲ ابن كثير: ۳۸۸/۱۱، أزهار الرياض: ۲۷۲/۲ ـ ۲۸۳، شذرات الذهب: ١٧/٣، الاعلام: ٨/٢٩، معجم المؤلِّفين: ١/٨، ن: ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>۱۱)م: وسكون.

<sup>(</sup>١٢)م: لم تكن بعد ولا..

سفاهة في تَحَلَّم، وجهامة وَرَع في طيِّ تبسَّم، إذا جدَّ وَجَد(١)، وإذا هنرل نزل، وفي كِلْتا الحالتين لم ينزل للورع عن مَرْقَب، ولا اكتسب إثماً ولا احْتَقَب، ولي قضاء الجماعة بقرطبة أيّام عبد الرحمن، ناهيك(٢) من عدل أظهر، ومن فضل (٣) أشهر، ومن جور قبض، ومن حقَّ رفع ومن باطل خَفَض، وكان مَهيباً صَليبا(٤) صارماً غير جبان ولا عاجزٍ(٥)، ولا مُراقب لأحدٍ من خَلْقِ الله في استخراج حقّ ابنه الحكم فأقرّه، وفي خلافته توفّي(٧)، بعد أن اسْتَعْفَى مِرَاراً فما أعفي، لم تُحْفَظُ(٨) عليه مُدَّة ولايته قضيّة جورٍ، ولا عُدت عليه في حكومته زلّة(٩)، وكان غزير العِلْم كثير الأدب، متكلّماً بالحق، متبيّناً بالصدق، وله كتب مؤلّفة في السَّنة والقرآن والورع، والرّد على أهل الأهواء والبِدَع، وكان خطيباً بليغاً، وشاعراً مُحْسِناً، ولد سنة ثلاث وسبعين (١٠) وووقي يوم

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ك ل: تجرّد.

<sup>(</sup>٢) م: فناهيك.

<sup>(</sup>٣) ج س: اشتهر.

<sup>(</sup>٤) ج س: طيّبا.

<sup>(</sup>٥) م: ولا مراقب ولا عاجز.

رد) بروسر . (٦) لدين الله: سقط من م.

<sup>(</sup>٧) ن: وفي خلافته استعفي مراراً فما أعفي، وتوفّي بعد ذلك.

<sup>(</sup>٨) ن: يحفظ عنه، ك ج: فلم يحفظ عليه.

<sup>(</sup>٩) ج س: ذلة.

<sup>(</sup>١٠٠) ص ق ل ك ج س: ثلاث وعشرين، وماثتين زيادة من م، ن: ولد عند ولاية المنذر بن محمد، والصواب ما أثبت، لأنّ المنذر توفّي سنة ٢٧٣ هـ، انظر حاشية (١١).

<sup>(</sup>١١) هو المنذر بن محمد بن عبد الرحمن، أحد الأمراء الأمويين، ولي بعد أبيه محمد بن عبد الرحمن سنة ٢٧٥ هـ، كانت ولادته سنة ٢٧٨ هـ توقّي سنة ٢٧٥ هـ. انظر أعمال الاعلام: ٢٣، الجذوة: ٢١، بغية الملتمس: ١٦، المعجب: ٥٣/١ المغرب، ٥٣/١ أخبار مجموعة لمؤلف مجهول: ١٤٩.

الخميس (١) لِلَيْلتين بقيتا من ذي القِعْدة سنة خمس (٢) وخمسين و ثلاثمائة.

ومن شعره في الزّهد قوله(٣): كم تَصَابَى وقد علاك المشيبُ وتَعَامى عَمْداً وأَنْتَ اللَّبيبُ كَيْفَ تَلْهِ و وقد أتاك نَذيرٌ أَنْ سيأتي (٤) الحِمَامُ مِنْك قريبُ ياسفيها (٥) قد حانَ مِنْه رحيلُ بعد ذاك الرحيل يومُ عصيبُ إنَّ للموتِ سكرةً فارْتَقِبْهَا لا يداويك (٦) ان أَتَتْك طبيبُ كُمْ توانّي (٧) حتّى تصير رهيناً ثمّ تاتيك دعوةٌ فَتُجيبُ بأمور المعادِ أَنْتَ عليمٌ فاعْمَلُنْ جاهداً لها يا أريبُ (^) وتلذَّكُم يَلُوماً تُحَاسَبُ فيه إنَّ مَنْ يَلْذَكُسُر فَسُوف يُنِيبُ ليس من ساعةٍ من الـدُّهْر إلَّا

للمنايا عليك فيها رَقيْتُ(١)

/ وذُكر أنَّ أوَّل سببه في التعلُّق بالناصر (١٠) لدين الله، ومعرفته به ١/٣١ وزُلْفاه (١١) ، أنّ النّاصر لما احتفل للدخول ملك الرّوم صاحب القُسْطَنْطينيّة (١٢) بقصر قرطبة الاحتفال الذي اشتهر ذكره، وانبهر أمره،

<sup>(</sup>١) يوم الخميس سقط من م.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: خمس وثلاثين وثلاثمائية.

<sup>(</sup>٣) قوله سقطت من ص ق ج س ز.

<sup>(</sup>٤) م: وشهاب الحمام. ج س: انَّ يوم الحمام.

<sup>(</sup>٥) م: مقيماً.

<sup>(</sup>٦) ن: لا يداوي إذا.

<sup>(</sup>٧) م: كم تلوّى، ص زق ك: كم تنّوى، ج س: كم تراني.

<sup>(</sup>A) ص ج س ز ك: رتيب، ل: ربيب.

<sup>(</sup>٩) في م بعد هذا البيت يأتي:

ان تخطِّي يـومـاً فسـوف يصيب كل يوم ترميك منها بسهم (١٠) ص ق ج س ز ل ك: في الناصر، ن: بالماصر.

<sup>(</sup>١١)م: وزلفاه لديه.

<sup>(</sup>١٢) م: القسطنطينية عليه.

احبّ أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه بذكر (١) جلالة مَقْعَده، ووصف ما تهيّا له من توطّد الخلافة، ورمى الملوك (٢) بآمالها، وتقدّم إلى الأمير الحكم ابنه، باعداد من يقوم لذلك (٣) من الخطباء، ويقدّمه أمام نشيد الشّعراء، فتقدّم (٤) الحكم إلى أبي عليّ (٥) البغداديّ، ضيف الخلافة (٢)، وأمير الكلام، وبحر اللّغة أن يقام (٧)، فقام رحمه الله وأثنى (٨) على الله وصلى على النبي ﷺ، ثمّ انقطع وبُهت، فما وصل إلّا قطع، ووقف ساكتاً (٩) متفكّراً، وتشوّف لا ناسياً ولا متذكّراً، فلمّا رأى ذلك منذر بن سعيد قام من ذاته (١٠)، بدرجة من مرقاته، فوصل افتتاح أبي عليّ (١١) البغدادي بكلام عجيب، ونادى من الاحسان في ذلك المقام كل مجيب (١٢)، وقال (١٣)؛ أمّا بعد: فإن لكلّ حادثة مقاماً، ولكلّ المقام كل مجيب (١٢)، وقال (١٣)؛ أمّا بعد: فإن لكلّ حادثة مقاماً، ولكلّ

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ك ل: تذكر، م: بذكر.

<sup>(</sup>٢) م: ورمى ملوك الامم بآمالها إليه.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ل: لذلك.

<sup>(</sup>٤) م: فقدم.

<sup>(</sup>٥) هو اسماعيل بن القاسم القالي أبو علي البغدادي، مشرقيّ، دخل الاندلس سنة ٣٣٠ هـ. لـ كتاب النوادر، وكتاب الأمالي، وكتاب المقصور والممدود والمهموز، والبارع... وكان حافظاً للشعر واللغة، توفّي سنة ٣٥٦ هـ، انظر الجذوة: ١٥٤، بغية الملتمس ٣٣١، مرآة الجنان: ٣٠٩/، طبقات الزبيدي: ٢٠٢، تاريخ آداب اللغة العربية: ٣٥٣/٠.

<sup>(</sup>٦) م: ضيف الخليفة.

<sup>(</sup>٧) أن يقام ليست في م.

<sup>(</sup>٨) م: فقام وحمد الله واثنى عليه وصلَّى.

<sup>(</sup>٩) س: ساكنا، ن: لا ناسيا ولا متفكّرا،

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز ك: بذاته.

<sup>(</sup>١١)ن: فوصل افتتاح أبي على لأول خطبته بكلام.

<sup>(</sup>١٢) زاد في ن وهامش ل: يسحّه سحّاً كأنّما كان يحفظه قبل ذلك بمدّة، وبدأ من المكان الذي انتهى إليه أبو على البغداديّ، فقال: . . .

<sup>(</sup>١٣) الخطبة في ازهار الرياض: ٢٧٣/٢ تاريخ قضاة الاندلس: ٦٦ ـ ٦٧، وأورد المقرّي هذه الخطبة في النفح: ١٠ ٣٦٨/١ بقوله، وقال في المطمح: ١نّ أبا عليّ القالى انقطع=

مقام مقال، وليس بعد الحق إلا الضّلال، وإنّي قمت في مقام كريم، بين يدي ملك عظيم، فاصغوا إليّ بأسماعكم، والقنوا(() عليّ /بأفئدتكم (٣/ب معاشر الملأ: إنّ من الحقّ أن يقال للمحقّ صدقت، وللمبطل كذبت، وإنّ الجليل تعالى في سمائه وتقدّس(٢) بصفاته وأسّمائه، أمر كليمه موسى صلّى الله على نبيّنا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين(٣) أن يذكّر قومه بنعم الله عن وجل عندهم، وأنا أذكّركم نعم الله تعالى عليكم(أ) وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التي(٥) أمّنت سِرْبكم، ورَفَعتْ خوفكم، وكنتم قليلًا فكثركم، ومُسْتَضْعفين فقوّاكم، ومستذلّين فنصركم، ولاه الله رعايتكم وأسنّد إليه إمامتكم، أيام ضربت الفِتْنة سُرادقها على الأفاق، وأحاطت بكم تُشعل (١) النّفاق حتى صِرْتم في مثل حَدقة البعير، مع (٧) ضيق الحال وَنكد العيش والتغيير فاسْتَبدلتُم بخلافته من الشدّة بالرّخاء، وانتقلتم بيمن سياسته إلى كنف العافية بعد استيطان(٨) البلاء، ناشدتكم الله (١) يا معشر الملأ ألم تكن الدماء مسفوكة فامنها، والأموال منتهبة فأحرزها وحصّنها؟ ألم تكن البلاد خراباً فعمّرها، وثغور (١١)المسلمين مُهتَضمة فحماها ونصرها؟ فاذكروا آلاء الله فعمّرها، وثغور (١١)المسلمين مُهتَضمة فحماها ونصرها؟ فاذكروا آلاء الله فعمّرها، وثغور (١١)المسلمين مُهتَضمة فحماها ونصرها؟ فاذكروا آلاء الله فعمّرها، وثغور في فالاً الله الله فالكروا آلاء الله فعمّرها، وثغور في المسلمين مُهتَضمة فحماها ونصرها؟ فاذكروا آلاء الله

وبهت وما وصل الا قطع، في م ن وأزهار الرياض: أمّا بعد حمد لله والثناء عليه والتعداد لألاثه والشكر لنعمائه والصلاة والسلام على نبيه وخاتم انبيائه.

<sup>(</sup>١) ص ق ج س زك: أمنوا، ل: الفتوا.

 <sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز: تعالى في اسمائه وتصدّق بصفاته، م: وتفرّد ببقائه، واثبت ما في ل ن وأزهار الرياض.

<sup>(</sup>٣) ن ل: وعلى جميع انبيائه والمرسلين.

<sup>(</sup>٤) ن: أن يذكّر قومه بأيّام الله عزّ وجلّ عندهم، وفيه رسول الله ﷺ أسوة حسنة، وأنّى اذكّركم بأيّام الله عندكم وتلافيه، م: وأنا اذكّركم نعمة الله عليكم.

<sup>(</sup>٥) ن: التي لمّت شعثكم، وأمّنت سربكم، ورفعت فَرَّقكم بعد أن كنتم قليلا...

<sup>(</sup>٦)م ن: شعل.

<sup>(</sup>٧) ن وأزهار الرياض: من ضيق.

<sup>(</sup>٨) م: استيطال.

<sup>(</sup>٩) ن: انشدكم الله، وفي الأصول: ناشدتكم يا معشر الملأ.

<sup>(</sup>١٠)م: وحصون المسلمين.

عليكم بخلافته، وتلافيه جمع كلمتكم بعد افتراقها بإمامته، حتى أذهب الله عنكم (١) غيظكم وشفى صدوركم وصرتم يداً على عدوكم (٢) بطوية خالصة وبصيرة ثابتة وافرة (٣)، فقد (٤) فتح الله عليكم أبواب البركات وتواترت عليكم أسباب الفتوحات، وصارت وفود الروم وافدة عليكم، وآمال الأقصين والأدنين إليكم (٥)، يأتون من كُل فحج عميق، وبلد سحيق، لأخذ حبل بينه وبينكم (٦) ليقضي الله أمراً كان مفعولا، ولن يخلف الله وعده، ولهذا الأمر ما بعده، وتلك أسباب ظاهرة تدل على مغرد باطنة (٢)، دليلها قائم، وجَفْنها غير نائم (٨)، ﴿وَعَدَ الله الّذِينَ آمنوا مُنكُمْ وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَنَهُمْ في الأرْض كما اسْتَحْلَفَ الّذينَ مِنْ مَعْدِ خَوْفِهمْ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ وَلَيُهِدَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ

<sup>(</sup>١)م: حتى أذهب غيظكم.

<sup>(</sup>٢) ن وازهار الرياض وهامش ل: وصرتم يداً على عدوكم، بعد أن كان بأسكم بينكم، ناشدتكم الله، ألم تكن خلافته تُقْل الفتنة بعد انطلاقها من عقالها؟ ألم يتلاف صلاح الامور بعد اضطراب احوالها، ولم يكل ذلك إلى القوّاد والأجناد، حتى باشره بالقوة والمهجة والأولاد، واعتزل النسوان، وهجر الأوطان، ورفض الدّعة وهي محبوبة، وترك الركون إلى الراحة وهي مطلوبة.

<sup>(</sup>٣) م: بطوية خالصة، وبصيرة صادقة ثابتة نافذة، فقد فتح الله.

<sup>(</sup>٤) ن وهامش ل: وهي مطلوبة بطوية صحيحة، وعزيمة صريحة، وبصيرة ثابتة نافذة ثاقبة، وريح هابة غالبة، ونصرة من الله واقفة واجبة، وسلطان قاهر، وجد ظاهر، وسيف منصور، تحت عدل مشهور، متحمّلا للنّصب، ومتستقلاً لما ناله في جانب الله من التّعب، حتى لانت الأحوال بعد شدّتها، وانكسرت شوكة الفتنة عند حدّتها ولم يبق لها غارب الا جبّه، ولا نجم لأهلها قرن الا جزّه، فأصبحتم بنعمة الله إخوانا وبلم أمير المؤمنين لشعثكم على أعدائه أعوانا، حتى تواترت لديكم الفتوحات وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخير والبركات، وضارت.

<sup>(</sup>٥) ن وهامش ل: عليه وعليكم وآمال الاقصين مستخدمة إليه واليكم.

<sup>(</sup>٦) م: لأخذ حبل منه ومنكم، ن: لأخذ حبل بينه وبينكم جملة وتفصيلا، ص ج س ز: ولا احد يحيل بينه وبينكم، ق: ولا احد يجول.

<sup>(</sup>٧) ن وهامش ل: وتدلّ على أسباب ظاهرة بادية، تدلّ على أمور باطنة.

<sup>(</sup>٨) ص زم ق: وعينها عالم، ج س: وغبيّها عالم.

أمْنَاهُ(۱)، وليس في تصديق ما وعد الله عزّ وجلّ (۲) ارتياب، ولكلّ نبأ مستقر ولكل أجل كتاب، فاحمدوا الله (۳) أيّها الناس على آلائه، وسَلُوه المزيد من نَعْمائه، فقد أصبحتم بيمن (ئ) خلافة أمير المؤمنين أيّده الله بالعِصْمَة والسَّداد، وألهمه بخالص (٥) التوفيق سبيل الرّشاد (أحسن الناس حالاً، وأنعمهم بالاً، وأعزّهم قراراً، وأمنعهم داراً، وأكثفهم جَمْعاً، وأجْملهم صُنْعاً، لا تهاجون ولا تذارون، وأنتم بحمد الله على أعدائكم ظاهرون) (٦) فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصحة لامامكم والتزام الطاعة لخليفتكم وابن عمّ نبيّكم ﷺ (١٣) فيان من نزع (٨) يَدَه من الطاعة، وسعى في فرقة (١) الجماعة، ومَرَقَ من (١٠) الدين فقد/خَسِرَ ٢٣/ب الدّنيا والأخرة الا(١١) ذلك هو الخُسْران المُبين (١٢)، وقد عَلِمْتُم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه من ضروب المشركين، وصنوف المُلْحدين،

<sup>(</sup>١) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ل: تعالى.

<sup>(</sup>۳) ل: تعالى.

<sup>(</sup>٤)م: فقد اصبحتم من خلافة امير المؤمنين أيَّده الله بالتوفيق والسَّداد.

<sup>(</sup>٥)م: بحاضر التوفيق إلى سبيل الرشاد.

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين زيادة من ن وهامش ل وأزهار الرياض.

<sup>(</sup>٧) ل: تعالى عليه.

<sup>(</sup>۸) ن: یدا

<sup>(</sup>٩) ن: تفريق.

<sup>(</sup>١٠) م: ومرق من الديانة، ص ق ج س ز: وفرٌّ من الديانة.

<sup>(</sup>١١) الا: ليست في م ن.

<sup>(</sup>١٢) زاد في ن وهامش ل: وقد علمتم أن في التعلّق بعصمتها والتمسّك بعروقها، وحفظ الاموال وحَقَّن الدماء، وصلاح الخاصة والدَّهماء، وأن بقوام الطاعة تُقام الحدود، وتُوفَى العهود، وبها وصلت الأرحام، واتضحت الأحكام، وبها سدّ الله المخلل وأمّن السُّبل، ووطأ الأكناف ورفع الاختلاف، وبها طاب لكم القرار، واطمأنت بكم الدار فاعتصموا بما أمركم الله بالاعتصام به، فإنه تبارك وتعالى يقول: ﴿اطبعوا الله واطبعوا الرسول وأولى الامر منكم ﴾ (النساء ٥٩).

<sup>(</sup>۱۳) م: به.

والسَّاعين في شقّ عصاكم، وتفريق ملاكم (١) وهتك خُرْمتكم (٢)، وتوهين دعوة نبيَّكُم ﷺ (٣) وعلى جميع النبيين والمُرْسلين، أقول قولي هذا والحمد لله ربّ العالمين وأنشد يقول(\*):

مَقَالٌ كحدِّ السَّيْفِ وَسْطَ المَحَافِل فَرَقْتُ به ما بين حَقٌّ وباطل وقد حَدَّقَتْ نَحْوي عيون أخالها (^) كَمِثْل سهام أُثْبَتَتْ في المَقَاتِل (^) تَرَى النَّاسَ أفواجاً يؤمَّون دَارَهُ وكُلُّهم ما بين راضٍ (١٠٠ وآمل وُفُودُ مُلُوكِ (١١) الرّوم وَسُطَ فِنَائِهِ مَخَافة بأسِ أو رجاءً لنـائل(١٢) فَعِشْ سَالِماً أَقْصَى (١٣) حَيَاةً مُعَمَّر

بقلب ذكيّ تَـرْتَمي جَنَبَاتُـهُ كبارق رَعْدٍ عِنْدُ رعش(٥) الْأَنَامِل فما دحضت رجْلي ولا زلَّ مِقْولي ولا طاش عَقْلي (٢) يَوْم تلك الزُّلازلِ بخُيْر (٧) إمام كان أو هو كائنٌ لمقتبل أو في العصور الأوائل فَأَنْتَ غِيَاثُ كُلِّ حافٍ ونَاعِل(١٤)

<sup>(</sup>١) م ص ق ج س ز ك: مُلتكم، ن: الأخذين في مخاذلة دينكم، وهتك حريمكم وتوهين دعوة . . .

<sup>(</sup>٢) وهتك حرمتكم سقط من م.

<sup>(</sup>٣) ل: تعالى.

<sup>(</sup>٤) م: أقول هذا وأختم بالحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الغفور الرحيم،وأنشأيقول. . . أقول هذا وأختم بالحمد لله. والأبيات في النفح: ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) م: غير رعش، ص ق ج س ز ل ك: رقش.

<sup>(</sup>٦) ص ل ق ج س ز ل: طار عقلي . . يوم تلك البلابل .

<sup>(</sup>٧) م ن: لخير إمام.

<sup>(</sup>٨) زق: آجالها، ص ج س: احالها.

<sup>(</sup>٩) م: يأتي هذا البيت بعد الذي يليه.

<sup>(</sup>۱۰) ن: راج وآمل.

<sup>(</sup>١١) س جـ: مليك.

<sup>(</sup>١٢) ص جس: لسائل.

<sup>(</sup>١٣) جـ س: اقضى.

<sup>(</sup>۱٤) زاد في ن وهامش ل هذا البيت:

إلى درب قسطنطين أو أرض بابل ستملكهما ما بين شمرق ومغمرب

فقال العِلْج: هذا والله(۱) كبش الدّولة، وخرج الناس يتحدّثون عن حُسن مَقَامه، وثَبات جِنَانه، وبلاغة لِسَانه، وكان الخليفة الناصر لدين الله(۲) أشد تعجّباً منه/، وأقبل على ابنه(۳) الحكم ولم يكن يَثْبت معرفته(٤)، ١/٣٣ فسأله عنه، فقال الحكم: هذا منذر بن سعيد البُلُوطيّ، فقال: والله لقد أحسن ما أنشار من ولئن أبقاني الله تعالى لأرفعن من ذكره، فضع يدك يا حكم عليه واستخلصه، وذكّرني بشأنه، فما للصّنيعة مَذْهَب(۱) عنه، فلما ابتنى(۷) الناصر الجامع بالزهراء ولآه الصلاة فيه والخطبة ثم توفي محمد بن أبي (٨) عيسى القاضي فولاه قضاء الجماعة بقرطبة، وأقرّه على الصلاة بالزهراء.

وكان الخليفة الناصر كَلِفَياً بعِمَارة الأرض، وإقامة معالِمها، وانبساطِ<sup>(١)</sup> مياهها واستجلابها من أبعد بِقَاعها وتخليد<sup>(١١)</sup> الأثار الدّالة على قوة<sup>(١١)</sup> مُلكه، وعزّة سلطانه وعلوّ همته، فأفضى به الإغراق في ذلك إلى ابتناء<sup>(١٢)</sup> مدينة الزهراء (البناء)<sup>(١٣)</sup> الشائع ذكره، الذائع خبره،

<sup>(</sup>١) والله سقطت من م

<sup>(</sup>٢) م: اشدّهم تعجبا منه.

<sup>(</sup>٣) ابنه سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: معرفة عينه، وقد سمع اسمه، فقال الحكم..

<sup>(</sup>٥)م:ماشاء.

<sup>(</sup>٦) عنه مَذْهب.

 <sup>(</sup>٧) ص ق ل ج س ز ك: فلما انتهى الناصر إلى الجامع بالزهراء، ولاه الصلاة فيه والخطبة واثبت ما في م.

<sup>(</sup>A) الاصول محمد بن عيسى، والتصويب من الجذوة ص ٦٩ ويترجم له الفتح بعد هذه التحمة.

<sup>(</sup>٩) ج س: وتكثير، ن: وانبساط أمرها.

<sup>(</sup>۱۰) م: من ابعدها، وتنجديد.

<sup>(</sup>١١) ن: قوة الملك وعزة السلطان، وعلوّ الهمة، م: وعزّ سلطانه.

<sup>(</sup>۱۲) م ن: إلى أن ابتني.

<sup>(</sup>١٣) البناء زيادة من م ن وسقط من بقية النّسخ.

المنتشر في الأرض أثره، واستفرغ وُسْعَه في تنجيدها (١) وإتقان قصورها، وزخرفة مصانعها، فانهمك في ذلك حتى عطّل شهود الجُمْعة بالمسجد الجامع الذي اتّخذه (٢)، فأراد القاضي مُتُذر بن سعيد رحمه الله، وجه الله في أن يَعِظُه ويقرّعه (١) في التأنيب، ويغض (١) منه بما الله، وجه الله في أن يَعِظُه ويقرّعه (١) في التأنيب، ويغض (١) منه بما ٣٧/ب يتناوله من الموعظة بفصل الخطابة، والتذكير بالإنابة فابتدأ (٩) أوّل خطبته بقوله تعالى: ﴿ أَتَبُنُونَ بِكُلِّ ربع آيةً تَعْبَنُون، وتتّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ تَخُدُدون، وإذا بَطشتُمْ جَبَّارين، فاتقوا الله وأطبعون، واتقوا الذي المَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمون، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتٍ وعُيُونٍ، إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ (١) ووصل (٧) ذلك بكلام جَزْلِ، وقول فَصْل، عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ (١) ووصل (٧) ذلك بكلام جَزْلِ، وقول فَصْل، المشيَّدِ (٨) والاستغراق في زخرفته والإسراف (١) في الإنفاق عليه، فجرى جاش به صَدْرُه وقلف به على لسانه بَحْره، وأفضى في ذلك إلى ذمّ في ذلك طَلِقاً، وتلا فيه (١) قوله تعالى: ﴿ أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَانْهَارَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ والله لا يَهْدي القَوْمَ الظّالِمين، لا يَزالُ بُنْيَانَهُمُ الذي بَنُوا في رئيّةً في قُلُوبُهُم والله عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْهُمْ الذي بَنُوا ورئيّةً في قُلُوبُهُمْ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (١) وأتى بما رئيّةً في قُلُوبُهِمْ إلّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (١) وأتى بما

<sup>(</sup>١) م: واستفرغ وجده في تنجيدها وتنميقها. ل ن: في تنميقها.

<sup>(</sup>٢)ن: وهامش ل: اتخذه ثلاث جمع متوالية.

<sup>(</sup>٣)م ن: يفزعه، ن: فأراد القاضي . . أن يغض منه بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطابة والحكمة، والتدبير بالانابة والرجوع، فابتدأ . . .

 $<sup>(1)^{2} - (1)^{2} = (1)^{2}</sup>$ 

<sup>(</sup>٥)م: فابتدأ الخطبة.

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ١٢٨.

 <sup>(</sup>٧)ن: ثم وصله بقوله: فعتاع الدنيا قليل، والأخرة خير لمن اتّقى، وهي دار القرار ومكان الجزاء، ومضى في ذم تشييد البنيان، والاستغراق...

<sup>(</sup>٨)م: وأفضى في ذلك إلى الذّم في المشيّد، ن: ومضي في ذمّ...

<sup>(</sup>٩)م ص ل ق ج س ز: والسُّرف.

<sup>(</sup>١٠)م: وانتزع فيه قوله تعالى.

<sup>(</sup>١١)م: لا يهدِي القوم الظالمين إلى آخر الآية التي تليها، إلى قوله تعالى والله عليم =

شاكل المعنى من التّخويف بالموت والتحذير منه (۱)، والدّعاء (۲) إلى الله عزّ وجلّ في الزّهد في هذه الدُّنيا الفانية والحضّ على اعتزالها والتبيين لظاهر معانيها (۳) والترغيب في الآخرة ومغانيها (۱) والتقصير (۵) عن طلب اللّذات (۱)، ونهي النفس عن اتّباع الشّهوات، وتلا (۷) من القرآن العظيم ما يوافقه، وجَلَب من الحديث والأثر ما يشاكله / ويطابقه، حتى بكى ١/٣٤ الناس وخَشَعوا وضجّوا وتضرَّعوا وأعلنوا الدّعاء إلى الله تعالى (في التوبة والابتهال في المغفرة) (۸)، فعلم (۹) الخليفة أنّه هو المقصود به، والمُعْتَمد بِسَبَيه، فاستجدى وبكى، وندم على ما سلف منه من فرطه (۱۱)، واستعان بالله من سَخَطِه، واستعصمه (۱۱) برحمته، إلّا أنّه وجد على منذر بن سعيد لِغِلَظ (۱۲) ما قرّعه به، فشكا ذلك إلى ولده الحكم بعد انصرافه، وقال: والله (۱۳) لقد تعمّدني منذر بخطبته (۱۱)،

<sup>=</sup> حكيم. ن: أفمن أسس بنيانه إلى آخر الآية. والآية من التوبة: ١٠٩.

<sup>(</sup>١) ص ق ز: والتحذير له. ن ل: والتحذير من فجأته.

<sup>(</sup>٢) عزّ وجل ليست في م.

<sup>(</sup>٣) ل ن: والرفض لها والنَّدب إلى الاعراض عنها.

<sup>(</sup>٤) ج س: وباقيها. ن ل: والترغيب في الأخرة.

<sup>(</sup>٥) م: الاقصار عن طلب اللذات ن: والاقصار عن طلب اللذات، ، ونهي النفس عن اتباع هواها، فأسهب في ذلك كله، وأضاف اليه من القرآن ما يطابقه ومن الحديث والأثر ما يشاكله.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز: الدّنيا.

<sup>(</sup>٧) م: وانتزع من القرآن ما يوافقه.

<sup>(</sup>٨) من التوبة والابتهال في المغفرة: زيادة من ن م.

<sup>(</sup>٩) م: وأخذ خليفتهم الناصر لدين الله بأوفر حظ من ذلك، وعلم أنَّه المقصود به والمعتمد بسببه. ص ق ز: وعلم أنَّه المقصود به.

<sup>(</sup>١٠) م: واستجدى وبكى وندم على ما سلف وفرّط فيه واستعاذ.

<sup>(</sup>١١)م: واستعصمه من فتنته، واستوهبه من صفحه ورحمته إلاّ أنّه.

<sup>(</sup>١٢) ج ق ص ز: للفظه الذي.

<sup>(</sup>١٣) م: وقال له: لقد تعمّدني.

<sup>(</sup>١٤) ن: بخطبته وما عنى بها غيري.

وأسرف في ترويعي وأفْرَطَ في تقريعي (١) ، ولم يحسن السّياسة في وعظي وصيانتي عن توبيخه واستشاط غيظاً (٢) عليه وأقسم (٣) أن لا يصلّي خُلفه الجمعة أبداً، فقال له الحكم: وما الذي يمنعك من (٤) عزل منذر ابن سعيد (٥) والاستبدال منه بغيره (٢) فزجره وانتهره (٧)، وقال له: أمثل منذر بن سعيد في فضله وورعه (٨) وعلمه وحلمه لا أمّ لك. . . يعزل في ارضاء نفس ناكبة (١) عن الرشد، سالكة غير القصد (٩هذا (١) ما لا يكون، وإني لأستحيي من الله تعالى (١١) أن أجعل بيني وبينه شفيعاً في صلاة الجمعة مثل منذر بن سعيد ولكنه وقد (١١) نفسي وكاد أن يذهبها والله لوددت أني (٣) أجد سبيلًا إلى كفّارة يميني بملكي (١٤)، بل يصلّي بالناس حياته أني (٣) فما أظنّنا نتعاض (٢١) منه أبداً. وعزله قوم من إخوانه /لتكنيته لرجل كان يسّه، فقال:

<sup>(</sup>١) م: في تأنيبي وتقريعي.

<sup>(</sup>٢) غيظاً عليه، ليس في م ل ص ق ج س ز وهي زيادة من ن وهامش ل.

 <sup>(</sup>٣) م: وأقسم وأغلظ أن لا يصلّي خلفه الجمعة خاصة. فجعل فقال له الحكم: ن وهامش
 ل: وأقسم أن لا يصلي خلفه الجمعة خاصة فجعل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن
 مطرف.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز: عن.

<sup>(</sup>ه) ن: من عزل منذر بن سعيد عن الصلاة بك والاستبدال.

<sup>(</sup>٦) م ص ق ج س ز: والاستبدال به، فزجره.

<sup>(</sup>٧) م: ونهره.

<sup>(</sup>A) ت: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه ـ لا أم لك...

<sup>(</sup>٩) م: نابية، ن، لإرضاء نفس ناكبة.

<sup>(</sup>۱۰)ص ق زك: ذا.

<sup>(</sup>۱۱) تعالى ليست في م ن.

<sup>(</sup>۱۲) ن: ولكنَّه أحرجني فأقسمت، ولوددت أنَّى أجد سبيلًا...

<sup>(</sup>١٣)م زق ج: أن أجد.

<sup>(</sup>۱٤)م: بأن يصلّى.

<sup>(</sup>١٥)م: حياته وحياتنا ان شاء الله تعالمي.

<sup>(</sup>١٦) ل: نغتاظ منه.

ومن قوله في الزّهد(٢):

لا تعجبوا من أنَّني كَنِّيتُه مِنْ بَعْد ما قَدْ سَبَّنا(١) وآذانا فالله قد كُنِّي أبا لَهُب وما كنَّاه إلَّا خيزيةً وهوانا

ثَلَاثٌ وستُّونَ قَدْ ٣٠ جُزْتَها فماذا تُؤمَّل أَوْ تَـنْـتَـظِرْ وحلَّ عليكَ نلذيرُ المَشِيبِ فما ترعوي (٤) أو فما تَزْدَجرُ تمرّ لياليك مَرّاً حَثِيثًا وأَنْتَ على ما أرى مُسْتَمِرُ فلو(°) كُنْتَ تَعْقِـلُ ما يَنْقَضي من العُمْر لاعتضْتَ خَيْراً بَشَرْ فما لك لا تستعبد إذا لدار المُقام ودار المقر أترغب(٦) عن فَجْأَةٍ لِلْمَنْونِ وتَعْلَمُ أَنْ ليس منها مَفَرْ فإمّا إلى جنّة أَزْلِفَتْ وإمّا إلى سَقَر(٢) تَسْتَعِرُ

وقحط(^) النَّاس في بعض السنين آخر مدة الناصر لدين الله أمير(٩) المؤمنين فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس(١٠) فتأهب لذلك وصام بين يديه ثلاثة(١١١) أيّام تنفّلًا وإنابَة واستجداءً ورهبة

<sup>(</sup>١) ج س: وهجانا.

<sup>(</sup>٢) في نفح الطيب: ٣/٥٥٣، ونسبت هذه الأبيات لأبي الوليد بن حزم.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز: حزتها.

<sup>(</sup>٤) ج س: فما ترعوي بل وما تزدجر.

<sup>(</sup>۵) م: ولو.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج ز: أترغب في فجأة المنون وتعلم أن ليس منها س: أترغب عن مفاجأة

<sup>(</sup>٧) ص ج س: يستعر.

<sup>(</sup>٨) الخبر في نفح الطيب: ٥٧٢/١. وقحط الناس آخر مدّة الناصر.

<sup>(</sup>٩) أمير المؤمنين: ليست في م.

<sup>(</sup>١٠) بالناس زيادة من ن وهامش ل.

<sup>(</sup>١١) م: بين يدي ذلك أياماً تنفلا، ل ن: أيّاما ثلاثاً.

واجتمع النّاس له في مُصَلّى الرَبض(۱) بِقُرْطُبَة، بارزين إلى الله تعالى في جَمْع عظيم، وصَعَد الخليفة الناصر في أعلى مصانع(۲) القصر ١٣٥ المشرفة ليشارك النّاس في الدّعاء إلى الله تعالى والضّراعة/فلما سرّح(۱) طُرْفه في ملا النّاس وقد شخصوا إليه(۱) بأبصارهم، قال(۱): يا أيها الناس وكررها مشيراً بيده في نواصيهم، ثم قال: ﴿ سَلامُ عَلَيْكُمْ كتب النّاس وكررها مشيراً بيده في نواصيهم، ثم قال: ﴿ سَلامُ عَلَيْكُمْ كتب رَبّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَة أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سوءاً بِجَهَالَةٍ، ثُمَّ تَابَ من الغَده، وأَصْلَحَ فإنّه عَفُورٌ رحيم (۱)، ﴿ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغَنِيُّ الحَمِيدُ، إنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُم ويأتِ بِخَلْقٍ جَديد، وما ذلك على اللهِ بِعَريز (۱۷)، فضح النّاس بالدّعاء وارتفعت الأصوات(۱۸) بالاستغفار والتضرّع إلى الله تعالى بالسؤال والرّغبة في إرسال الغيث ووصل الحال، ومضى على تمام خطبته (۱)، فأفزع(۱۱) النفوس بوعظه، وانبعث الاخلاص ومضى على تمام خطبته (۱)، فأفزع(۱۱) النفوس بوعظه، وانبعث الاخلاص

<sup>(</sup>١) الرّبض ليست في ص ق ج س ز: وهي من م ن وهامش ل.

<sup>(</sup>٢) ن: في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر يشارف الناس، ويشاركهم في الخروج إلى الله تعالى والضرّاعة له، فأبطأ القاضي، حتى اجتمع الناس وغَصّت بهم ساحة المُصَلَّى، ثم خرج نحوهم ماشياً متضرّعاً، مخبتاً منخشعاً، وقام ليخطب فلما رأى بدار الناس إلى ارتقائه، واستكانتهم من خيفة الله واخباتهم له، وابتهالهم إليه \_ رُقَّت نفسه، وغلبته عيناه، فاستعبر وبكى حينا، ثم افتتح خطبته بأن قال:

<sup>(</sup>٣) ق: طرح طرفه.

<sup>(1)</sup> م: وقد شخصوا بأبصارهم، هتف بهم وقال.

<sup>(</sup>٥) ن: يا أبها الناس سلام عليكم: ثم سكت ووقف شبه الحصر، ولم يك من عادته، فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه ولا ما أراد بقوله ثم اندفع تالياً قوله تعالى: 
﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى قوله رحيم ثم قال: استغفروا ربكم انه كان غفاراً، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، وتزلّفوا بالاعمال الصالحة لديه، قال الحاكي: فضّج الناس ــ بالبكاء، وجاروا بالدعاء....

<sup>(</sup>٣) الانعام: ٤٥.

<sup>(</sup>٧) فاطر: ١٥.

<sup>(</sup>A) م: اصواتهم.

<sup>(</sup>٩) تمام سقطت من م.

<sup>(</sup>١٠)م: وأفزع الناس. ز: فأقرع الناس.

بتذكيره، فما أتمّ (١) خطبته حتى بلُّلهم الغيث.

وذكروا أنّ رسول(٢) الخليفة الناصر لدين الله جاءة غداة ذلك اليوم فحرّكه للخروج وذكر عزمه عليه، والسابقون متسابقون إلى المُصَلّى، فقال للرسول وكان من خواصّ حلفاء(٣) الصفاء إليه: فيا ليت(٤) شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيّدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذا، إنّه لمنتبذ حائر(٥) منفرد بنفسه لابس أخشن(٢) الثياب، مفترش التراب، قد رمى (٧) به على رأسه ولحيته وبكى (٨) واعترف بذنوبه/وهو هه/ب يقول: هذه ناصيتي بيدك،أتراك تعذب (٩) الرّعية وأنت أحكم الحاكمين، لن يفوتك شيء منّي قال: فتهلّل وجه القاضي (١٠) منذر بن سعيد عندما سمع من قوله وقال: يا غلام أحمل المِمْطَر(١١) معك، فقد أذن الله تعالى (٢١) بالشّقيًا. إذا خشع جبّار الأرض، فقد رَحِمَ جَبّار السّماء، وكان(٢١) كما قال فلم ينصرف (١٤) الناس إلاّ عن السّقيا.

<sup>(</sup>۱)م: تُم.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك: أنّ الخليفة الناصر لدين الله. م: أن رسول الخليفة الناصر لدين الله تعالى جاءه غداة ذلك اليوم يحرّكه للخروج ويذكر عزمه عليه والناس متسابقون إلى المصدّ.

<sup>(</sup>٣) م: خواص الصقالبة. ها أنا سائر، باليت شعري.

<sup>(1)</sup> ج س: ياليت.

<sup>(</sup>٥) م: أنَّه لمنتبذ في آخر.

<sup>(</sup>۲) ن: أخس.

<sup>(</sup>٧) ن: رمّد، ص ق ك: أرمى

<sup>(</sup>٨) م: وقد علا بكاؤه واعترافه بذنوبه، يقول: يا ربٌ هذه ناصبتي. .

<sup>(</sup>٩) ن: تعذَّب بي الرعيَّة.

<sup>(</sup>۱۰) م: وجه منذر.

<sup>(</sup>١١) ن: المطر.

<sup>(</sup>۱۲) تعالى: سقطت من م.

<sup>(</sup>۱۳) م: فمضى فكان كما قال.

<sup>(</sup>١٤) ق ص ج س ز ل: ننصرف.

قال: وكان القاضي منذر بن سعيد من ذوي الصَّلابة في أحكامه والمهابة في أقضيتِه وقوّة القلب (١) في القيام بالحق في جميع ما يجري على يديه، لا يهاب في ذلك الأمير الأعظم فمن دونه (٢)؛ ومن مَشهور ما جرى له في ذلك قصّته المشهورة (٣) في أيتام أخي نَجْدة حدّث (٤) بها جماعة من أهل العِلْم والرّواية، وهي (٥) أنّ الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمّد احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظية من نسائه تَكُرُمُ عليه فوقع اسْتِحْسَانه على دار كانت لأولاد زكريّا أخي نَجْدة، وكانت (١) بقرب النشّارين في الرّبض الشرقيّ منفصلة عن دوره، يتّصِل بها حمّام العامّة(٧)، له غُلة واسعة وكان أولاد زكريا أخي نَجْدة أيتاماً في حِجْر (٨) القاضي، فأرسل الخليفة له من قوّمها (١) بِعَدَد ما طابت به نفسه، القاضي، فأرسل الخليفة له من قوّمها (١) بِعَدَد ما طابت به نفسه، الإ يجوز (١١) إلّا بأمر القاضي، إذْ لم يَجُزْ (١٢) بيع الأصل إلّا عن رأيه ومشورته، فأرسل (١٣) الخليفة إلى القاضي منذر في بيع هذه الدار، فقال ومشورته، فأرسل (١٣) الخليفة إلى القاضي منذر في بيع هذه الدار، فقال

<sup>(</sup>١)ن: وقوة الحكومة والقيام بالحق.

<sup>(</sup>٢) فمن دونه . . . سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) م: ومن مشهور ما جرى له معه قِصَّته المشهورة، وانظر النفح: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ص م ق ج س ز: حدّثني.

<sup>(</sup>٥) هي سقطت من م.

<sup>(</sup>٢) ص م ق ج: كانت.

<sup>(</sup>٧) العامة: سقطت من ن.

<sup>(</sup>A) م: في ولاية القاضي، ج: وكان أولاد زكريا أيتاماً.

<sup>(</sup>٩) م: فأرسل الخليفة من قومها له بعدد طابت به نفسه، ج: فأرسل الخليفة له من قيمتها، س: فأرسل الخليفة له من قيمتها بقدر...

<sup>(</sup>١٠) م: وأمر بمداخلة وصي.

<sup>(</sup>١١) م: لا يجوز ذلك.

<sup>(</sup>١٢) م: إذ لا يجوز بيم الأصل إلاّ عن أمره ومشورته.

<sup>(</sup>١٣) م: فأوصى.

لرسوله: البيع على الأيتام لا يصحّ (١) إلّا لوجوه، منها الحاجة، ومنها الوهي الشديد، ومن الغِبْطة، فأمّا الحاجة، فلا حاجة لهؤلاء (٢) الأيتام إلى البيع، وأمّا الوهي فليس (٣) فيها، وأمّا الغِبْطة فهذا مكانها، فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين (٤) به الغِبْطة أمرت وصيّهم بالبيع وإلّا فلا، فَنُقِل جوابه هذا إلى الخليفة، فأظهر (٥) الزُّهد في شراء الدار طمعاً أن يتوخَّى (٦) رغبته فيها، وخاف القاضي أن تنبعث (٧) منه عزيمة تلمحق (٨) الأولاد سورتُها، فأمر وصيّ الأيتام بنقض الدّار وبيع أنقاضها، ففعل ذلك وباع الأنقاض، وكانت لها قيمة أكثر (٨) ممّا قُوِّمَتْ به للسّلطان، فأتصل (١٠) الخبر به، فعزّ عليه خَرابُها، وأمر بتوقيف الوصيّ على ما أحدثه فيها فأحال (١١) الوصيّ على القاضي أنّه أمره بذلك، فأرسل عند ذلك للقاضي (١٦) منذر بن سعيد، وقال له: أنت أمرت بنقض دار أخي نجدة؟، فقال له: نعم، قال له (١٣): وما دعاك إلى ذلك؟ قال: أخذت (١٤) فيها يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وأمّا السّفِينَةُ فَكَانَتْ لمسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البّحْر فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وكانَ وراءَهم ملك يَأْخُذُ كُلّ دماكينَ يَعْمَلُونَ في البّحْر فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وكانَ وراءَهم ملك يَأْخُذُ كُلّ

<sup>(</sup>١) م: لا يكون.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز، بهؤلاء.

<sup>(</sup>٣) م: فليس فيها وهمي.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج: يستبين.

<sup>(</sup>۵) م: وأظهر.

<sup>(</sup>٦) ق ز ص: يترحّى، ج س، تتراخى.

<sup>(</sup>٧) ص ق ز: ينبعث.

<sup>(</sup>٨) م: تلحق الأيتام.

<sup>(</sup>٩) م ص ق ج س ز: باکثر.

<sup>(</sup>١٠)م: وإتَّصل.

<sup>(</sup>١١) م: فأحال على أمر القاضي له بذلك.

<sup>(</sup>١٢) م: إلى القاضي، ومنذر بن سعيد ليس في ج.

<sup>(</sup>١٣) له، سقطت من م.

<sup>(</sup>١٤) م: أخذت بقول الله تعالى.

٣٦/ب سَفِيْنَةٍ غَصْبَاً ﴿(١) مقوموك لم يُقدّروها(٢) إلّا بكذا وبذلك تَعَلَّق وَهْمك، فقد نضّ في أَنْقَاضِها أكثر من ذلك، وبقيت القاعة (٣) والحمّام فضلًا، ونظر الله تعالى (٤) للأيتام، فصبر الخليفة (٥) عبد الرحمن على ما أتى من ذلك، فقال: نحن أوّل (٢) مَن انقاد إلى الحقّ، فجزاك الله تعالى عنا وعن أمانتك خيراً.

قال: وكان على متانته وجزالته حُسْن الخلق كثير الدّعابة، فربما ساء ظنّ من لا يعرفه (٢)، حتى إذا رام أنْ يصيبَ من دينه شعرةً ثار (٨) له ثورة الأسد الضّاري؛ فمن ذلك ما حدّث به سعيد ابنه، قال (٩): قَعَدْنا ليلة من ليالي شهر رمضان المعظّم مع أبينا للإفطار بداره البرّانية، فإذا بسائل يقول: يا أهل هذه الدار الصالح (١٠) أهلها اطعمونا من عشائكم أطعمكم الله تعالى (١١) من ثِمَار الجنة، هذه الليلة، ويكثر (١٢) من ذلك، فقال القاضي: أن استُجِيبَ لهذا السائل فيكم فليس يُصْبح منّا واحد (١٣).

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ص ز: مقومك لم يقدروها. م: مقوموك لم يقوموها. ج س: فمقومك لم يقدّرها ل: مقوّمك لم يقدرها.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز: الدار.

<sup>(</sup>٤) تعالى سقطت من م.

<sup>(</sup>٥)م: فشكره الخليفة عبد الرحمن على ذلك وقال: نحن... ج س: وصبر الخليفة على ما أتى...

<sup>(</sup>٦) م: أولي.

<sup>(</sup>۷) ل ق ص: يعرف به.

<sup>(</sup>A) ج س: ثار عليه.

<sup>(</sup>٩) قال سقطت من م.

<sup>(</sup>١٠) أهملها زيادة من م ج س: الصالحين. وسقطت العبارة من نُ.

<sup>(</sup>۱۱) تعالى سقطت من ل م.

<sup>(</sup>١٢) م: وأكثر من هذا القول: ج س واكثر من ذلك.

<sup>(</sup>١٣) م: يصبح منا عين تطرف.

وحكى عنه قاسم بن أحمد الجُهنيّ أنه ركب يوماً لحيازة أرض محبَّسة، في رَكْب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة، فيهم أبو إبراهيم الللوُّلوِّي، ونظراؤه (۱) قال: فسرنا نقفوه وهو أمامنا، وأمامه أمناؤه (۲) يحملون خرائطه، / وذووه عليهم السّكينة والوقار، وكانت القضاة حينئذ لا ۱/۳۷ تُراكب ولا تُماشى، فعرض له في بعض الطريق كلاب مع مُسْتَوحمة (۳) وهي تَلْعَق هَنها (٤) وتدور حولها، فوقف وصرف وجهه إلينا وقال: ترون (۵) يا أصحابنا ما أبر الكلاب بالهنّ الذي تلعقه (۱) وتكرمه، ونحن لا نفعل ذلك، ثم لوى عنان (۷) دابّته وقد أضحكنا، وبقينا متعجبين من هزّله.

وحضر عند الحكم المستنصر (^) بالله يوماً في خُلُوة (1) له في بستان الزهراء على بركة ماء طافحة، وَسُط روضة نافحة، في يـوم شديـد الوهج (١١)، وذلك إثْرَ مُنْصَرَفِهِ من صلاة الجمعة، فشكا إلى الخليفة من وهج الحرِّ الجهد (١١)، وبثَّ منه ما تَجَاوَزَ الحدِّ فأمره بخلع ثِيَابه والتّخفيف (١٢) عَنْ جسْمِهِ، ففعل ولم يُطْفِ (١٣) ذلك ما به، فقال له:

<sup>(</sup>١) نظراؤه سقطت من ج س . ص ق م: نظراؤهم، ولم أعثر للؤلؤي على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) م: وأعوانه أمامه يحملون خرائطه وذويه، ق ص ج س ز: وامامه أمَّامة يحملون.

<sup>(</sup>٣) م: حول كلبة مستوحمة.

<sup>(</sup>٤)ص ل م: وهم يلعقون هنها ، ويدورون حولها. ق: وهن يَلْعقن هنها ويدرن ..

<sup>(&</sup>lt;sup>ه</sup>) م أترون.

<sup>(</sup>٦) ص م ل: الذي يلعقونه ويكرمونه. ق: يلعقنه ويكرمنه.

<sup>(</sup>٧) م: بغلته.

 <sup>(</sup>٨) م: وحضر عند المعتصم يوما في خلوة له في بستان الزهراء على بحيرة ماء طافح وسُطُ
 رياض نافح.

<sup>(</sup>٩) ل: خلدة.

<sup>(</sup>١٠)م: شديد الوهج، كثير الرهج.

<sup>(</sup>١١) م: من وهج النحر والجهد، ما يجاوزه النحدّ.

<sup>(</sup>۱۲) ص ق ج س ز: والتخفّف.

<sup>(</sup>١٣) م: ولم يطف ذلك ما يحده من الحرّ.

الصواب (۱) أن تتُغمِسَ في وَسْط الصهريج انغماسةً يبرد بها (۲) جسمك، وليس مع الخليفة (۳) إلاّ الحاجب جعفر الخادم الصقلبيّ أمين (ئ) الخليفة الحكم، لا رابع لهم، فكأنه استحيا من ذلك وانقبض عنه وقاراً، وأقصر عنه إقصاراً، فأمر الخليفة حاجبه جعفراً (۵) بسبقه إلى النزول في الصهريج ليسهل الأمر فيه على القاضي، فبادر جعفر لذلك وشمالاً، فلم يَسَع القاضي إلا إنفاذ أمر الخليفة فقام وألقى بنفسه خُلف وشمالاً، فلم يَسَع القاضي إلا إنفاذ أمر الخليفة فقام وألقى بنفسه خُلف بنبسط في السباحة، وجعفر يمر مصعداً ومصوباً، فَدَسَّه (۱) الحكم على ينبسط في السباحة، وجعفر يمر مصعداً ومصوباً، فَدَسَّه (۱) الحكم على القاضي وحَمَله على مساجلته في العَوْم وهو يعجزه (۸) في اخلاده إلى القعود، ويعابثه (۱) بإلقاء الماء عليه والإشارة بالجَذْب (۱۰) إليه، وهو لا ينبعث معه، ولا يفارق موضعه، إلى أن كلّمه الحكم وقال له: ما لك لا تساعد الحاجب (۱۱) في فعُله، وتقعد (۱۲) معه وتتقبّل صُنْعَه ؟فمن (۱۳) أجلك نزل، وبسببك تبذّل، فقال له: يا سيّدي (۱۶) يا أمير المؤمنين، الحاجب زال المنتاء المنتاء المنتاء المنتاء المنتاء المناء المنتاء المناء المنا

<sup>(</sup>١) الصواب: سقطت من م.

<sup>(</sup>٢) برد بها جسمك.

<sup>(</sup>٣) س: ولم يكن مع الخليفة.

<sup>(</sup>٤) م: امين الحكم الخليفة. ق ل: الصقلبي أمين الخليفة والحكم ج س: امينه والحكم.

<sup>(</sup>ه) س ق ج ز بالنزول.

<sup>(</sup>١) م: أيّ

<sup>(</sup>٧) م: فغمزه.

<sup>(</sup>٨) م: وهو يعجز باخلاده.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز: ويعاتبه.

<sup>(</sup>١٠) م: يجذبه إليه.

<sup>(</sup>١١) م: مالك لا تساعد جعفرا.

<sup>(</sup>۱۲) م: وتقوم معه ق ج س: وتقفز معه.

<sup>(</sup>١٣) م: من أجلك.

<sup>(</sup>١٤)م: فقال له القاضي: يا أمير المؤمنين الحاجب سلمه الله مطلق لا هوجل...

سلّمه الله لا هوجل معه، وأنا بهذا الهوجل الذي معي، يعقلني ويمنعني، من أن أجول معه (١) مجاله (٢) فاستفرغ الحكم ضحكاً من نادرته ولطف تعريضه بجعفر، وخجل جعفر من قوله (٣) وسبّه سبّ الأشراف (٤) وخرجا من الماء، وأمر لهما الخليفة بخِلَع، ووصلهما بصلات سنيّة تشاكل كلّ واحد منهما.

وذُكر أنَّ الخليفة الحكم قال له يوماً: لقد بلغني أنَّك لا تجتهد للأيتام وانَّك تقدّم لهم أوصياء سوءٍ يأكلون أموالهم، قال: نعم، وإن أمْكَنَهم/ نيكأمهاتهم لم يعفّوا عنهنّ، قال وكيف تقدّم مثل هؤلاء؟ قال: ١٣٨ لست أجد غيرهم، ولكن أُحِلْني على اللؤلؤي وأبي إبراهيم ومثل (٥) هؤلاء فإن أبوا أجبرتهم بالسّوط والسّجن، ثمّ لا تسمع إلّا خيراً (١).

ومن أخبار منذر بن سعيد المحفوظة (١) له مع الخليفة عبد الرحمن (١) في انكاره عليه الإسراف في البناء، أن عبد الرحمن كان قد اتخذ لسطح (١) القُبيّبة الصَّغرَى التي كانت مائلةً على الصَّرْح الممرّد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد ذهب وفضة أنفق عليها مالاً جسيماً (١٠)، وجعل سُقُفَها صفراء فاقعة، إلى بيضاء ناصعة، تسلب

<sup>(</sup>١) معه سقطت من م.

<sup>(</sup>٢) في ن وهامش ل: يعني ان الحاجب خصي لا هوجل معه والهوجل: الذكر.

<sup>(</sup>٣) من قوله سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) ن: الاسراف.

 <sup>(</sup>٥) هكذا ورد في الأصل لعل الصواب هذان.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا تنتهي ترجمة منذر بن سعيد في م وتليها ترجمة ابي عبد الله محمد بن أبي عيسي.

<sup>(</sup>٧) له سقطت من ق ص ج س ز.

<sup>(</sup>٨) ن: ٧٣/١ الخليفة الناصر، ل عبد الرحمن الناصر.

<sup>(</sup>٩) ن: لسطح القبيبة المصغّرة الاسم للخصوصية . . . ص ق ج س ز ك: العنبسة .

<sup>(</sup>١٠٠) ن وقرمد سقفها به، وجعل سقفها.

الأبصار (۱) بمطارح أنوارها المشعشعة، وجعل (۲) فيها إثر تمامها لأهل مملكته مشهداً فقال لقرابته ومن حضره من الوزراء وأهل الخدمة مفتخراً عليهم بما صنعه من ذلك مع ما يتصل به من البدائع الفتانة: هل رأيتم قبلي أو سَمِعْتُم (۳) من فعل مثل فعلي هذا أو قَدر عليه؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين وإنّك لأوحد في شأنك كله، ولا سبقك في مبتدعاتك هذه مَلِك رأيناه، ولا انتهى إلينا خبره، فأبهجه قولهم، وبينما هو كذلك سارًا ضاحكاً (٤) إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد واجماً ناكس (۵) ماراً أس فلما أخد/ مَجْلِسَه، قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السّقف (۱)، واقتداره على إبداعه، فأقبلت (۷) دموع القاضي تنتحدر على لحيته، وقال له (۸): والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ منك لهذا المبلغ ولا أن تمكّنه من قيادك هذا التّمكين مع ما أتاك الله وفضّلك (۹) على (۱۰) العالمين، حتّى ينزلك (۱۱) منازل الكافرين قال: فاقشعر (۱۲) عبد الرحمن من قوله وقال: أنظر ما تقول، وكيف انزلني (۱۳) منازلهم؟ قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: هوَلُولًا أنْ يكونَ منازلهم؟ قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: هوَلُولًا أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) ن: تستلب الابصار بأشعّة نورها.

<sup>(</sup>٢) ن: وجلس.

<sup>(</sup>٣) ن: هل رأيتم أو سمعتم ملكاً كان قبلي فعل مثل هذا...

<sup>(</sup>٤) سار ضاحك، ليست في ن.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ز: ناکساً ذقنه.

<sup>(</sup>٦) ن: السقف المدهية.

<sup>(</sup>٧) ج س: فجرت.

<sup>(</sup>A) وقال له لیست في ص ق ج ز.

<sup>(</sup>٩) ن: من فضله ونعمته.

<sup>(</sup>١٠) ن: به على العالمين.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س ز: أنزلك.

<sup>(</sup>۱۲) ن ل: فانفعل.

<sup>(</sup>۱۳)ق ج س: کیف.

النَّاسُ أمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يكفر بالرَّحمن لبيوتهم سُقُفاً من فِضّةٍ ومَعَارِج عليها يَظْهَرُون، وَلِبيُوتهم أبواباً وسُرراً عَلَيْها يتّكِثُون (١) قال: فوجم الخليفة عبد الرحمن وَنَكس رأسه مليّاً ودموعه تجري على لحيته خُشُوعاً لله تبارك وتعالى وندما (٢) ثم أقبل على مُنْذر وقال له: جزاك الله تعالى (٣) يا قاضي خيراً عنّا وعن المسلمين والدين (٤)، وكثر في النّاس أمثالك فالذي قُلْتَ (٥)، والله ، الحقّ، وقام من مجلسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى، وأمر بنقض سُقُفِ القُبّة وأعاد قرمدها (٦) تراباً (٧).

# الفقيه الأجلّ القاضي أبو عبد الله محمد بن (أبي) عيسى (^)

/ من بني يحيى بن يحيى اللّيثي، وهذه ثِنيّة علم وعقل، وصحة ١/٣٩ ضبط ونقل(١)، كان علم الأندلس، وعالمها(١١)النّدُس، ولي(١١)القضاء

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) صُ قُ ج س ز: وتذمَّماً إليه.

<sup>(</sup>٣) تعالى سقطت من ل.

<sup>(</sup>١٤) ن: أجلّ جزائه.

<sup>(</sup>٥) ج س: هو والله الحقِّ.

<sup>(</sup>٦) زج س: قرامدها تراباً.

<sup>(</sup>٧) ن: على صفة غيرها.

<sup>(</sup>٨)م: القاضي ابو عبد الله محمد بن أبي عيسى، وفي الأصول: محمد بن عيسى وهو محمد بن عبد الله بن أبي عيسى بن يحيى بن يحيى اللَيْشِيّ، أبو عبد الله، وكان فقيها في أهل العلم والأدب، تولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة ٣٢٦ هـ، وُلِد سنة ٢٨٤ هـ وتوفّي سنة ٣٣٩ هـ. ترجمته في: الجلوة: ٣٦، بغية الملتمس: ١١١، تاريخ علماء الاندلس: ٢/١٦ الديباج المذهب: ٣٦٥، تاريخ قضاة الأندلس: ٩٥ ـ ٣٦، قضاة قرطبة: ١٧٧ ـ ١٧٥ وله ترجمة في هامش ل، عن نفح الطيب، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٢٧/١ - ١٤.

<sup>(</sup>٩) م: ويحيى بن يحيى هذا كان أعلم الأندلس.

<sup>(</sup>١٠) م: وفقيهها.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س ز م ل: وولي محمد هذا القضاء.

بقرطبة بعد رحلة رحلها إلى المشرق، وجمع فيها من الروايات والسّماع كلّ مفترق(۱)، وجال في آفاق ذلك الأفق، لا يستقر في بلد، ولا يستوطن في جَلَد(۲) ثم كرّ إلى الأندلس فَسَمَتْ رُتْبَتُه، وتحلّت بالأماني لبّته، وتصرّف في ولايات (۱۳) أُحْمِد فيها مَنَابُه، واتّصَلَتْ بسببها بالخليفة أشبَابُه، وولاه(٤) القضاء بقرطبة، فتولاه بسياسة محمودة، ورياسة في الدين مُبْرمة القوى مجهودة (۵) والتزم فيها الصّرامة في تَنْفيذ الحقوق، والحرّامة في إقامة الحدود، والكشف عن البيّنات في السّر، والصّدع بالحق في البّهر، لم يستلمه مُخادع، ولم يَكِده مُخاتل، ولم يَهَبْ ذا عُرْمة ولا داهن ذا مَرْتِبة، ولا أغضى لأحد من أسباب (۱) السّلطان وأهله حتى تحاموا جانبه، فلم يجسر أحد منهم عليه، وكان له نصيب وافر من حتى تحاموا جانبه، فلم يجسر أحد منهم عليه، وكان له نصيب وافر من عند أوبته من البلاغة إذا نَظَم وإذا كَتَب، ومن مُلَح (۷) شِعْره ما قاله عند أوبته من (۸) غربته:

٣٩/ب / كَأَنْ لَم يَكُ بَيْنٌ ولَم تَكُ فُرْقَةً إِذَا كَانَ مِنْ بَعْد الفِرَاقِ تَلاَقِ كَانَ لَم تُؤَدِّق بالعِرَاقين مُقْلَتي ولم تَمْر كفّ الشَّوْقِ ماءَ (٩) مَآقِ ولم أَزْر الأعرابَ في جَنْب أَرْضِهم بِذَاتِ اللّوى من رَامةٍ (١٠) وبِرَاقِ ولم أَزُر الأعرابَ في جَنْب أَرْضِهم

<sup>(</sup>١) ج س: مفترق.

<sup>(</sup>٢) م: ولا يستوطن منه في مظلومة جلد. ص ق ج س ز، في مظلومة جلد.

<sup>(</sup>٣) م : في ولايات وسفارات أحمد.

<sup>(</sup>٤) ج س: فولاه.

<sup>(</sup>a) م: مشدودة.

<sup>(</sup>٦) م: أصحاب.

<sup>(¥)</sup> ج س: **ف**من.

<sup>(</sup>A) آن: عن. جعل الفتح الأبيات لابن ابي عيسى هذا، ثم نسبها ثانية إلى أبي عبد الله محمد بن عبد السّلام الخشني، وقد نسبها للخشني أيضاً: الحُميديّ في الجذوة ٢٤، والضّبّي في البغية: ١٠٣، وابن سعيد في المغرب: ١٠٤، والسيوطي في بغية الوعاة: ٥٤/١، والزبيدي في طبقاته: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز: آماق.

<sup>(</sup>١٠) اسماء مواضع في الجزيرة.

وكَأْس(٢) سَقَاها في الأزاهر ساق ولم أصْطَبِح<sup>(١)</sup> بالبيدِ من قَهْوَةِ النَّدي وله أيضاً<sup>(٣)</sup>:

ماذا أُكابِدُ من وُرُق مغرّدة على قَضِيبِ بذاتِ الجِزْع ميّاسِ رَدُّدْنَ شَجْواً شَجَا قَلْبِ الخليِّ فَهَل في عَبْرة (٤) ذَّرَفَتْ في الحُبِّ مَن باسَ ذَكَّرْنَهُ (°) الزَّمَن الماضي بِقُرْطُبَة بين الأحبَّةِ في أُمْنِ وإينَاس هُمُ (٦) الصَبَّابَةُ لولا هِمَّة شَرُفَت فَصيَّرتْ قَلْبَه كالجندلِ القاسي

وله أخبار تدلّ رقّة العراق (٧) ، والتّغذّي بماء تلك الآفاق (٨) ؛ فمنها أنه خرج إلى حضور جنازة بمقابر قريش، ورجل من بني حُدَير<sup>(٩)</sup> كان يواخيه له منزل، فعزم عليه، في المَيْل إليه، وعلى أخيه فَنَزلا(١٠) عليه، فأحضر لهما طعاماً، وأمرجارية (١١) لهبالغناء، فغنت تقول (١٢):

طَابَتْ بطيب لِثَاتِكَ الْأَقْدَاحِ وَزَهَا (١٣) بِحُمْرةِ خَدَّكُ التُّفَّاحُ

<sup>(</sup>١)ز ص: يصطبح.

<sup>(</sup>٢)م: وكأس سقانيها الفراق دهاق.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الجذوة: ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤)م: دمعة، الجذوة: الخلِّي فقل، في شجو ذي غربة ناء عن الناس.

<sup>(</sup>٥)ص ج س ز: ذكرته، وهذا البيت يأتي في م بعد البيت الذي يليه.

<sup>(</sup>٦) م والجذوة: هجن.

<sup>(</sup>٧) ج س: الفراق.

<sup>(</sup>٨) ج س: الأماق.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك ل: جابر، م: حدير وهكذا في الجذوة للحميدي والمعروف بأنَّه من تلاميذ ابن حزم عالم الأنساب.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز: ونزلا.

<sup>(</sup>۱۱)ز: وأمر جاريته.

<sup>(</sup>١٢) تقول: ليست في م ن والأبيات في الجذوة: ٢٧٠، البغية: ١١١، وشرح الشريشي، للمقامات ١٢/٢.

<sup>(</sup>۱۳) ص ن ز ق: وزهت.

وإذا الربيعُ تَنسَّمَتْ أَرْواحه (١) طابت (٢) بطيب نسيمك الأرواحُ وإذا الحَنَادِسُ أَلْبَسَتْ ظلماؤها فضياء وجهك في الدُّجي مِصْبَاحُ

1/٤٠ / فكتبها القاضي في ظهر يده (٣) وخرج من عنده، قال يونس بن عبد الله (٤): فلقد (٩) رأيته يكبّر للصلاة على الجنازة والأبيات مكتوبة على ظهر كفّه (٦).

وكان يُلقَّبُ بالمقربلة (٧)، فَرَفَعَتْ إليه إمْرأة متظلمة كتاباً (٨) تتظلّم فيه من المعروف بالقباحة خال وليّ العهد الحكم (٩)، تذكر أنّه غصبها حقّاً لها يجاوره (١١) في ضيعته (١١) ورسمت الكتاب بعيبه وذمّه والدّعاء عليه، كلّ ذلك تسميّه بلقبه (١٢)، فلم يفكّ القاضي كتابها لضعفه واضطرابه (١٣)، فأخذ القاضي (١٤) مَظْلَمَتها من لسانها، وكرّم المشكو به لعظمته بأن أخّر الإرسال فيه، وكتب إليه على ظهر كتابها، يحيل عليه العظمته بأن أخّر الإرسال فيه، وكتب إليه على ظهر كتابها، يحيل عليه العظمته بأن أخر الإرسال فيه، وكتب إليه على ظهر كتابها، يحيل عليه المشكوبة

<sup>(</sup>١) م: تنسّمت ارجاؤه، ص ق ل: ادواحه ـ الادواح.

<sup>(</sup>٢) شرح الشريشي: نمت بعرف نسيمك.

<sup>(</sup>٣) م: بظهر يده ثم خرج.

<sup>(</sup>٤) م: قال يونس: فلقد. وروى هذه الحكاية ابن حزم عن أبي الوليد يونس بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن محمد بن مغيث، فإنّ يونس بن عبد الله لم ير ابن ابي عيسى، ولد ابن مغيث سنة ٣٣٩ هـ. انظر الجذوة ص ٧٠ والصواب ما اثبته ابن حزم.

<sup>(°)</sup> ج: قد رأيته.

<sup>(</sup>٦) م: يده.

<sup>(</sup>Y) ق: المغربلة.

<sup>(</sup>٨) م: كتاباً طويلًا.

<sup>(</sup>٩) الحكم سقطت من م.

<sup>(</sup>۱۰) يجاوره سقطت من ج س.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س: ضيعة.

<sup>(</sup>١٢) م: بلقبه هذا المشهور.

<sup>(</sup>١٣) م: لضعفها واضطرابها.

<sup>(</sup>١٤) م: وأخذ ذكر مظلمتها من لسانها.

فيما تضمّنه من الشكوى ويحضّه على إنصافها، وأرسلها بالكتاب إليه، فلما قرأه أجابه تحت الفصل الذي كتبه إليه يحيل على وكيله ويتبرأ من إساءته (۱) إلى المرأة دون بيّنة يكلّفها (۲) ولا يمين، ويعدّد (۳) على القاضي فيما قابله به، فساء ذلك القاضي، وعزّ عليه إهماله ذلك من نفسه، فلما ركب إلى الزهراء وخرج من عند الخليفة وقصد إلى القباحة ونزل عليه، واعتذر إليه مما عدّده، وأقسم (۱) له أنّه لم يستوف الكتاب المرفوع إليه، ولا وَقف عليه، وقال له: يا سيّدي / لا تكترث لهذا (۱) ، ۱۰/ب فقلما نجا منه أحد، إنّي أعرّفك أنّ لقبي المقربلة وَلَقَبَ والدي مرتكش، ولجدي والله ـ لقب لست أعرفه، وأخي (۱) أبو عيسى يعرفه، وهو غائب، فإذا وصل كتبت به إليك فضحك القباحة من قوله وأثنى عليه، على طيب خُلُقه (۷).

وجاءه في بعض الأيّام من بادية حمل دقيق عليه (^) قَفَص دجاج، وكان على بابه المعتوه المعروف بابن شمس الضّحى، وكان في ولاية القاضي من صغره إلى أن شاخ وبلغ السنّ<sup>(٩)</sup> الطويل وإلى أن مات أَسْفَهَ ما يكون، وكان من شأنه، مواظبة دار القضاة في كلّ وقت شاكياً أوْصَابَه (١٠)، فلما رأى الدّجاج قال: يا قاضي أعطني دجاجة منهنّ (١١)، لا

<sup>(</sup>١) ص ق: فراغ بمقدار كلمة. ل م: الحقل.

<sup>(</sup>٢) يكلفها سقطت من ج س.

<sup>(</sup>٣) م: ويعدد على القاضي في الكتاب على ظهر صحيفة مرقومة بتكرير لقبه.

<sup>(</sup>٤) له سقطت من م.

<sup>(</sup>a) ز: بهذا

<sup>(</sup>٦) ج: ولكن أخى...

<sup>(</sup>٧) م: واثنى على جودة خلقه.

<sup>(</sup>۸) م: وعليه.

<sup>(</sup>٩) س: السنين الطويلة.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق م ز ك: بأوصابه.

<sup>(</sup>١١) م: منها.

بدّ والله أن تعطيني دجاجة منهن وكان لا يقدر على ردّه، إذا علق بإرادته، وإلا جاء من حُمْقه بالعَجَب (١) العُجَاب، فأمر القاضي، فَأَعْطَى دجاجة فأخذها، ومرّ بها فَرحاً، يفخر بعطيّة القاضي فمرّ بدرب، بني أبى زيد (٢) شرقى المسجد الجامع (٣)، فإذا برجل متفقّه يلقب بديك البادية جالس على باب داره يطلب فكاهة فقال للمعتوه: من أين لك هذه الدجاجة يا فلان؟ فقال: أعطانِيَها القاضي والله الساعة، فأخذها من 1/٤١ يده وجعل يجسّها، فقال: خذها إليك القاضي اعطاكها مقربلة/ ولاخير لك فيها، فانصرفْ إليه عاجلًا وقُلْ له إنَّها مقربلة، فيبدلها بسمينة(؛)، فالشِّيءُ عنده كثير، فرجع إليه المعتوه بها وأصابه في جماعة، وقال له: يا قاضي (٥)، هذه الدجاجة مقربلة فأبدلها(٢) لي بسمينة، فعرف القاضى هذه الداخلة(٧)، وقال له: هاتها حتى أراها، فأخذها وجسّها، وقال له: صدقت، فمن أين عرفت أنّها مقربلة بعدما مضيت بها؟ فقال له: قالها لي ذلك الفقيه الذي عند درب بني أبي زيد(٨)، قال له: وما صفته(٩)؟ فوصف له صفة استدلّ بها على أنّه الملقّب بديك البادية، فأمر، فأبدلت(١٠)له بأخرى، وقال له: أرجع إلى ذلك الرجل فأعرضها عليه، وقل له: قد أبدلها القاضي (١١) ، وسله أن يعطيك الديك الذي سيق له (١٢)

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز: العجب العجاب.

<sup>(</sup>٢) ص ق ل: بدرب بني أبي رشيدة ز: بدرب بني رشيدة.

<sup>(</sup>٣) م: شرقي المسجد الأعظم الجامع.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز: سمينة.

<sup>(</sup>٥) م: أيّها القاضي.

<sup>(</sup>٦) لي سقطت من ج س.

<sup>(</sup>٧) من فأبدلها لي . . إلى هذه الداخلة ليس في م .

<sup>(</sup>۸) ل: رشیده.

<sup>(</sup>٩) قال له: وما صفته سقط من م.

<sup>(</sup>۱۱)م: فبدلت.

<sup>(</sup>١١) القاضي: سقطت من م.

<sup>(</sup>۱۲) م: إليه.

من البادية أمس، فإنه لا يصلح لهذه الدجاجة غيره، فيأتيك منه نسل حسن، فانقلب المعتوه إلى ذلك (١) الرجل وأتاه وهو في جماعة والدجاجة معه، وقال له: قد أبدل (٢) القاضي الدجاجة ولكن أعطني أنت ديك البادية الذي أتاك أمس (٣) فيكون زوجاً لهذه الدجاجة، فانتهره الزيدي وتغيّر لونه، فازداد (١) المعتوه علوقاً (به) وحَنقا عليه وجعل يبكي ويلطم وجهه، ويحلف أن لا يزول/ إلا بالديك، وكان يأتي منه عند المنع ١١/ب ما لا صبر عليه، فاضطُرُّ الزيدي إلى أن دخل فاخرج له ديكاً من داره افتداء منه (٥)، فأخذه وانطلق عنه.

وقال أصحاب القاضي محمد بن (أبي) عيسى: ركبنا<sup>(٢)</sup> لبعض الأمر في موكب<sup>(٧)</sup> حافل من وجوه الناس، إذْ عرض لنا فتى متأدّب، قد خرج<sup>(٨)</sup> من بعض الأزقّة سكران<sup>(٩)</sup> يتمايل، فلما رأى القاضي هابه، وأراد الإنصراف فخانته رجلاه، فاستند إلى الحائط، (١٠) وأطرق، فلما قرب القاضي رفع رأسه ثم أنشأ يقول:

ألا أيُّها القاضي الذي عمّ عَدْلُهُ فَأَضْحَى (١١) بِهِ في العالمين فريدا قرأت كتابَ الله تسعين مرّة فلم أر فيه للشّراب حدودا

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز: لذلك، م: إلى ذلك الرجل الزيدي.

<sup>(</sup>٢) م: قد أبدلها لي القاضي.

<sup>(</sup>٣) أمس: زيادة من م.

 <sup>(</sup>٤) ل ق ص: فاراه المعتوه عرقاً وحمقاً عليه. ج س فارى المعتوه غيظاً عليه.

<sup>(</sup>ه) م: افتدی به.

<sup>(</sup>٦) م: ركبنا معه...

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز: مرکب.

<sup>(</sup>٨) م: فأخرج.

<sup>(</sup>١) م: يتمايل سكراً.

<sup>(</sup>١٠)م: حائط.

<sup>(</sup>١١) ن: فأضحى به بين الأنام فريداً.

لساناً على هَجُو الزّمانِ حديـدا

فَإِنْ شِئْتَ (١) أَنْ تَجْلِد فدونك مَنْكِباً صبوراً على ريب الزّمان (٢) جليدا وإِنْ شِثْتَ أَن تَعَفُو تَكُنَ لَكَ مِنَّةً تَرُوحِ بِهَا فِي الْعَالَمِينَ فَريدا وإن أَنْتَ تَخْتَارُ<sup>(٣)</sup> الحديد فإنَّ لي

فلما سمع القاضي شعره، وميّز أدبه، أعرض عنه وترك الإنكار عليه ومضى لشأنه، والله تعالى أعلم (٤).

### الفقيه أبو عبد الله بن أبي زمنين (٥)

فَقيه مُتَبتِّل، وزاهد لا منحرف إلى الدنيا ولا متنقّل(٦)،/ هجرها 1/24 هجر المنحرف<sup>(٧)</sup>، وحلّ أوطانه فيها محل المعترف<sup>(٨)</sup>، لعلمه بارتحاله عنها وتقويضه(٩)، وإبداله منَّها وتعويضه (١٠) فنظر بقلبه لا بعينه، وانتظر

<sup>(</sup>١) ن: فان شئت جلداً لى فدونك. . .

<sup>(</sup>٢) تاريخ قضاة الاندلس ٦١: الخطوب.

<sup>(</sup>٣) م: وإن كنت تختار الحدود فإنّ لي لساناً على هجر الزمان حديداً، ص ق ز: لساناً على هجر الزمان حديداً.

ج س: لساناً على مرّ الزمان حديداً.

<sup>(</sup>٤) والله تعالى أعلم ليست في م ن، وفي ق والله أعلم.

<sup>(</sup>٥)م: ابو عبد الله محمد بن أبي زمنين الإلبيري. وهو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري الإلبيري كان عالماً فقيها حافظاً للمعاني قارضاً للشعر، له تاليف في الفقه والزَّهد والأدب منها: اصول السَّنة، منتخب الأحكام، حياة القلوب، اداب الاسلام، أنس المريدين، ولد سنة ٣٢٤ هـ وتوقَّى سنة ٣٩٩ هـ. انظر ترجمته في الجذوة: ٥٣، بغية الملتمس: ٨٧، شذرات الذهب: ١٥٦/٣، الديباج المذهب: ٢٦٩، أعمال الاعلام: ٥٧، الصلة: ٢/٨٥٤، التكملة: ٢/٧٧١ تاريخ الفكر الانبدلسي: ٧١ الاعــلام: ١٠١/٧، معجم المؤلفَين: ٢٢٩/١٠، شـرفّ الطالب: ص ٥٠، ونقل المقرّي نصّ المطمح في النفح: ٥٥٤/٣.

<sup>(</sup>٦) ن م: متنقل.

<sup>(</sup>V) م: هجرها هجر الخاشع المعتكف.

<sup>(</sup>٨) م: وأحلُّ نفسه فيها محل الباخع المعترف.

<sup>(</sup>٩) ص ق ز ل: لعلمه بارتحاله عنه وتقويضه.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج ل س ز: وابدالها منه وتعويضه.

يوم فِراقِه وَبَيْنِه، ولم يكن له بعد ذلك(١) بها اشتغال، ولا في شعاب تلك المسالك(٢) إيغال، وله تواليف في الوّعظ والزّهد وأخبار الصالحين تبدل على تخليته عن البدنيا واتّراكه، والتّفلّت من حبائل الاغترار وإشراكه(٣) (وشعره يدلّ على)(٤) التّأمُّب للإرتحال (٥)، ويستدلّ به على ذلك الانتحال (٦) ، فمن ذلك قوله (٧) :

المَوْتُ فِي كُلِّ حِين يَنْشُرُ الكَفَنا وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُراد بنا لا تطمئنَّ إلى الدُّنْيَا وبَهْجَتِهَا (^) وإنْ توشُّحْتَ من أَثُوابِهَا الحَسنَا أين الأحبُّةُ والجيرانُ؟ ما فعلوا؟ أين الذين هُمُ كانوا لنا سَكَنَا؟ سَقَاهُمُ الدُّهْرُ (٩) كَأْسَا غَيْرَ صَافِيَةٍ فصيّرتهم لأطباق الشَّرَى رُهُنَا تَبْكى المَنَازِلُ منهم كُلُّ مُنْسَجم بالمَكْرُمَاتِ وَتَرْثى(١٠) البرّ والمِنْنَا حَسْبُ الحمَام لَوَ أَبْقَاهُمْ وَأَمْهَلَهُمْ (١١)

اللَّا يظنَّ (١٢) على مَعْلُوَّةِ (١٣) حَسَنا

<sup>(</sup>١) م ق ولم يكن له بغير ذلك اشتغال.

<sup>(</sup>٢) م: الممالك.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س: والتأهب للارتحال، والتفلت من حبائل الاغترار واشراكه والتنقّل من حال إلى حال ويستدل به.

<sup>(1)</sup> وشعره يدل على: ليس في الأصول وهو زيادة من م.

 <sup>(</sup>۵) ن: والتنقّل من حال إلى حال والتأهب للارتحال ويستدل به.

<sup>(</sup>٦) س: الارتحال.

<sup>(</sup>٧) ن: فمنها قـولـه: والأبيـات في الجـذوة: ٥٣، وبغيـة: الملتمس ٨٨، والصلة:

<sup>(</sup>٨) البجذوة والصلة: وزخرفها.

<sup>(</sup>٩) ن: سقاهم الموت.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ز: ويرثي.

<sup>(</sup>١١)م: وانظرهم. ج س: وأهملهم، ز: وأجملهم.

<sup>(</sup>١٢) ق ج س ز ص: الا تظنّ.

<sup>(</sup>۱۳) ل: معلومة.

# الفقيه أبو مروان عَبْد الملك الطُّبْنِيِّ(١)

من ثِنْيَةِ شَرَفٍ وَحسب، ومن أهْل حَديثٍ وأدب، إمام في اللّغة (٢) المرحلة من فارع لأعْلَى (٣) رُتَبِ الشّعر متسنّم (٤)، له رواية بالأندلس/ورحلة إلى المشرق ثم عاد وقد توج بالمعارف (٥) المفرق، وأقام بقرطبة عَلَما من أعلامها، ومتسنّماً لترفّعها وإعظامها (٢) تُؤثِرُه الدُّول، وتصطفيه أملاكها الأوَل، وما زال (٧) فيها مقيماً ولا (٨) برح عن طريق أمانيها مستقيماً، إلى أن اغْتِيلَ في إحدى اللّيالي بقضية يطول شَرْحُها، (ولا ينقضي بَرْحُها) (١) فأصبح مقتولاً في فراشه، مذهولاً كلّ أحد من انبساط الخطوب (١٠) إليه على انكماشه، وقد أثبتُ من محاسنه ما يُعْجِبُ (١١) السامع وتصغي إليه المسامع و فمن ذلك قوله (١٢):

وَضَاعَفَ مَا بِالْقُلْبِ يَوْمَ رَحِيلهم على مَا بِهِ مِنهِم حنينُ الأباعرِ

<sup>(</sup>۱) م: أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطُبني، ك: الطبي، وهو عبد الملك بن زيادة الله بن علي بن حسين بن محمد بن أسعد التميمي الجُمَاني الطَبني، ابو مروان، أصله من طُبنة بأفريقية وهي قاعدة اقليم الزاب، وكان أبو مروان عالماً باللغة والحديث شاعراً، ولد سنة ٣٩٦ هـ وتوفي سنة ٤٥٧ هـ، انظر الجذوة: ٣٢٥، بغية الملتمس: ٣٧٨، الذخيرة: ق١ ج١ ص ٥٦، المغرب: ٩٢/١، الصلة: ٣٤٣/٢، بغية الوعاة: ٣٢٨، الاعلام: ٣٠٣/٤، نفح الطيب: ٤٨/٧.

<sup>(</sup>٢) م: في الخطبة.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: لاهل رتب الشعر، ن: فارع لرتب الشعر.

<sup>(</sup>٤) ل ق ص ج زك: متنسم.

<sup>(</sup>٥) م: وقد تتوج له بالمعارف لمفرق، ص ق ج ز س ك: توج بالمعارف مفرقاً.

<sup>(</sup>٦) م: وتعظيمها.

<sup>(</sup>٧) م: ولم يزل.

<sup>(</sup>٨) م: ولم يبرح طريق امانتها مستقيماً.

<sup>(</sup>٩) ولا ينقضي برحها: زيادة من م .

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س زك: العرب، ل ن: الضرب واثبت ما في م.

<sup>(</sup>١١) م: ما هو أزرى بنسيم الأزهار بالاسحار فمن ذلك...

<sup>(</sup>١٢) الشعر في الجلوة: ٧٦٥، بغية الملتمس: ٣٧٩.

وأصْبر عن أَحْبَاب قَلْب(١) ترحّلوا ألا إنّ قَلْبي سائرٌ غير صابر ولما رجع إلى قُرْطُبَة وجلس ليرى ما احتقبه من العلوم(٢)، اجتمع إليه في المجلس خلق عظيم، فلمّا رأى تلك الكثرة، وما له(٣) عندهم من الأثرة، قال: ...

إنَّى إذا خَضَرَتْني الف (١) مَحْبَرةٍ يَكْتُبنَ (٥) حدَّثنى طوراً وأخْبَرني نادت بعِفْوَتيَ (٢) الأقْلامُ مُعْلِنَةً هـذي(٧) المفاحِرُ لا قَعْبَان من لَبن

وكتب إلى ذي الوزارتين الكاتب(٨) أبي الوليد بن زيدون: ـ

أبا الوليد وما شطَّتْ بنَا الـدَّارُ وقـلٌ مِنَّا ومِنْـكَ اليـوم زوَّارُ / وبيننا(١) كُلُّ مَا تدريهِ من ذِمَم وللصِّب وَرَقٌ خُصْرٌ وأنوارُ ١/٤٣ وكُلُّ عَتْبِ واعْتَابِ جَرَى فَلَهُ بدائع (١٠) حُلْوَةٌ عِنْدي وآثَارُ فاذكر أَخاك بخير كُلّما لَعِبَتْ به اللّيالي فإنّ الدُّهْرَ دوّارُ

<sup>(</sup>١) م: قوم.

<sup>(</sup>٢) م: من العلوم سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) م: وتبيّن بما له عندهم من الأثرة.

<sup>(</sup>٤)م: الألف.

<sup>(</sup>٥) ك: يتكبر.

<sup>(</sup>٦) ل ن: بمفخري.

<sup>(</sup>٧) تلك.

<sup>(</sup>٨) الكاتب ليست في م ن، وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزوميّ الأندلسيّ، أبو الوليد ٣٩٤ ـ ٣٦٤ هـ، الذخيرة: ق١ ج ١ ص ٢٨٩، المغرب ٦٣/١.

<sup>(</sup>٩) ج س زك: وبينما كل ما نذريه.

<sup>(</sup>۱۰) م: مواقع.

# الفقيه العالم أبو عُمَر أحمد بن عبد ربّه رحمه الله تعالى(١)

عالِمٌ سَادَ بالعِلْم وَرَأْسَ، واقْتَبَس به من الحُظْوةِ ما اقْتَبَس، وشُهِرَ بِالأَنْدلُس حتّى سارَ (۲) إلى المشرقِ ذِكْرُه، واستطارَ شَرَرَ الذّكاءِ فِكْره، وكانت له عِنَايةٌ بالعِلْم وثِقة، ورواية له مُتَّسِقة، وأمّا، الأدَبُ فهو كان \_ حُجَّتَه، وبه غَمَرتْ (٣) الافهامُ لُجَّته، مع صيانة وورع، وديانة ورد ماءَها فكرع، وله التأليف المشهور الذي سمّاه برالعِقْد، وحماه عن عثرات النقد؛ لأنّه أبرزه مثقف القناة، مُرْهَف الشّباة، تَقْصر عنه ثواقب الألباب، وتُبْصِر السّحْرَ منه في كُلِّ باب، وله شعر انتهى منتهاه، وتجاوز سماك الإحسان وسُهَاه.

أخبرني أبو محمّد بن حزم (٤) أنّه مرّ (٥) بقصر من قصور قُرْطُبة لبعض الرؤساء فَسَمِعَ منه غناء أَذْهب لُبّه، وألْهَبَ قلبه، فبينما (٢) هو واقف تحت القصر، إذْ رُشَّ بماء من أعاليه، فاستدعى رِقْعة، وكتب إلى صاحب القصر بهذه القطعة (٧):

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن عبد ربّه بن حبيب بن حُدّير بن سالم مولى هشام بن عبد الرحمن أبو عمر من أهل العلم والأدب، صاحب العقد، ولد سنة ٢٤٦ هـ، وتوفيّ سنة ٣٧٨ هـ. انظر ترجمته في الجذوة: ٩٤، تاريخ علماء الاندلس: ٤٩/١ بغية الملتمس ١٤٨، الرايات: ٧٧، النجوم الزاهرة: ٣: ٢٦٦، معجم الأدباء: ١١/٢، المطرب: ١٤١ ـ ١٤٣، مرآة الجنان: ٢/٩٥، وفيات الأعيان: ١/١١٠ ـ ١١٠، العبر: ٢/١١٠ ـ ٢١١، العبر: ٢/٢١٠ معجم المؤلفين: ٢/١٥٠ تاريخ آداب اللغة العربية: ٢٠١٧، وأورد المقري نصّ المطمح في النفح: ٧/٤، وفي هامش ل ترجمة ابن عبد ربّه عن الوفيات. وفي ما أبو عمر أحمد بن عبد ربّه بن يوسف، وفي الأصول: ابو عمرو.

<sup>(</sup>٢) م: طار، ص ق ج ز: صار.

<sup>(</sup>٣) م: عبر الافهام، ص ق ج: عمرت.

<sup>(</sup>٤) نا: اخبرني ابن حزم، م: اخبرني عنه، ك: وأخبرني ابو محمد بن حزم.

<sup>(</sup>٥) م: انَّه مرَّ يوماً بقصر.

<sup>(</sup>٦) ن م: فبينما.

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في الجذوة: ٩٥، بغية الملتمس: ١٤٩، معجم الأدباء: ٢١٧/٤، المطرب:
 ١٤٢.

لو أنَّ أسماع أهل الأرض قاطبةً أصْغَتْ إلى الصَّوْتِ لم يَنْقُص ولم يَزدِ فلا تَضِنَّ على سَمْعي ومُنَّ (٣) بِهِ صوتاً يجولُ مجالَ الرّوح في الجَسَدِ أمَّا النبيذ فإنِّي لستُ أشربه (٤) ولست آتيك إلَّا كسوتي بيدي (٥)

/ يا من يَضِنُّ (١) بِصَوْتِ الطَّائِرِ الغَردِ ماكنت أَحْسبُ هذا البُّحْل (٢) في أَحَدِ ١٤٣ بابر

وعزم فتى كان يتألُّفُهُ(٦)، وخامره كَلَفُهُ، على الرحيل(٢) في غده، فأذهبت(^) عزمته قُوى جَلَدهِ، فلمّا أصبح عاقته السَّماء بالأنواء، وساقته مُكْرِهاً (٩) إلى الثواء فاستراحَ أبو عُمَر (١٠) من كمدِهِ، وانْفَسَح له من التَّواصيل ضائق أُمَّدِهِ (١١)، فكتب إلى المذكور، العازم على(١٢) البُّكُور:

هَـلًا ابتكرْتَ لِبَيْنِ أَنْتَ مُبْتكِـر هيهات يأبي (١٣) عليكَ الله والقدَرُ ما زلت أبكي حِذَارَ البَّيْن مُلْتَهِبَا(١٤) حتى رثى لي فيك الرَّيحُ والمَطّرُ

<sup>(</sup>١)ك: يغنّ.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: من، ن: هذا الضنّ.

<sup>(</sup>٣) الجذوة: تقلُّده، المطرب: على أذني تقرطها.

<sup>(</sup>٤) المطرب: أقر به.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ز ك: ولا أحبّل الانسوتي بيدي، ن: ولا أجيئك، الا كسرتي بيديْ.

<sup>(</sup>٦)م: يألفه.

<sup>(</sup>٧) م: من عنده.

<sup>(</sup>A) ق ص ج س: فأذهب عزمته، س: فأذهب عزمه قوى جلده.

<sup>(</sup>٩) م: مطرها إلى الالتواء، ق ج س: وساقته مكرها إلى النواء

<sup>(</sup>۱۰) ص ق ج س ز: ابو عمرو.

<sup>(</sup>١١) م: وانفسحت له من مضائق امده. ق ج س: وانفسح له من التواصل متضائق أمده. ك: مضائق أمده.

<sup>(</sup>١٢) على البكور سقطت من م، والأبيات في الجذوة: ٩٤، بغية الملتمس: ١٤٩، المطرب: ١٤٣، شرح الشريشي: ٢٧/٢، ياقوت: ٢١٦/٤، وفي شرح المقامات: قالها في غلام، قال: أنَّه راحل غدا، فلما أصبح عاقه تكاثر المطر، فانجلى عن ابن عبد ربّه همّه، وكتب إليه:

<sup>(</sup>١٣) الشريشي: يأتي.

<sup>(</sup>١٤) م: من كمد، الجذوة والمطرب: ملتهفاً.

يا بَرْدَه من حَيامُزْن على كَبدٍ نيرانُها بغَليل الشوق(١) تَسْتَعِرُ آليتُ أن لا أَرَى شَمْساً ولا قَمَراً حتَّى أراكَ فأنتَ الشَّمْسُ والقَمَرُ

ومن شِعْره اللي صرّح به تصريح الصّبّ (٢)، وبرَّح فيه من وقائع اسم الحبّ، قوله (٣):

الجِسْمُ في بَلَدٍ والروح في بَلَدٍ يا وحشةَ الروح بل يا غُرْبةَ الجَسَدِ من رَحْمَةٍ فَهُما سَهْمَاكَ في كَبدي إِنْ تَبْكِ عيناكَ لي يا من كَلِفْتُ بِهِ

1/٤٤ / ومن قوله(٤):

وَدَّعَـٰتْنـي بــزَفْــرَة'°) واعتـنــاق وَبَدَتْ لَى فَأَشْرِقَ الصَّبِحُ مِنْهَا بِين تلك الجيوب والأطُّواقِ يا سقيمَ الجفون من غير سُقْم يين عينيك مصرع العشاق إِنَّ يَـوْمَ (٦) الفِـرَاقِ أَفْظُعُ يـوم ليتني مُتُّ قَبْــلَ يَـوْم الفِــرَاقِ

وله أيضاً<sup>(٧)</sup>:

يا ذا الذي خَطَّ الجمَالُ (^) بخده خَطِّين هاجا لوعةً وبالابالا مَا صَحَّ عِنْدِي أَنَّ لَحْظَكَ صَارِم حتى لبستَ بعارضيك حمائلا(١)

ثمّ قالت: متى يكون التلاقي

(١) الشريشي: بعليل الشوق.

(٢) البيتان في الجذوة: ٩٥، وبغية الملتمس: ١٤٩، ياقوت: ٢١٦/٤، النجوم الزاهرة:

(٣) ك: الضب.

(٤) وله أيضاً الأبيات في معجم الأدباء: ٢٢١/٤، وفيات الأعيان: ١١١١/١.

(٥) ص ق ج س ز ل: زورة.

(٦) ج س: إن موت.

(٧) البيتان في معجم الأدباء: ٢٢١/٤، الوفيات: ١١٠/١، المرقّصات والمطربات: ٧٥، الرايات: "٧٥، ومن وله أيضاً إلى وبلغ سنّ عوف بن محلّم ليس في م.

(A) الرايات والمرقصات والوفيات: العذار.

(٩) الرايات: ما كنت أعلم أن لحظك صارم حتى اكتسيت من العذار حمائلا.

أخبرني بعض (١) العِلْية أنّ الخطيب أبا الوليد بن عبّاد (٢) حبّ فلمّا انصرف تطلّع إلى لقاء المتنبّى واستشرف، ورأى أنّ لقياه (٣) فائلاة يَكْتَسبُها، وحُلَّة فَخْر لا يَحْتَسبُها، فصار إليه فوجده في مسجد عمرو بن العاص ففاوضه قليلًا، ثمّ قال: انشدني لمليح الأندلس، ويعني ابن عبد ربّه، فأنشده (٤):

يــا لُؤْلؤا يَسْبِي العُقُـول أَنِيقَــا ۚ وَرَشاً بتقطيــع (٥) القُلُوب رَفِيقَا ما إنْ رأيتُ ولا سَمِعْتُ بمِثْلِهِ دُرًّا يعودُ من الحياء (٦) عَقِيقًا وإذا نظرتَ إلى محاسن وَجْهِهِ ۖ أَبْصَرْتَ وجهكَ في سناه غَريقًا يا من تَقَطّع خِصْره من رِقّةٍ ما بال قلبكَ لا يكون رَقيقًا

/ فلمّا أكمل إنشاده، استعاده (٧) منه، وقال: يا ابن عبد ربّه لقد ١٤٤/ب تأتيك العراق حبوا.

وله أيضاً:

ومعلِّر نَقَشَ الجمالُ بخَلِّه (٨) خُسْناً (٩) له بدَم القلوبُ مُضَرَّجا لمَّا تَيقَّنَ أَن سَيْفَ جفونِهِ من نَرْجِس جَعَل النِّجَادَ(١٠) بَنَفْسَجَا

### ولِه أيضاً رحمه الله<sup>(١١)</sup> :

<sup>(</sup>١) ن: واخبرني بعضهم.

<sup>(</sup>٢) ن ك: أبا الوليد بن عيال، ولم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ل ز: لقيته.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في معجم الأدباء: ٢٢٢/٤، المرقّصات: ٧٥، الرايات: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) المرقصات: بتعذيب القلوب خليقاً.

<sup>(</sup>٦) س. من الحياة.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س: استعادها.

<sup>(</sup>٨) ن: بخطه.

<sup>(</sup>٩)ن: خدا.

<sup>(</sup>١٠) س: اللخاد.

<sup>(</sup>١١) رحمة الله، ليست في ل ن.

قضيب من الرَّيْحَانِ فَوْقَ كثيب «إذامابَدَتْ من خِدْرها(١) قاصاحبي أطعني وخُذْ من وَصْلِها بنصيب»

وسَــاحِبَةٍ فَضْـلَ الذُّيُــولِ كــأنُّهــا وله أيضاً:

هيِّج الشُّوقُ دواعي سَقَمي وكَسَا الجِسْمَ ثِيَابَ الْأَلَمِ أيُّها البَيْنُ أَقِلْني مَرَّةً فإذا عُدْتُ فَقَدْ (٢) حِلَّ دَمِي يا خليّ الذَّرْع (٣) نَمْ في غِبْطَة إنَّ مَنْ فارقت لم يَنَم وَلَقَــدُ ( عُ ) هــاجَ بِقَلْبِي سَـقَمَــاً حَبُّ من لـو شاءَ دَاوَى سَقَمى

وبلغ سنّ عوف بن مُحَلِّم (٥)، واعترف بذلك اعتراف مُتَألِّم، عندما وَهَتْ شِدَّته، وبليت جِدَّتُه، وهو آخر شعر قال، ثمّ عثر في أذيال الرّدى وما استقال:

كِلَانِي لِمَا بِي عاذليٌّ كفاني (٦) طويتُ زماني بُرْهَةً وطواني بَلِيتُ وأَبْلَتْنِي الليالي(Y) وكرّهـا وصِــرْفَـانِ لـــلأيـــام مُعْتَــورَانِ ه ١/٤ / وما ليَ لا أَبْلَى لسبعين حِجَّةً وَعَشْرِ أَتَتْ من بَعْدها سَنَتَانِ فلا تسألاني عن تباريح عِلَّتي ودونكما منّى الذي تَـرَيانِ

<sup>(</sup>١)ن: ثغرها.

<sup>(</sup>٢)ق: فعد حل دمي.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: حليّ الدّرع، ل: خلى الدّرع.

<sup>(</sup>٤) ج س: فلقد، ن: هاج بجسمي.

<sup>(</sup>٥) عوف بن محلّم مولى بني أميّة الجَزْريّ الحرّانيّ، من شعراء الدولة الهاشميّة ومن المعمرين هو القائل:

أنَّ السَّمَانيين وقد بلَّختها قد احوجت سمعي إلى ترجمان توفّي سنة ٢٢٠ هـ، انظر سِمْط اللّالي: ١٩٨، الاعلام: ٥/٨٧٨. ً

<sup>(</sup>٦) ل ك: عاذلي وكفاني .

<sup>(</sup>٧) ص ج س بليت وأبليت الليالي وكرها، ك ز ن: وأبليت الليالي مكرها م ق: وأبلتني الليالي وكرّها.

وإنّي بحول الله(١) راج لِفَضْلِهِ ولي من ضمان الله خَيْرُ ضَمَانِ وليست أُبالي من تباريح(٢) عِلّتي إذا كان عَقْلي باقياً ولساني

وفي أيّام إقلاعه عن صبوته، وارتجاعه عن تلك الغفلة وأوبته، وانثنائه عن الصّبا والمجون (٢) إلى صفاء توبته، مَحَص (٤) أشعاره في الغزل بما ينافيها (٥) وقص (٢) من قوادِمَهَا وَخَوافِيَها، بأشْعَارٍ في الزَّهد (٧) على أعاريضِهَا (٨) وَقَوَافِيَها، منها القطعة التي أوّلها:

هـلا ابتكرت لبين أنت مُبْتَكِرُ مُحَصها(١) بقَوْله:

يا قَادِراً (١٠) ليس يَعْفو حينَ يَقْتَدِرُ ماذا الذي بَعْدَ شَيْبِ الرَّاس تَنْتَظِرُ (١١) عَايِنْ بِقَلْبكَ إِنَّ العينَ غَافِلَةً عن الحقيقة واعْلَمْ أَنّها سَقَرُ سوداءُ تَزْفر من غيظ إذا (١٣) سَعَرتْ للظالمين في لا تبقي (١٣) ولا تَذَرُ لو لم يكُنْ لكَ غَيْرُ المَوْتِ مَوْعِظَةً لكانَ فيه عن اللذات مُؤْدَجَرُ أنت المقولُ له ما قُلْتُ مُبْتَدِئاً: هيلا ابتكرتَ لبين أنت مُبْتَكِرُ أنت مُبْتَكِرُ

<sup>(</sup>١) الجذوة: ٩٦، المطرب: ١٤٥: بحمد الله.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ك ز: عن بتاريخ.

<sup>(</sup>٣) ص ق ل ج س ك: حجون المجون، ن: مجون المجون وأثبت ما في م.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ل ك: محض.

<sup>(</sup>٥) بما ينافيها زيادة من ن وهامش ل.

<sup>(</sup>٦) ن: وفصل.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س زك: الزّهر.

<sup>(</sup>٨) م: عروضها وقوافيها.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ل ك: محضها. والأبيات في الجذوة: ٩٥، معجم الأدباء: ٢٢٣/٤، بغية الملتمس: ١٥٠ المطرب: ١٤٤.

<sup>(</sup>١٠) الجدوة والبغية والمطرب: يا عاجزاً.

<sup>(</sup>۱۱) ق ص: ينتظر.

<sup>(</sup>۱۲) ن م: سفرت.

<sup>(</sup>١٣) م: فما تبقى.

### الفَقيهُ أبو بكر محمد بن الحسن الزُّبَيْديّ (١)

إمام اللغة والإعراب، وكَعْبَة الأداب، أوضح منها كُلَّ إبْهام (٢) وفضح دون الجهل بها محلَ الأوهام (٣)، وكان أَحَدَ ذوي الإعجاز، وأسْعَدَ (٤) أهل الاختصار والإيجاز، نَجَمَ والأنْدَلُس في إقبالها، والأنفس أوّل تهمّمِها (٩) بالعِلْم واهْتِبَالِهَا، فَنَفَقَتْ له عِنْدَهم البضاعة، واتّفقت على تفضيله الجماعة، وأشاد (٢) الحكم بذكره، فأورى (٢) بذلك زِنَاد فيُحره، وله اختصار «العين» للخليل وهو معدوم النظير والمثيل و «لحن العامة» و «طبقات النحويين» وكتاب «الواضح» وسواها من كلّ تأليف مخجل لِمَنْ أتى بعده فاضح، وله شعر مصنوع (٨) ومَطْبُوع، كأنّما يَتَفَجَّرُ (٩) من خاطره يَنْبُوع، وقد اثبت له (١٠) منه ما يُقْتَرَحُ، ولا يطرح؛ فمن ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مَذْحِج بن محمد بن عبد الله الرُّبَيْدي الاشبيليّ من أهل العلم كان بارعاً في النحو واللغة، له مختصر كتاب العين وطبقات النحويين، لحن العامة، الواضح، الأبنية في النحو، وهتك ستور الملحدين، عمل مؤدّباً للخليفة هشام المؤيّد، توفي سنة ٢٧٩ هـ. انظر الجذوة: ٤٣) بغية الملتمس: ٢٦ المحمّدون من الشعراء: ٢٠٧، تاريخ علماء الأندلس: ٢٧/٧، الديباج الملهب: ٣٢٢، المغرب: ١/٠٥٠، بغية الوعاة: ٣٤، مرآة الجنان: ٢/٩٠، المعجب: ٢٢ وفيات الأعيان: ٢٧٧/٤ علام، العبر: ٣/٢، تذكرة الحفّاظ: ٩٨٢، تاريخ آداب اللغة العربية: ٢/٧٣٠ تاريخ الفكر الأندلسي: ٢٤، معجم المؤلفين: ١٩٨٨، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٣٨/٧.

<sup>(</sup>۲) م: مقام، ص ق ج س: افهام.

<sup>(</sup>٣) م: وفضح بها درن الجهل عن الافهام.

<sup>(</sup>٤) م: واشد.

<sup>(</sup>٥) ص ل ق ز: تهمهمها.

<sup>(</sup>٦) ل: وأشار.

<sup>(</sup>٧) م: فوري.

<sup>(</sup>٨) مصنوع: سقطت من م.

<sup>(</sup>٩) م: ينفجر.

<sup>(</sup>١١) له سقطت من م.

كيف بالدين(١) القويم لك من أمٌّ تَميم ولـقـد كـانَ شِـفَاءً من جَـوَى القَلْب(٢) السَّقيم يُشْرِقُ الحُسْنُ عَلَيْهَا في دُجَى اللَّيلِ البّهِيم وكتب مراجعاً:

أرجمُ فيه الظنونَ رَجْما / أقربُ من لَيْلِهِ وأَنْاًى مُسْتَبْصِراً تارةً وأعْمى ١/٤٦ حتى بدا مُشرقُ المُحَيَّا لمّا اعتلى طالعاً(°) وتَمَّا لله من مَنْطِقٍ وَجينِ قبد جَلَّ قَدْراً (٢) ودقَّ فَهُما سلّمتُ لله فيه حُكْما إذْ قلتُ قَـوْلَ امرىء حَكيم مراقب لـلإلـه عِـلْمَا الله ربِّي وليُّ نَـفْـسي في كُـلٍّ بُؤْس وكُـلّ نُعْمَى

أَغْسَرَقَتْنِي فِي بُحُورِ فِكُو فَكُو فَكِاتُ مِنْهَا أَمُوتُ ٣ غَمَّا كَلُّفَتْنِي عِـامِضًا عَـويْصَـا( ُ ) كَلُّفَتْنِي عِـامِضًا ما زلتُ أُسْرِو السجوفَ عَنْه كَأَنَّـني كـاشِـفٌ لِـظُلْمـا أخلصتُ لله فيه قولاً

وكتب إلى أبي مسلم بن فهد(٧)، وكان كثير التَّكَبُّر، عظيم التَّجَبُّر، مُتَعَمِّراً (^) لسانه، مُقْفِراً (\*) من المعالم جنَانُه (١٠):

<sup>(</sup>١)م ن: الدين القديم.

<sup>(</sup>٢) ل: السليم.

<sup>(</sup>٣) م: فيها أموت لمًّا، ن: منها اموت لمًّا.

<sup>(1)</sup> ص ج: غَويصاً.

<sup>(</sup>٥) م: مقمراً أو تمّا.

<sup>(</sup>٦) ن: جل قدراً وجلَّ فهما.

<sup>(</sup>٧) م: فهر: ولم أعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>A) ص ن ل ق: متغيراً السانه.

<sup>(</sup>٩) ص ل ق ج س: مفتقراً م: مقفراً من المعارف.

<sup>(</sup>١٠) الابيات في الجذوة ٤٣، بغية الملتمس ٦٧، بغية الوعاة ٣٤، المعجب ٦٣ وفيات الأعيان ٤/٣٧٢.

أَبَا مُسْلَم إِنَّ الفَتَى بِفَوَادِهِ (١) وَمِقْوَلِهِ لا بِالمَراكِبِ وَاللَّبْسِ وَلِيسِ رَوَاء (٢) المَرء يُغني قُلاَمَةً إذا كان مَقْصوراً على قِصَر النَّفْسِ وليس يفيد (٣) العِلْم والحِبَى أبامُسْلِم طول القعود (٤) على الكرسي

واستدعاه الحَكَم المستنصر بالله أمير المؤمنين، فعجّل (٥) إليه وأسرع، وفرع لديه من رُبَى الآمال ما فَرَع (٢)، فلمّا طالت نَواه، واستطالت عليه لوعتُه وَجَواه، وحنّ (٧) إلى مستقرّه (٨) بإشبيليّة ومثواه، استأذن (٩) الحكم في اللُّحُوق (١٠) بها، فلوَّمه ولَواه فكتب إلى من كان يألفه ويَهْوَاه (١١):

وَيْحَكِ يَا سَلْمَ لا تُسرَاعِي لا بُلدً للبَيْن من مَسَاعِ(١٢) ١٤٦/ب / لا تحسبيني صَبرتُ إلّا كَصَبْرِ مَيْتِ على النُّزَاعِ ما خَلَقَ الله من عَلَابِ أَشدٌ من وَقْفَة البودَاعِ ما بينها والحِمَام (١٣) فَرْقُ لولا(١٤) المناحاتُ والنواعي

<sup>(</sup>١) الجلوة والبغية والمعجب والوفيات: بجنانه.

<sup>(</sup>٢) م: إزار، ج س: دواء المرء. الجلوة والبغية: وليس ثياب المرء تُغنى قلامة.

<sup>(</sup>٣) ن: يفيد الحلم والعلم والحجى.

<sup>(</sup>٤) م: طول الجلوس، ص ل ك: القعاد.

<sup>(</sup>٥) م: فأعجل.

<sup>(</sup>٦) ن ل: فأمرع من أماله ما أمرع، ص ق ج ز: وفزع إليه من رياء الأمال ما فزع. واثبت ما في م. ك: وفزع إليه ما فزع.

<sup>(</sup>٧) م: حنّ .

<sup>(</sup>٨) ن: مستكنه.

<sup>(</sup>٩) ص م ق: فاستأذن.

<sup>(</sup>١٠) م: في اللحاق.

<sup>(</sup>١١) الأبيات في: الجلوة: ٤٥، بغية الملتمس: ٣٧، المغرب: ٢٥١/١ المعجب: ٥٥، وفيات الأعيان: ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>۱۲) م: زماع.

<sup>(</sup>۱۳) ص ق ج س ز: ما بیننا.

<sup>(</sup>١٤) ص ز ق ج س: ولا المناجات والنواع، ن: إلا المناحات في النواعي واثبت ما في م والجلوة والمعجب.

إِن يَفْتَرِقْ شَمْلُنَا(١) وَشِيكَاً مِنْ بَعْد ما كان في(٢) اجتماع فَكُلُّ شَمْلٍ إِلَى انصداع وَكُلُّ شَعْب إلى انصداع وكُلُّ شَعْب إلى انصداع وكُلُّ وَصْل إلى انصطاع وكُلُّ وَصْل إلى انقطاع وكُلُّ وَصْل إلى انقطاع

### الفقيه أبو مُحمّد علي بن حَزْم(٣)

فقيه مُسْتَنْبِط، ونَبِية بقياسه مُرْتَبِط، ما تكلّم تقليداً، ولا (٤) تعدّى اختراعاً وتوليداً، ما تمنّت (٥) به الأندلس أن تكون كالعِرَاق، ولا حنّت الأنفس معه إلى تلك الافاق، أقام (٦) بوطّنه، وما بَرَحَ عن عَطَنه، فلم يشرب ماء الفُرات، ولم يَقْفُ عيشة (٧) الثَّمَرات، ولكنّه أربى على مَنْ مِنْ (٨) ذلك غُذي، وأَزْرَى على مَنْ منالك (٩) قد نُعِلَ وحُذِي، تفرّد (١٠)

<sup>(</sup>١) المغرب: سريعاً.

<sup>(</sup>٢) م: المغرب والوفيات والجذوة: ذا اجتماع.

<sup>(</sup>٣) م: أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. وهو أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهريّ، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ. كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث واللغة، من تصانيفه «الفِصَل في الملل والأهواء والنّحل» «وجمهرة الأنساب»، «الناسخ والمنسوخ»، «والإحكام لأصول الأحكام»، «المفاضلة بين الصحابة»، «طوق الحمامة»، توفّي سنة ٤٥٦هم، أنظر ترجمته في: طبقات الأمم: ٩٨ ـ ١٠٠، جلوة المقتس: ٢٩٠، بغية الملتمس: ١٥٥، المغرب: ١/٥٥٠، الصّلة: ٢٩٥٧، المعجب: ٩٣، النجوم الزاهرة: ٥/٥٠، العبر: ٣/٢٩٠، تاريخ الحكماء، مختصر الزوزني: ٢٣٠، لسان الميزان: ١٩٨، شدرات الذهب: ٣٩٩/، تذكرة الحفّاظ: الروزني: ٢٩١، الرايات: ٦٩، الاعلام: ٥/٥٥، وترجم له في هامش ل عن نفح الطّيب، ونقل المقرّي نصّ المطمح في النفح: ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) ل ن: عدا.

<sup>(</sup>٥) به سقطت من م.

<sup>(</sup>٦) م: وأقام.

<sup>(</sup>٧) م: ولم يقف عشيّة السّرات، ص ق ج س: عشبة الثمرات ك: عشيّة الثمرات.

<sup>(</sup>٨) م: على من بذلك غذى....

<sup>(</sup>٩) م: بمن هنالك، ج س: وزاد على من هنالك قد نعل، ص: هناك.

<sup>(</sup>۱۰)م: وتفرد.

بالقياس واقتبس نار المعارف أيّ اقتباس، فناظر بما نطق به (۱) وقاس، وصنف وحبّر حتى أفنى الأنقاس (۲)، ونبذ الدّنيا وقد تصدّت (۱) له بأفتن مُحيّا، وأهدت إليه أعبق عرف وريّا، وخَلَع الوزارة وقد كسته مُلاها، اله وأبيته حُلاها، وتجرّد للعِلْم وطَلَبه، /وجدْ فيّ اقتناء نُخبه، وله تآليف (٤) كثيرة، وتصانيف أثيرة منها: «الإيصال إلى فهم كتاب الخِصَال» وكتاب «الإحكام لأصول الأحكام» وكتاب «الفصل (۵) في الملل والأهواء والنحل» وكتاب «مراتب العلوم» وغير ذلك، مما لم يظهر (۲) مثله من هادون (۷):

يَخُوضُ (^) إلى المَجْدِ والمَكْرُمَات بحارَ الخطوب وأهوالَهَا وإنْ ذُكِرتَ للعُلَا غاينة تَرقًى (¹) إليها وأهوى لَها

وله في (١٠) الأدب سَبْقُ لا ينكر، وبديهةٌ لا يُعْلَم أنّه رَوَّى فيها (١١) الله في أَحَد؛ ولا فَكُر وقد أثبتُ من شِعْره ما يُعْلَم أنّه (١٢) أُوْحد، وما مثله فيه أُحَد؛ فمن ذلك قوله:

- (١) ص ق ج س ز ك:فناظر بها فيلق وقياس.ن ل:فناظر بها أهل فاس، واثبت ما في م.
  - (٢) م: وحبّر وصنّف حتى أفنى الانفاس، ص ق ك زج س ل: الانفاس ن: الانقاس.
    - (٣) س: تبدّت.
    - (٤) م: تواليف.
    - (٥) ص ق زج س ك: القصد والملل والاهواء والنحل.
  - (٦) م: مما لم يظهر مثله من هنالك من سرعة الحفظ، لأ لم ينظر، ص ج س ز ك: يطر.
- (٧) ابو عثمان خَلَف بن هارون القُطيني، نسبة إلى موضع بميورقة أديب، لقي ادريس بـن
   اليمان. انظر الجذوة: ١٩٨٨، بغية الملتمس: ٢٨٩، التكملة: ٢٩٧/١.
  - (A) ص ق ج س ز ك: نخوض.
    - (٩) ك: ترق.
    - (١٠) ن: ولابن حزم.
      - (۱۱)م: بها.
- (١٢) م: ما يعلم أنّه بذلك أوحد. والأبيات في المغرب: ٣٥٦/١، شذرات الذهب ٢٠٠/٣.

وذي عَذَل فيمن سباني حُسْنُه يُطيل مَلامي(١) في الهَوَى ويقُولُ أَمِنْ حُسْن وَجْهٍ لاحَ لم ترَ غَيْرَه ولم تدرِ كيف الجِسْمُ أَنْتَ قَتِيلُ فقلتُ له أسرفتَ في اللُّوم فاتَّئد فعنديَ ردُّ<sup>(٢)</sup> لو أشاءً \_ طَويـلُ ألم تسر أنّى ظاهِريٌّ وأنّنى على ما بدا(٣) حتّى يقوم دَليلُ وله أيضاً (1):

> / إذا مكنت فيه مَسَرَّةُ ساعةٍ خَصَلْنَا على هم وإثم وَحَسْرَة حنينٌ لِمَا وَلِّي (٩) وشغْلُ بِمَا أَتَى كَانُّ الذي كُنَّا نُسَرُّ بِكَوْنِهِ

> > وله أيضاً (١١):

ولى(١٢) نَحْو أَكْنَافِ العِرَاقِ صَبَابَةً فإن يُنْزِل الرحمنُ رَحْلي بَيْنَهم فحينئذ يبدو التَّاسُّف والكَرْبُ

(١)ق ص: ملاظي.

(٢) ص ق ج س ز ك: ودّ.

(٣) المغرب: على ما أرى.

(٤) الأبيات في الجذوة: ٢٩١، بغية الملتمس: ٤١٦، الصلة: ٣٩٥/٢ المعجب: ٩٤.

(٥) الجذوة والمعجب والبغية: وأدركنا.

(٦) م: ولذَّته.

(٧) ج: تُردِّ.

(٨) ج س: نلد، المعجب: نقرّ.

(٩) ص ق ج س ز ك: بها ولّى وشغل بها أتى.

(١٠) م: وغمّ لها يعشى فعيشك لا يهنا.

(١١) الأبيات في الجذوة: ٢٩٢، والبغية: ٤١٦، المعجب: ٩٥ الشريشي: ٧٨/٢.

(۱۲)الشریشی: ولی حول.

هل الدُّهْرُ إِلَّا ما عرفنا وأَنْكرنالا ) فجائعه تبقى ولـذَّاتُـه (٦) تَفْنَى تَوَلَّت كمرِّ الطُّرْف واستخلفت حُزْنَا ١٤٧ب إلى تَبعَاتِ في المَعَاد ومَوْقِفِ نَودُ (٧) إليه أنَّنا لم نكن كُنَّا وفات الذي كنَّا نَلذُّ به(^) عنَّــا وهمٌ بها(١٠) يَغْشَى فعينُك لا تُهْنَا إذا حَقَّقتْه النَّفْسُ لَفْظٌ بلا مَعْنَى

ولا غَرْ وَأَن يَسْتُوحشَ الكَلفُ الصّبُ

هُنَالِك تَدْرِي (١) أَنَّ لِلْعَبْد قِصَّةً وأَنَّ كسادَ العِلْم آفَتُه القُرْبُ وله أيضاً (٢):

لا تَشْمَتَنْ (٣) حاسدي إِنْ نَكْبَةٌ عَرَضَتْ فَالسَّرِكِ فَالسَّدُ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ فَالسَّرِكِ مَالفِضل (٤) طوراً تراه (٩) تَحْتَ مَيْقَعَةٍ وَالفضل (٤) طوراً تراه (٩) تَحْتَ مَيْقَعَةٍ وَاللَّهُ عَلَى مَلِكِ فَالسَّرِي تاجاً (٧) على مَلِكِ فَالسَّرِي تاجاً (٧) على مَلِكِ

وله أيضاً <sup>(٨)</sup>:

لئِنْ أَصْبَحْتُ (١) مُرْتَحِلًا بِشَخْصي فَرُوحي (١١) عِنْدكم أبداً مقيمُ ولكنْ للعِيَان (١١) لطيفُ مَعْنى لذا(١٢) سأل المعاينة الكليمُ

<sup>(</sup>١) الجذوة: يدري.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الجذوة: ٩٢، المعجب: ٩٦، الشريشي: ٢٧٢/٢، الرايات: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) المعجب والشريشيّ : لا يشتمن حاسدي .

<sup>(</sup>٤) الشريشي والرايات: الحرّ.

<sup>(</sup>٥) م: كالتبر طورا تحت مضيعة، الجذوة والمعجب: طورا تحت ميقعة، الشريشي والرايات: يلقى تحت ميفعة نفح الطيب: ٨٢/١، يلقى تحت متربة.

 <sup>(</sup>٦) الجذوة والمعجب: وتارة في ذرى تاج على ملك، الشريشي والرايات: طورا وطورا يرى تاجأ على ملك.

<sup>(</sup>٧) ك: ياجا.

<sup>(</sup>٨) البيتان في المطرب: ٩٥، الجلوة: ٩٦، البغية: ٤١٧، المغرب: ٣٠٠/١، المعجب ٩٦، النجوم الزاهرة: ٧٥/٥، الرايات: ٦٩ شذرات الذهب: ٣٠٠/٣، نفح الطيب ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٩) المغرب: يقول أخى شجاك رحيل جسمى.

<sup>(</sup>١٠) المغرب والرايات والنجوم الزاهرة: فقلبي.

<sup>(</sup>١١) الرايات: ولكن المعاين مطمئنّن، المغرب: فقلت المعاين مطمئنّن.

<sup>(</sup>۱۲) م: له طلب....

الجذوة والبغية والعجب: له. ص ق ج: به.

## الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد السَّلام الخُشَنيِّ(١)

كان فصيحَ اللسان، جزيلَ البيان (٢)، وكان أنُوفَا مُنْقَبضاً /عن ١/٤٨ السُّلطان لم يتشبّث بدُنيا، ولم يُنْكث له مُبْرِم عَلْيا، دعاه الأمير محمد (٣) إلى القضاء فلم يُجِب، ولم يُظْهِر رَجَاءَه المُحْتَجِب، وقال: أبيتُ عن أمانة (٤) هذه الديانة، كما أبت (٥) السَّموات والأرض عن حمل الأمانة، إباية إشفاق، لا إباية عصيان ونفاق، وكان الأمير قد أمر الوزراء بإجباره، أو حمل السيف إن تمادى على تأبيه وإصراره، فلمّا بلغه قوله هذا أعفاه (٢)، وكان الغالب عليه علم النسب، واللغة والأدب ورواية الحديث، وكان مأموناً ثقة، وكانت القلوب على محبّته متفقة وله رحلة دخل فيها العراق، ثمّ عاد إلى هذه الأفاق (٧)، وعندما اطمأنّت داره،

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ل ك: محمد بن عبد الله، م: محمد بن عبد السلام، ولعله الصواب فقد أثبته ابن الفرضي والحميديّ والزبيديّ في طبقاته والضيّ، والخشني: هو محمد ابن عبد السلام بن تُعلّبة بن زيد بن الحسن الخُشنّي، ابو عبد الله من أهل قرطبة، كان فصيحاً جزل المنطق، رحل الى المشرق، ولقي جماعة من العلماء، توفّي سنة ٢٨٦ هـ. انظر طبقات الزبيدي: ٢٩٠، تاريخ علماء الاندلس: ١٦/٢، الجذوة: ٣٣، البغية: ١٠٣، قضاة قرطبة: ١٨، المغرب: ٢/٤٥ وفيه: محمد بن عبد الله وهكذا ورد في بغية الوعاة للسيوطيّ: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) م: جزل البيان.

<sup>(</sup>٣) الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية، أحد الأمراء الامويين بالأندلس، ولد سنة ٢٠٧ هـ، وتولّى سنة ٢٣٨ هـ بعد وفاة ابيه عبد الرحمن بن الحكم، مات سنة :٢٧٣ هـ. انظر تاريخ علماء الاندلس: ١٢٥/١، المحجب: ١٩١ ـ ١٥١ الجلوة ١١، بغية الملتمس: ١٥، أخبار مجموعة: ١٤١، المعجب: ١٩ ـ ١٥٠ المغرب: ١/١٥ ـ ٥٦، أعمال الاعلام: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ل ص م ق ج س: امامة.

<sup>(</sup>٥) في قضاة قرطبة، ١٨: هدّدة بالقتل ان رفض القضاء، فجعل يقول: أبيت أبيت كما أبت السماوات والأرض، إباية اشفاق لا اباية عصيان ونفاق، وفي تاريخ علماء الأندلس ص ١٧: فأبى وقال: أبيت كما أبت السموات والأرض اباية اشفاق لا اباية عصيان.

<sup>(</sup>٦) استعفاه.

<sup>(</sup>٧) م: وقال عندما.

وبلغ أقصى مُنَاه مَدَارُهُ، قال(٢):

كَأَنْ لَم يَكُ بَيْنُ وَلَم تَكُ فَرَقَةً كأن لم تُؤرَّق بالعـراقين مُقْلتي ولم تُمْر كفُّ الشوق ماء ولم أَزُرْ الأعرابَ في جَنْب (٤) أَرْضهم بَجَنْبِ اللَّوى من رامةٍ وبرَاقِ ولم اصطبح في البيدِ من قهوة النُّوى (٥) كؤوساً سقانِيَها الفِرَاقُ (٦) دِهَاقِ

إذا كان من بعد الفراق تلاق مآق

الفقيه أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد المعروف بابن الفَرَضيّ القاضي(٧)

كان حافظاً عالماً كَلِفاً بـالرّوايـة، رحل في طلبهـا، وتبحّر في ٨٤/ب المعارف بسَبَبِهَا مع حظٌ من الأدب/ كثير؛واختصاص بنظيم (٨) منه ونثير،

(١) ل: أقصى مداه، م: وقد قطب اضطرابه ومداره.

<sup>(</sup>٢) نسب الفتح هذه الأبيات للفقيه محمد بن أبي عيسى، ولم أر واحداً ممّن ترجم له ينسبها إليه، والصواب أنَّها للخشنيُّ هذا، فقد نسبها إليه الحميَّدي في الجدوة: ٦٤، الزبيدي في طبقات اللغويين: ٢٩٠، الضبّي في بغية الملتمس: ١٠٣، ابن سعيد في المغرب: ٢/٤٥، السيوطي في بغية الوعاة: ٥٦. وقد أشار المقري في نفح الطيب إلى اضطراب الفتح هذا بقوله: وهذه الأبيات قدَّمناها في الباب الخامس في ترجمة القاضي ابن أبي عيسي، فأنت ترى كلام الفتح قد اضطرب في نسبتها، فمرّة نسبها إلى هذا ومرّة نسبها إلى ذاك، وهي قطعة عرفها ذاك. . . النفح: ٥٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ل ك: آماق.

<sup>(</sup>٤) الجذوة وطبقات الزبيدي: خبت.

<sup>(</sup>٥) س م ص ق ج س ز ل: الندى.

<sup>(</sup>٦) م: كؤوسا سقانيها البين جدّ دهاق.

<sup>(</sup>٧) أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزْدِيّ القرطبيّ الحافظ المعروف بابن الفرضيّ، كان فقيها متفنّنا في علوم الحديث والرجال والأدب، من مؤلّفاته: تاريخ علماء الأندلس والمؤتلف والمختلف، مشتبه النَّسب. ولد ابو الوليد سنة ٣٥١ هـ وتوفَّى سنة ٤٠٣ هـ ، مقتولًا في الفتنة. انظر ترجمته في الجذوة: ٢٣٧، بغية الملتمس، ٣٣٤، المغرب ١٠٣/١، الصَّلة: ٢٤٦/١، اللخيرة: ق ١ ج ٢ ص ٢٣٠. وفيات الأعيان: ٣/١٠٦/١٠٥، العبر: ٣/٨٥، تذكرة الحفاظ: ١٠٧٦، شذرات الذهب: ١٦٨/٣، المطرب: ١٤٤، شرف الطالب: ٥٠، الاعلام: ٢٦٥/٤، تاريخ الفكر الأندلسي: ٢٧١، تاريخ آداب اللغة العربية: ٣٧١/٢، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح:

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س ز ك: بنظم.

حج وبرع في الزّهادة والورع، فتعلّق بأستار الكعبة يسأل الله (١) الشهادة، ثمّ فكّر في القتل ومرارته، والسيف وحرارته، فأراد أن يرجع ويستقبل الله (٢) فاستحيا، وآثر نعيم الأخرة على شقاء الدّنيا، فأصيب في تلك الفتن (مكلوماً) (٣)، وقتل مظلوماً.

أخبرني من رآه في جملة القتلى وهو بآخر رمق (٤)، فسمعه يقول بضوّتٍ ضَعيف: «(لا يُكْلَم أَحَد) في (٥) سبيل الله والله أعلم بمن يُكْلم في سبيله و إلاّ جاء يوم القيامة وجُرْحه يَثْعَبُ، اللّون لون دَم والرّبح ريح مسك (٢) كأنّه يعيد الحديث على نفسه ثمّ قضى.

وممّا قال(٧) في طريقه، يتشوّق إلى فريقه (٨):

<sup>(</sup>٢و١) ل: تعالى.

<sup>(</sup>٣) مكلوماً: زيادة من ن ل.

<sup>(</sup>٤) م: ودنا منه وهو بآخر رمق.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين ليس في ص ق ج س زك، وهو زيادة من ن م وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) نص الحديث في ق ص ج س ز ل ك: «احد في سبيل الله والله يعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه يَنْفُتُ دَمّاً، اللّون لون الدم، والربح ربح المسك»، وفي م: «.... والعرف عرف مسك». وورد هذا الحديث في صحيح البخاري في دباب من يجرح في سبيل الله عزّ وجلّ»، قال (البخاريّ): حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله الله عال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يكلم في سبيله للا جاء يوم القيامة واللّون لون اللّم والربح ربح المسك». صحيح البخاريّ بشرح الكرمانيّ: ج ١٢ ص ١٠٦ ـ ١٠٧ كتاب الجهاد والسّير، وقد اثبت ما جاء في صحيح مسلم، وقد رواه عن عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ (ص) انظر صحيح مسلم: ١٤٩٦/٣ في كتاب الامارة. وللحديث رواية طويلة عن زهير بن حرب عن جرير بن عمارة عن ابي زرعه عن أبي هريرة وقال: قال رسول الله الله وتضمّن الله لمن خرج... والذي نفس محمد عن أبي هريرة وقال: قال رسول الله الله جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وربحه ربح مسك، عميح مسلم: ١٤٩٥، وانظر رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) م: وممّا قاله.

<sup>(</sup>٨) م: فريقه قوله، ق ز: الى فريقه شعر، والأبيات في الجذوة: ٢٣٨، البغية ٣٣٦، المغرب: ١٠٤/١، الصلة: ٢٤٦/١، الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ١٣٠٠.

مَضَتْ لي شهورٌ (١) مُنْذُ غِبْتُم ثلاثةً ١/٤٩ / وتاللهما فارقتكم عن قِلَىُّ لكم رعتكم من الرحمن عينٌ بصيرةً وله أيضاً (٥):

إِنَّ الذي أَصْبَحْتُ طَوْعَ يَمِينِهِ ذُلِّي له في الحبّ من سُلْطَانه

وما خِلْتُني أَبْقَى إذا غبتم شَهْرا ومالي حياةً بعـدكم استلذُّهَا ولوكان هذا لم أكن في الهَوَى حُرًّا ولم يُسْلِني طولَ التناثي (٢) عليكم بلى زَادَني وَجُداً (٣) وجَدَّدَ لي ذِكْرَا يُمَثِّلكُم لي طول شوقي إليكم ويُدُنيكم حتى أناجيكم سِرًا سَأَسْتَعْتِبُ الدُّهْرِ المفرّقَ بيننا وهل نافعي أنْ صِرْتُ أَسْتَعْتِبُ الدُّهْرا أعلِّلُ نَفْسي بالمُنَى في لِقَاثِكُمْ وأَسْتَسْهل البَرُّ الذي جُبْتُ والبَحْرَا ويُؤنِسُني طيّ (٤) المراحل عَنْكُمُ أروحُ على أَرْضِ وأَغْدو على أُخْرَى ولكنّها الأقدار نَجْري كما تُجْرَى ولا كَشَفَتْ أيدي النُّوَى عَنْكُمُ سِتْرَا

إِنَّ لَم يَكُنْ قَمَراً فليس بدونِهِ وسِقَامُ جِسْمي من سِقَام جُفُونِهِ

الفقيه أبو عبد الله مُحَمّد بن عبد الله بن مَسَرّة (٦)

كان على طريقة (٧) في الزُّهْد والعبادة سَبَق فيها، وانْتَسَق

<sup>(</sup>١) ل ق ص: شؤون، م ج س: سنون، واثبت ما في العجدوة والذخيرة.

<sup>(</sup>۲) م والجذوة وبغية الملتمس: هواكم.

<sup>(</sup>٣) س: عنكم، المغرب: طيّ المراحل دونكم.

<sup>(</sup>٤) ذك: طول المراحل، المغرب: طيّ المراحل دونكم.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الجذوة: ٢٣٩، بغية الملتمس: ٣٣٦، اللخيرة: ق ١ ج ٢ ص ١٣١، الوفيات: ١٠٦/٣، الصلة: ٢٤٦/١، المطرب: ١٢٥، تذكرة الحفّاظ: ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن مسرّة، ابو عبد الله، متصوّف فيلسوف له كتاب التبصرة، تأثّر بآراء المعتزلة، وكانت ولادته سنة ٢٦٩ هـ ووفاته سنة ٣١٩ هـ انظر ترجمته في الجذوة: ٥٨ بغية الملتمس: ٨٨، تاريخ علماء الأندلس: ٢١/١، تاريخ قضاة الأندلس: ٧٨، الاعلام: ٩٥/٧ معجم المَوْلفين: ٢٤٨/١، تاريخ الفكر الأندلسي: ٣٢٦ ـ ٣٣٠. نفح الطيب: ٣/٥٥٦.

<sup>(</sup>٧)م ن: طريق.

في (١) سلك مُحْتذِيها (٢) ، وكانت له إشارات (٣) غامضة ، وعبارات (٤) عن منازل المُلْحدين غير داحضة ووجدت له مقالات رديّة (٥) ، واستنباطات (٢) مُرْدِية ، نسب بها إليه رهق (٧) وظهر له فيها مَزْحل (٨) عن الرُّشْد ومَزْهَق ، وغدت فتُتبِّعَت مصنّفاته بالحَرْق (٩) واتسع في استباحتها (١١) الخَرْق ، وغدت مهجورة ، على التالين محجورة ، وكان له تنميق (١١) في البلاغة وتدقيق لمَعانيها ، وتزويق لأغراضها ، وتشييد لمبانيها (١٢) .

ومن شعره ما كتب به إلى أبي بكر اللَّؤُلؤيّ يستدعيه في يـوم مطروطين (١٣٠):

أَقْبِل فَإِنَّ اليوم يَوْمُ دَجْن إلى مكان كالضمير مَكْني (١٤) لَعَلَّنَا نُحْكِمُ (١٥) فيه أشهى فنّ فأنتَ في ذا اليوم أَمْشَى مِنّي (١٦)

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ك: واتسق.

<sup>(</sup>٢) م: مجتهدیها، ص ل س زج: محتدیها، ن: مقتفیها... ق: محتذیها.

<sup>(</sup>٣) م: في الدين غامضة، ن: إشارات غامضة.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ن ل ك: وعبارة.

<sup>(</sup>٥) م: مقامات.

<sup>(</sup>٦) م: وانتقالات.

<sup>(</sup>V) ص ق ج ز: زهق.

<sup>(</sup>٨) ل ص ق ج: مدخل.

<sup>(</sup>٩) ج س: بالحزق.

<sup>(</sup>۱۰)م ق ص س ز ك: استماحتها.

<sup>(</sup>١١) في: سقطت من ص ق ج س ز.

<sup>(</sup>۱۲)م: وتزويق وتشييد لمغانيها.

<sup>(</sup>۱۳) ن ل: يستدعيه في يوم طين ومطر، لقضاء إرب من الأنس ووطر.

<sup>(</sup>١٤) م: المكني.

<sup>(</sup>١٥) في الاصول: لنا بحكم فيه أشهى وفنّ، واثبتّ ما في م ن.

<sup>(</sup>١٦) مَ: فأنت في ذا الوحل أمشى منّي، الجذوة والبغية: فأنت عند الطين أمشى منّي.

#### /الفقيه أبو بَكْر بن القُوطيَّة صاحب الأفعال في اللُّغة والعربية(١) 4/٤٩

ممَّن له سلف، وثِنْيَة كلها شرف، وأبو بكر هذا أحد المجتهدين في الطلب والمشتهرين بالعلم والأدب، والمُنتَدبين للعِلْم(٢) والتَّصْنيف، والمرتبين له بحسن(٣) الترتيب والتأليف، وكان له شعر نبيه، وأكثره(٤) أوصاف وتشبيه؛ فمن(٥) ذلك قوله في زمن الرّبيع: \_

> ضَحِكَ الثَّرَى وبدالك<sup>(٦)</sup> استبشاره وَرَنَتْ حــدائقـه وزرّر نَبْتُــه(^) واهتَـزُّ ذابلُ كُـلِّ<sup>(٩)</sup> مـاءِ قَـرَارَه وتَعَمَّمت صُلْع الـرُّبي بنَبـاتِــه

فَاخْضَرُّ(٢) شَارِبُهُ وَطُرٌّ عِذَارُهُ وتسعطرت أنسواره وثسمساره لما أتى مُتَطَلِّعا آذارُه وتـرنَّمت من عُجْمَـةٍ أَطْيَـارُه

<sup>(</sup>١) ابو بكر محمد بن عُمَر بن عبد العزيز بن إبراهيم، المعروف بابن القَوطيّة الاشبيليّ الأصل، القرطبي المولد، من أهل اللغة والنحو، ومن حفاظ الحديث والأخبار والنوادر له: تصاريف الافعال، المقصور والممدود، تاريخ افتتاح الاندلس، شهرح رسالة أدب الكُتَاب، توفي سنة ٣٦٧ هـ، ترجمته في: تاريخ علماء الأنـدلس: ٧٨/٢، جذوة المقتبس: ٧٧، ٣٦٩ بغية الملتمس: ١١٢، ٥١٩، بغية الوعاة: ٨٤، وفيات الأعيان: ٣٦٨/٤ - ٣٧١، العبر ٢/٥٤، لسان الميزان: ٥/٢٤، مرآة الجنان: ٣٨٩/٢، شذرات الذهب: ٦٢/٣، معجم المؤلفين: ٢٨٤/١١، تاريخ الفكر الاندلسي: ٢٠٢، تاريخ آداب اللغة العربية: ٣٧٠/٢ الرايات: ٤٠، نفح الطيب: ٢٥/٤، وقوله في اللغة والعربية سقط من م، ق: والغريب.

<sup>(</sup>٢) للعلم: سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) م: والمرتبين لهبحسنالتّنميق والتّرصيف.

<sup>(</sup>٤) م: اكثره.

<sup>(</sup>٥) ل ص ق زك: ومن.

<sup>(</sup>٦) ص ق ل ج س ز ك: وبذلك واثبت ما في م ن والجذوة.

<sup>(</sup>٧) م وبغية الوعاة: واخضرٌ.

<sup>(</sup>A) ص ق م ج س ز ك: ودنت، وآزر.

<sup>(</sup>٩) الجذوة والبغية: نبت كلُّ قراره.

الفقيه القاضي الأجلّ يونس بن عبد الله بن مغيث قاضي الجماعة(١) بقر طبة

فاضلٌ ورِع، مبرّز في النّسّاك والزُّهَّاد، دائم الأرق في التَّخشُّع(٢) والسُّهَاد، مع التّحقّق بالعلم والتميّز بفضله (٣)، والتحيّز إلى فئة الورع وأهله، وله تصانيفُ(٤) في الزُّهد والتّصوّف؛ منها كتاب «المنقطعين إلى الله» وكتاب «المجتهدين» وأشعار في هذا المّعنى؛ منها قوله(٥):

/ فَرَرْتُ إِلِيكَ مِن ظُلْمِي لِنَفْسِي وَأُوْحَشَنِي (٦) العِبَاد وأَنْتَ أُنْسِي ١/٥٠ قَصَـدْتُ وأَنْتَ تَعْلَمُ سِرٌّ نَفْسى

قصدت إليك مُنْقَطِعاً غَريباً لِتُؤْنِسَ وَحُدتي في قَعْر رَمْسي ولِلْعُظْمَى من الحاجـات عِنْدي

ولما أراد المستنصر بالله غرو الروم سنة اثنتين وخمسين وثـ لاثمائـة (٧) تقـدم إلى والـده أبي محمد (^) بالكَوْن في

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز: معتب، م: أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث قاضي الجماعة، وهو يونس بن عبد الله بن مغيث ـ ابو الوليد المعروف بابن الصفّار، تقلّد قضاء الجماعة بقرطبة سنة ٤١٩ هـ، وكان من أهل العلم بالفقه والحديث كثير الرواية، من كتبه: «فضائل المنقطعين إلى الله» و«فضائل المجتهدين» وكتاب الابتهاج بمحبَّة الله، ولد ابو الوليد سنة ٣٣٨ هـ، وتوفَّى سنة ٤٢٩ هـ. انظر ترجمته في الجذوة: ٣٦٢، بغية الملتمس: ٥١٧، المغرب: ١٥٩/١، الصلة: ٦٤٦ تاريخ قضاة الاندلس: ٩٥، الديباج المذهب: ٣٦٠، النجوم الزاهرة: ٥/٢٩، العبر: ١٦٩٠/، شذرات الذهب: ۲٤٤/۳ الاعلام: ٩/٥٤٩، نفح الطيب: ٢٦/٤.

<sup>(</sup>۲) م: والانفراد.

<sup>(</sup>٣) ن: بحمله

<sup>(</sup>٤) ن: تآليف في التصوف والزهد.

 <sup>(</sup>٥) قوله ليست في م، والأبيات في الجذوة: ٣٦٢، البغية: ٥١٣.

<sup>(</sup>٦) ل: البعادي وزاد في الجذوة والبغية هذا البيت:

وذكرك في الدّجي قُمَري وشمسي رضاك هو المنى وبه افتخاري (٧) سقط العدد من م: وفي ص ل ج س ز ك: اثنتين وثلاثين وثلاثمائة والتصويب من الجذوة، م.

<sup>(</sup>٨) ن: إلى أبي محمد والله ، وهو عبد الله بن محمد بن مغيث ، أبو محمد ، والد القاضى أبو الوليد ، جمع في أشعار بني أميَّة كتابا على غِرَار كتاب الصولي في اشعار بني العبَّاس، توفِّي سنة ٣٥٣هـ، انظر الجذوة: ٧٣٥، الصلة ٧٧٧١، بغية الملتمس: ٣٣٢.

صُحْبتِهِ(١)، ومسايرته في غزوتِهِ(١) فاعتذر بعذريجده، وألم لا ينجده (٣)، فقال له الحكم: إِنْ ضَمِنَ لي أن يؤلّف في أشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب الصولي(٤) في أشعار بني العبّاس أعفيته من الغزاة، وجازيته أفضل المُجَازاة، فأجابه إليه على أن يؤلّفه بالقصر، فزعم (٥) أنّه رجل (٢) مزور، وأنَّ ذلك الموضع مُمْتَنع على من يَلُمَّ به ويزور، فألَّفه بدار الملك المُطِلَّةِ على النَّهر، وأكمله فيما دون شهر، وتوفّي والمستنصر بَعْدُ(<sup>٧</sup>) في غزاته ومن شعره قوله<sup>(٨)</sup>:

أتوا حِسْبَةً (١) إذْ قيلَ جَدُّ نُحُولُه ﴿ فَلَمْ يَبْقَ مِن لَحْمٍ عليه ولا عَظْمٍ فعادوا قَميصاً في فِرَاشفلم(١٠)يروا ولا لَمَسوا شيئاً يدلُّ على جِسْم طواه الهوى في ثَوْب سُقْم من الضُّنَى وليس(١١) بِمَحْسُوسِ بعين ولا وَهْم

## وله أيضاً رحمه الله<sup>(١٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) م: جملته.

<sup>(</sup>٢) م: بضعف.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: والألم.

<sup>(</sup>٤) هومحمد بن يحيى الصولي، ويعرف بالشطرنجي، كان عالماً بفنون الأدب، حسن المعرفة بآداب الملوك، حاذقاً في تصنيف الكتب، ألَّف في أخبار الخلفاء كتابا سمَّاه والأوراق في أخبار آل العبَّاس وأشعارهم، وله «أدب الكتَّاب، توفي سنة ٣٣٥ هـ انظر، مرآة الجنان ٢ / ٣١٩ وتاريخ آداب اللغة العربية: ٢٠٣/ ، النجوم الزاهرة: ٣٩٦/٣. تاريخ بغداد: ٣/٢٧ ، وفيات الأعيان: ١٣٥٦/٤. ٣٦١، لسان الميزان: ٥/٢٧/.

<sup>(</sup>٥)م: ورغم.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ك: رحل مرور.

<sup>(</sup>٧) قم صل: توفّي بعده المستنصرفي غزاته ، ج: بعد المستنصرس: بعد والمستنصر. واثبتّ ما في ن لأن المستنصر توفّى ٣٦٦ هـ.

<sup>(</sup>٨) قوله سقطت من م والأبيات في الجذوة: ٢٣٦، بغية الملتمس: ٣٣٣. منسوبة إلى والده عبد الله بن

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك: خشية أن، من ن: حسبة.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ل زك: فلم يجد.

<sup>(</sup>۱۱) م: فليس.

<sup>(</sup>١٢) رحمه الله ليست في م.

ديارٌ عليها من بَشَاشَةِ أَهْلِهَا رُبُوع كساها المُزْنُ من خِلَع الحَيَا تسُرُّكَ طوراً ثمّ تشجوك تارةً

بقایا تسرُّ النَّفسَ أُنْسَاً وَمَنْظَرا بُرُوداً وحلاها(۱) من النّور جوهرا فترتاحُ تأنیساً(۲) وتشجی تـذکّرا

# الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن سِيْدَة (٣)

إمام في اللغة والعربية، وهمامٌ في الفِئَة (٤) الأدبيّة وله في ذلك أوضاع، للأفْهَام من (٥) أخلافها استدرار واسْتِرْضَاع (٢)، حرّرها تحريراً، وأعاد طَرْف الذّكاء بها قريرا، وكان مُنْقَطِعًا إلى الموفَّق (٧) صاحب دانيه،

وتروى هذه الأبيات في الجذوة لأبي صَحْر عبد الله بن محمد، وهو أديب شاعر ذكره أحمد بن فرج،
 وأورد له القصيدة من شعره، والترجمة في الجذوة تقع بعد ترجمة عبد الله بن محمد بن مغيث، انظر الجذوة: ٢٣٦، وبغية الملتمس: ٣٣٣.

<sup>(</sup>١) م: وحيَّاها.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك ل: تأنيثاً واثبت ما في م والجذوة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو التحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيّدَه المُرْسي ، فقيه وعالم باللغة العربية وآدابها ، وكان ضريراً وكذلك كان أبوه ، من كتبه : «المُحْكَم» «المحيط الأعظم» «المخصّص» ، «شرح اصلاح المنطق» ، «الأنيق في شرح الحماسة» ، «الوافي في علم أحكام القوافي» ، شرح كتاب الاخفش» ، «شرح مشكل المتنبي» ، توفّي سنة ٤٥٨ ، انظر ترجمته في : طبقات الأمم : ٢٠١ ، المغرب : ٢٠٩٧ ، الصّلة : ٢/ ٣٩٦ ، الديّباج المذهب : ٢٠٤ ، وفيات الأعيان : ٣٠٠ ٣٠٠ . وفي الجذوة : ٢٣٣ ، العبر : ٣٤٤ ، السان الميزان : ٤٠٥ ، شدرات الذهب ٣٥٥ ، وفي الجذوة : ٢٩٣ ، علي بن أحمد وانظر البغية : ٤١٨ ، نكّت الهميان : ٢٠٤ ، معجم الأدباء تحقيق مرغليوث : ٢/ ٢٠٤ ، بغية الموعاة : ٣٢٧ ، وفي المناخ : ٤١٨ ، العربية : ٢٠٢ ، وفي هامش ل ذكر تاريخ وفاته ، ونقل المقري نصّ المطمح في النّفح : ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤)ج ز س ك: الالفية.

<sup>(</sup>٥) (من) زيادة من م، ن: لافهام أخلافها.

<sup>(</sup>٦)م: وارتضاع.

<sup>(</sup>٧) الموفّق هو: مجاهد بن عبد الله العامريّ أبو الجيش، مولى عبد الرحمن النّاصر بن المنصور بن أبي عامر، كان مُحِبًا للعلماء، غلب على دانيه، واستقر فيها، مات سنة ٤٣٦هـ. انظر المغرب: ٢/٧، أعمال الأعلام: ٢١٧، الجذوة: ٣٣١، بغية الملتمس: ٤٧١، المعجب: ١٢٧، البيان المغرب: ٣/٥٥، ودانيه: مدينة بشرق الأندلس على البحر مسوَّرة. أنظر صفة جزيرة الأندلس ٢٠.

وبها أدرك أمانيه، ووجد (١) تجرّده للعلم وفراغه، وتفرّد بتلك الإراغة ولا سيّما كتابه المُسمَّى «بالمُحْكَم» فإنّه أبدع كتاب (٢) وأحْكَم، ولمّا مات الموفّق رائش جناحه ومثبّت غرره (٣) وأوضاحه، خاف من ابنه إقبالُ الدّولة (٤)، وأطاف (٥) به مكروها بعض (١) من كان حوله، فناشته (٧) للطّلب حَيَّات مساورة، ففر إلى بعض الأعمال المجاورة وكتب إليه منها مستعطفاً (٨):

الا هَلْ إلى تَقْبيل راحتِكَ اليُمْنَى سَبِيلٌ فإنَّ الأَمْنَ في ذاك (١) واليُمْنَا فتنضى (١١) هموم طَلَّحَتُهُ (١١) خُطُوبُها ولا غسارباً يُبْقِينَ ولا مَـٰتْسَا غَرِيبٌ (١٢) نَاى أَهْلُوه عنه وشَفّه هواهم (١٣) فَأَمْسَى لا يقرُّ ولا يَهْنَا عَرِيبٌ (١٢) نَاى أَهْلُوه عنه وشَفّه هواهم (١٣) فَأَمْسَى لا يقرُّ ولا يَهْنَا ١٥/أ / فيا ملك الأملاك انّي مُحَلًّ (١٤) عن الورْدِ لا عنه أَذَادُ ولا أَدْنَى تَحقَّقْتُ (١٥) مكروها فاقبلتُ شاكياً لَعَمْري أماذونٌ لِعَبْدكَ (١١) أن يُعْنَى

(۱) ج س: فآثر.

(٢) ج: أبدع كتاب في اللغة وأحكم.

(٣) ج: عرره.

(٤) علي بن مجاهد العامري، الملقب باقبال الدولة.

(٥) ل: وأطلق، ج س: به مكروه.

(٦) بعض سقطت من م.

(٧) ن ل: إذ أهل الطّلب كحيّات. . . فناشته ليس في الأصول وهو زيادة من م.

(٨) القصيدة في الجذوة: ٢٩٣، بغية الملتمس: ٤١٨، نكت الهميان: ٢٠٥، معجم الأدباء:
 ٢٦/٢٨...

(٩) في م يلي هذا البيت:

(١٠) م: فتنضو هموماً، ص ق ج س: تنضو. الجذوة، وياقوت: ونَّضو هموم.

(١١) الجلوة وبغية الملتمس: طيّاته، نكت الهميان: ظباته.

(١٢) الجذوة والبغية: هجان.

(١٣) الجذوة والبغية: قراف فأمسى لا پدس ولا يهنا.

(١٤) ل: مخلًا ـ الجذوة: محوّم على الورد.

(١٥) م، الجذوة ومُعْجَم الأدباء: تحيّفني دهر.

(١٦) م: لعبدك أم يعني، ص ج ق س ز ك: لغيرك أم يعني.

وما ليَ من دهري حياةً أَلَذُّهَا فتعتّدها (٢) نُعْمَى على وتمتّنا (٣)

وإن تتأكَّدُ في دمى لك نيَّةً فإنَّى (١) سَيْفٌ لا أُحبُّ له جَفْنَا إذا ما غدا من حرّ سيفك بارداً فَقِدْماً غدا من بَرْد نعماكم سُخْنَا وهل هي إلا ساعةٌ ثم بعدها سَتَقْرَعُ ما عُمَّرْتَ من نَدَم سنًا إذا مِيتَةٌ أَرْضَتْكَ (٤) عنّا فَهَاتِهَا حبيبٌ إلينا ما رضيتَ به عَنّا

# الفقيه أبو محمّد غانم بن الوليد المخزوميّ المالقيّ(°)

عالم مُتَفرِّس، وفقيه مدرّس، وأُسْتَاذ مُجَوِّد (٢)، وإمام لأهل الأندلس مجوّد وأمّا الأدب(٧) فكان جلُّ شُرعته، ورأسَ(٨) بُغْيته، مع فضل وحسن طريقة وجد في جميع أموره (٩) وحقيقة، وله (١٠) شعر:

صيِّر فؤادَكَ للمحبوب مَنْزَلَةً سَمُّ الخِيَاطِ (١١) مجالٌ لِلْمُحِبَّيْن

(٣) في م زاد هذا البيت:

اذا في دمي أمسى سنانك مُسْتَنا واله دمـع مـا أقــلَ اشــتــيــاقــه

(٤) ص ق زك ل ج س: منّا.

<sup>(</sup>١) ل ص ق ز ك: فانّي سيف لا أحبّ له حقنا. م: بسفك فانّى لا أحب له حقنا.

<sup>(</sup>٢) ص زك: فتعدّها، ن فتجعلها، ج س: فترجعها.

<sup>(</sup>٥) غانم بن وليد بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي، من أهل مالَّقَة، فقيه، أديب من أهل النحو واللغة، توفّي سنة ٧٠٤ هـ. ترجمته في الجذوة: ٣٠٦، بغية الملتمس: ٤٤١، المغرب: ٧١٧/١، الصَّلة: ٢٣٣/١، الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ٣٤٥، بغية الوعاة للسيوطي: ٣٧١، المطرب: ١٩٨، وأورد له ابن الأبَّار شعرا في الحلَّة: ٢٧/٢ ونقل المقري نص المطمح في النفح: ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ن: متجرّد.

<sup>(</sup>٧) ص ق ز: وأمّا أهل الأدب.

<sup>(</sup>٨) ص ل م ق زك: وهو رأس.

<sup>(</sup>٩) ن: الأمور.

<sup>(</sup>١٠) شعر سقطت من م ن. والبيتــان في المطرب: ١٩٨، الجــذوة: ٣٠٧، المغرب: ١/٣١٧، الصلة: ٢/٤٣٤ الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ٣٥٠، بغية الوعاة: ٣٧١، الشريشي: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>١١)ج س: محل وفي المطرب والذخيرة: للحبيبين. وهذا القول مأخوذ من قول الخليل بن =

ولا تُسَامِحْ بغيضاً في مُعَاشَرَةٍ فقلّما تَسَعُ اللّذنيا بَغِيضَيْنِ وله أيضاً(١):

الصَّبْرُ أَوْلَى بوقارِ الفَتَى من قَلَقٍ يَهْتِكُ سِتْرَ الوقارْ من لَنِمَ الصَّبرَ على حالِةٍ كان على أيّامه بالخيارْ

١٥/ب / الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو عُمَر (٢) يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ

إمام الأندلس وعالمها، الذي التاحت به مَعَالِمُهَا، صحَّحَ المَتْنَ والسَّنَد وميّز المُرْسل من المُسْنَد، وفرّق بين الموصول والقاطع (٣)، وكسا المِلَّة منه نور ساطع (١) حصر الرّواة، وأحصى الضعفاء منهم والثقات، وجدّ في تصحيح السقيم، وجدّد منه ما كان كالكهف والرقيم، مع

<sup>=</sup> أحمد: لا يضيق سم الخياط على متحابين ولا تسع الأرض لمتباغضين وأخداه ابن عبد ربه في قوله:

صل من قد هويت وأن أبدى مباغضه فأطيب العيش وصل بين الفين واقطع حبائل خدن لا تلائمه فقلما تسم الدنيا بغيضين وأخذه المالقي ... انظر الشريشي: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>١) أيضاً: سقطت من م. والسبيتان في الجذوة والبغية والصّلة.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز: أبو عمرو. م ن: عمر: وهو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن عاصم النّمريّ القرطبيّ، فقيه عالم بالحديث ومؤرخ أديب، ولد بقرطبة من تصانيفه: «اللّدر في اختصار المغازي والسّير»، «الاستيعاب» «جامع بيان العلم وفضله»، «الانتقاء من فضائل الثلاثة الفقهاء»، «الإنباه على قبائل الرواه» «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف»، «الشواهد في إثبات خبر الواحد» «البيان عن تلاوة القرآن»، «الكافي في النختلاف»، «العقل والعقلاء»، ولد سنة ٣٦٨ هـ وتوفي سنة ٣٣٤ هـ، انظر ترجمته في الجذوة: ٤٣٤، بغية الملتمس: ٩٨٤، المغرب: ٢٧/٧٤، الديباج المذهب: ٧٥٧، الجذوة: ٢١٤، ١٠٤٠، العبر: ٣٥٥، تذكرة الحفاظ: ٢١٠٢، ١١٣١، الاعلام: ٣١٦/٣، نفح الطيب: ٤٩/٢، شرف الطالب: ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) م: والمقطوع.

<sup>(</sup>٤) م: سطوع.

معاناة (١) العلل، وإرهاف (٢) ذلك العَلل (٣)، والتثقيف للمؤتلف، والتنبيه على المختلف (٤) وشرح المقفل، واستدراك المغفل، وله فنون (٥) هي للشريعة رِتَاج، وفي مفرق الملّة تاج، أشهرت للحديث (٢) ظُبى، وفرعت لمعرفته رُبَى، وهبّت لتفهمّه شمالاً وصبا (٧)، وكان ثقة، وكانت (٨) الأنفس على تفضيله متّفقه، وأمّا أدبه فلا (٩) تُعْبَر لُجّتُه، ولا تُدْحَضُ حُجّته، وله شعر لم أجد منه إلا ما نفث (١٠) به أنفة، وأوصى (١١) فيه من تخلّفه، فمن ذلك قوله وقد دخل إشبيلية فلم يلق فيها مبرّة، ولم ير (١٢) من أهلها تَهَلَّلُ أسرّة، فأقام بها حتى أخلقه مقامه، وأطبقه اغتِمامه، فارتجل (١٣) وقال:

تنكّر من كُنّا نُسَـرُ بِقُـرْبِـهِ وصار زُعَاقَاً (١٤) بعدما كان سَلْسَلا وَحُقَّ لِجَارٍ لم يوافقه (١٥) جَارُهُ ولا لاءَمَتْه الدّار أَنْ (١٦) يتحوّلا

<sup>(</sup>١) ص ق ل: معاياة ن: معلناة.

<sup>(</sup>۲) ل: وارهاق.

<sup>(</sup>٣) ج س: الغلل.

<sup>(</sup>٤) ل ن: والتنبيه والتوقيف والاتقان والتثقيف. ص ق ج س ز: والتنقيف والتنبيه. واثبت ما في م.

<sup>(</sup>٥) م: وتواليفه على الشريعة رتاج.

<sup>(</sup>٦) ج س: شهرت.

<sup>(</sup>٧) زاد في ن م: وشفت منه وصبا.

<sup>(</sup>٨) سقطت كانت من ج س ن، م: والأنفس والاهواء عليه.

<sup>(</sup>٩) ل: فما.

<sup>(</sup>١٠) ج س: عن أنفة.

<sup>(</sup>١١) ن: أقصى فيه عن معرفة. ص ق ل ج س ز: وأوصى فيه عن معرفة، واثبتٌ ما في م.

<sup>(</sup>۱۲) ن: ولم يلق من أهلها.

<sup>(</sup>۱۳) س ن: فارتحل.

<sup>(</sup>۱٤)ن: وعاد زعافاً.

<sup>(</sup>١٥) ج س: أن يوافق جاره ص: ان يوافقه.

<sup>(</sup>١٦)م: يترحلا، وبعد هذا البيت في م بيت آخر:

اليس من التونيق والحظ للفتى إذا أدركته الشمس أن يتنقلا

بَليتُ بحمص والـمقــام بـبَلْدةٍ إذا هان حُرٌّ عِنْدَ قَوْمِ أَتَاهِمُ ولم يَنْأَ عَنْهِم كان أعمى وأَجْهَلا ولم تُضْرَب الأمثال إلَّا لعالم

وله أيضاً يوصي ابنه بمقصورة<sup>(٢)</sup>:

تَجَافَ عن الدُّنيا وهوِّن لقَدْرِهَا وسارع بتقوى الله سِـرّاً وجهرةً ولا تنس شُكْرَ الله في كُلِّ<sup>(٣)</sup> نِعْمَةٍ فَدُعْ عَنْكَ ما لا حظّ فيه لِعَاقِل وشُحٌّ بأيام بَقِينَ قَـلائِـل ألم ترَ أن العُمْرَ يَمْضي مـولِّيَأً نخوضٌ وَنَلْهِ و غَفْلَةً وجَهالةً تواصِلُنَا فيه الحوادثُ (٦) بالرُّدَى عَجِبْتُ لِنَفْس تُبْصِرُ الحقِّ (٧) بَيِّنَاً وَتَسْعَى لما فيهِ (^) عليهَا مضرَّةً ذُنُـوبِيَ أُخْشَاهِـا ولستُ بـآيسِ وإِنْ كَانَ رَبِّي غَافِراً ذَنْبَ مِن يَشَا

ووفِّ سبيل الدين بالعُرْوَة الوُّثْقَى فلا ذمّة أقوى هُدِيتَ من التَّقْوَى يَمُنُّ (٤) بها فالشُّكْرُ مُسْتَجْلِب النُّعْمَى فإنُّ طريقَ الحقِّ أبلجُ لا يَخْفَى وعُمْرِ قَصيرِ لا يبدوم ولا يَبْقَى فجــدُّتُــه تَبْلَى ومُــدُّتُــه تَفْنَى ونَنْشُرُ أعمالًا(٥) وأَعْمارُنَا تُطْوَى وَتَنْتَابُنَا فِيهِ النوائِبُ بِالبَلْوَى لديها وَتأْبَى أن تفارقَ ما تَهْوَى وقدعَلِمَتْ أَنْ سَوفَ تُجْزَى بِماتَسْعَى وربِّيَ أَهْلُ أَنْ يُخَافَ وَأَنْ يُرْجَى فإنّى لا أدرى أأكْرَمُ أم أخررَى

طويلًا لَعَمْري مخلق يورثُ (١) البلّي

وما عوقب الإنسانُ إلَّا ليعقلا

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي يليه ليسا في م.

<sup>(</sup>٢) م: وله يوصي ابنه.

<sup>(</sup>٣) ز ص ق: من كلّ نعمة.

<sup>(</sup>٤) ق ز ص: فمن، ج س: يستجلب.... واثبتُ ما في م ن.

<sup>(</sup>٥) م: وننشر امالاً واعمارنا تطوى، ق: وننشر آمالاً واعمالنا تطوى.

<sup>(</sup>٦) ج: باعادی، س: دائماً. (٧) ج س: بيننا.

<sup>(</sup>۸) ص زج س: فیها علیه.

٥٢/ ب

### الفقيه الأجلّ الحافظ أبو بكر / بن العربي(١)

علم (٢) الأعلام الطاهر الأثواب، الباهر الألباب، الذي أنْسَى ذكاء إياس (٣) وترك التقليد للقياس، وأنْتَج (٤) الفرع من الأصل، وغدا في يد (٥) الإسلام أمضى من النصل، سقى الله به الأندلس بعد ما أجدبت من المعارف، ومدّ عليها منه الظّل الوارف، وكساها رَوْنَق نبْله، وسَقَاها ريَّق وبْله (٢)، وكان أبوه (٧) بإشبيلية بدُراً في فَلَكها، وصدْراً في مَجْلس ملكها، واصطفاه مُعْتَمِدُ بني عَبَّاد، اصطفاء المأمون لابن أبي دُوَاد (٨)

<sup>(</sup>۱) م: الفقيه الحافظ أبو بكر، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري، المعروف بابن العربي، ولد باشبيلية سنة ٤٦٨ هـ ورحل إلى المشرق، برع في الحديث والفقه والأدب، من تصانيفه: «أحكام القرآن»، «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» «العواصم والقواصم»، «القبس»، «الناسخ والمنسوخ»، «أنوار الفجر»، «سراج المريدين». توفي سنة ٤٩٥ هـ، ترجمته في: الديباج المذهب: ٢٨١ - ٢٨٤، تاريخ قضاء الأندلس: ١٠٥ - ٢٠١، بغية الملتمس: ٩٦، المغرب: ٢٩١٧، الصّلة: وضاء الأندلس: ١٠٥ - ٢٠١، بغية الملتمس: ٩٦، المغرب: ٢٩١٧، الصّلة: العبر: ١٠٥٥، الخريدة للعماد: ق ٤ ج ٢ ص ٢٢٠، وفيات الاعيان: ١٠٤٢ - ٢٩٧٠ العبر: ١٠٢٥، البداية والنهاية: ٢١/٨٢، شدرات الذهب: ١/١٤١، النجوم الزاهرة: ٣٠/٣، البداية والنهاية: ٢١/٨٢، شدرات الذهب: ٤٤، الاعلام ١٠٦/٠، معجم المؤلفين ١٠٢٠، الوفيات لابن قنفذ: ٢٧٩، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: الموافيات الرياض: ٣٠/٢٠، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٢٣/٣، وإذهار الرياض: ٣٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ل ك: العلم. واثبّت ما في ن.

 <sup>(</sup>٣) إياس بن مُعَاوية بن قُرُة المُزني قاضي البصرة، صاحب الفراسة والأجوبة البديعة، انظر سَرْح العيون: ص ١٤١ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ص ل ق ج س ز: انتجع. واثبت ما في م ن.

<sup>(</sup>ه) ص ل ق ج س ز: بدء.

<sup>(</sup>١) ص ق ز: رويق: ج س: رائق.

<sup>(</sup>٧) م: أبو محمد ابوه بأشبيلية، ن: وكان أبوه أبو محمد.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س زك: لأبي عبّاد، والتصريب من م ن وازهار الرياض، وهو أحمد بن أبي كُوَّاد بن جرير بن مالك بن عبد الله، أبو عبد الله الاياديّ من المعتزلة، وأحد قضاتهم المشهورين، كان معروفاً بالمروءة، فصيحاً، عالماً، مات سنة ٧٤٠ هـ. انظر: ثِمَار القلوب في المضاف والمنسوب: ١٦٣، تاريخ بغداد: ١٤١/٤ - ١٥٦، وفيات =

وولاه الولايات الشريفة، وبوّاه المراتب المُنيفة، فلما أقفرت حِمْص(۱) من مُلْكهم وخَلَتْ، وألقتهم(۲) منها وتخلّت، رحل به (۳) إلى المشرق، وحلّ فيه محلّ الخائف الفَرق، فجال في أَكْنَافه، وأجال قِدَاح الرجاء(٤) في استقبال العزّ واستثنّافه، فلم يستردّ ذاهباً، ولم يجد كمعتمده باذلاً له وواهباً، فعاد إلى الرواية والسّماع، (وما استفاد) من آمال(۹) تلك الأطماع، وأبو بكر إذْ ذاك (في ثرى الذكاء)(۱) قضيب ما دوّح، وفي روض الشباب زهر ما صوّح(۷)، فألزمه مجالس العِلم راثِحاً وغادِياً، ولازمه سائِقاً إليها وحادِياً(٨)، حتى استقرّت به مجالسه، واطّردت له مقايسه، فجد في طلبه، واستجد به أبوه(۱) متمزّق(۱۱) أربه(۱۱) فأدركه مهام، ووارته هناك رِجَامُه،/ وبقي أبو بكر مُتفرّداً(۲۱)، وللطلب مُتجرّداً، حتى أصبح في العلم وَحِيداً، ولم تَجِد(۱۳)عنه رياسته مَحِيداً، فكر إلى حتى أصبح في العلم وَحِيداً، ولم تَجِد(۱۳)عنه رياسته مَحِيداً، فكر إلى الأندلس فحلها(١٤) والنّفوس إليه متطلّعة ولأنبائه متسمّعة(۱۵)، فناهيك من الأندلس فحلّها والنّفوس إليه متطلّعة ولأنبائه متسمّعة (۱۵)، فناهيك من

<sup>=</sup> الاعيان: ٨١/١ ـ ٩١، الاعلام: ١٢٠/١، الانتصار والرد على ابن الروندي لابن الخياط ص ١٠٨، ضحى الاسلام ١٥٥/٣ ـ ١٥٩.

<sup>(</sup>١) اسم لاشبيلية.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج ز س: وألقت ما فيها.

<sup>(</sup>٣) به زيادة من م ن ل.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج ز س: الملك، واثبتُ ما في م ن.

<sup>(</sup>٥) وما استفاد من: زيادة من ن، وفي م: وما استفاد في حبالة تلك الأطماع.

<sup>(</sup>٦) في ثرى الذكاء: زيادة من ن.

<sup>(</sup>٧) م: دوّخ... صوّخ.

<sup>(^)</sup> في الآصول: ولازمه سابقاً إليها وجاريا، واثبتُ ما في م ن.

<sup>(</sup>٩) ل: واستجذبه.

<sup>(</sup>۱۰)م: متحرّق.

<sup>(</sup>١١) م ن: ثُمّ أدركه حمامه.

<sup>(</sup>١٢) ص ق س ز ل ك: منفرداً.

<sup>(</sup>۱۳) ل ج: تحد.

<sup>(</sup>١٤) فحلها سقطت من م.

<sup>(</sup>١٥) الاصول مستمعة. اثبت ما في ن.

حضوة لقي، ومن عزة (١) سُقي، ومن رفعة سما إليها ورقي، وحسبك (٢) من مفاخر قلدها، ومن (٣) محاسن أنس نبتها فيها وخلدها وقد أثبت من بديع (٤) نظمه ما يهز أعطافاً، وتردّه الإفهام (٥) نُطَافاً؛ فمن ذلك قوله يتشوّق إلى بغداد، ويُخاطب فيها أهْلَ الوِدَاد (٢):

أَمِنْكَ سَرَى واللِّيلُ يَخْدَعُ بِالفَجْرِ

خيالُ حَبيبٍ قد حَوَى قَصَبَ الفَحْرِ

جـ لا ظُـلَم (Y) الـظُّلْمـاءِ مـشـرقُ نـودِه

ولم يخبط (^) الظُّلْماء بالأَنْجمِ الزُّهْـرِ

ولم يرض بالأرض البسيطة مَسْحَبا

فصار على الجوزاء (٩) إلى فلك يَسُري وحتَّ مَطايعا قد مَطَاها بعِرَّة

فاوطأها قسراً على قُنَّة (١١) النَّسْرِ فصارت (١١) ثِقَالًا بالجلالة فَوْقَها

وسارت عِـجَالا تتقي ألَـمَ الرُّجْـر

<sup>(</sup>١) ص ق ج س: غرّة.

<sup>(</sup>٢) الاصول: فناهيك وحسبك.

<sup>(</sup>٣) ن ل: أثبتها فيها.

<sup>(</sup>٤) بديع ليست في م.

<sup>(</sup>٥) م: الأوهام، ص ق ج ز: مطافاً، في هامش ل: النطفة بالضم: الماء الصافي قل أو كثر.

<sup>(</sup>٦) ويخاطب. . الوداد: ليست في م.

<sup>(</sup>٧) م: سرى يزهر الظلماء ص ق زج س: سرى.

<sup>(</sup>٨) صٰ زق س: تخص، س: تخض.

<sup>(</sup>٩) ق ج: لي فلك، س: فطار.

<sup>(</sup>١٠) م ص قُ ج س ز ك: قمّة.

<sup>(</sup>۱۱) م: فسارت.

وجرّت على ذَيْلُ (۱) المجرّةِ ذَيْلُها فمن ثم يبدو ما هنالك لمن يَسْري (۲) ومرّت على الجوزاء توضع فوقها فالجدراء توضع فوقها فالبَدْدِ وساقت أربح الخُلْد من جنة (۳) العُلا وساقت أربح الخُلْد من جنة (۳) العُلا فدع عنك رَمْلًا بالأنيْعِم (۱) يَسْتَدري (۵) فدع عنك رَمْلًا بالأنيْعِم (۱) يَسْتَدري (۵) فدما حَدَرَتْ قَيْسَاً ولا خيل عامرٍ ولا أضمرت خوفاً لقاء بني ضَمْدِ مسقى الله مِصْراً والعِراق وأهْلها وبغداد والشامين مُنْهَمِلَ القَطْرِ

/ الفقيه أبو بكر بن أبي الدُّوس رحمه الله (٦)

۰/٥٣

من أبدع الناس خطأ، وأصحّهم (٧) نقلًا وضَبْطاً، اشتهر بالإقراء، واقتصر بذلك على الأمراء، ولم ينحطّ (٨) لسواهم، ومطل الناس بذلك

(١) م: ظهر المجرة.

(٢) م: أما هنالك من يسرى.

(٣) ق زج س ك: في جنّة.

(٤) الْأَنْيَعْم: بَلْفُظ التَّصَّغير، موضع، ذكره الشعراء. انظر: ياقوت: ٢٧٣/١.

(٥) ص ق ل ج س م ز ك: يستدري.

(٧) ص ق ج: وأَوْضَحهم.

(٨)س: يخط لواهم، ومن قوله لم ينحطّ. إلى لواهم سقط ص حم غ.

<sup>(</sup>٦) حم غ: أبو بكر بن الدّوس. وترجم له ابن الأبّار في التكملة فقال: محمد بن أغّلب بن أبي الدّوس، من أهل مُرسية، يكنى أبا بكر، كان عالماً بالعربية والآداب، من أحسن الناس خطاً وأصحّهم ضبطاً ونقلاً، وشهر بالاقواء، وكان من المعلّمين المتجّولين، سكن المريّة وأجاز البحر إلى المغرب فنزل مدينة فاس، واستقرّ أخيراً بأغمات، وتوفي بمرّاكش سنة ٥١١ هـ. وبهذه الترجمة تبدأ الأوراق الملحقة بالقسم الثالث من كتاب الذخيرة، ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٣٠/٤.

ولواهم، وكان كثير<sup>(1)</sup> التّحوّل، عظيم التّجوّل، لا يستقرّ في بلَد، ولا يستظهر على حرمانه بجَلد، فقذفته النّوى، وطردته عن كلِّ ثوا<sup>(۲)</sup>، ثمّ استقر آخر عمره بأغمات، وبها مات، وكان له شعر بديع يصونه أبدأ، ولا يمدّ به يداً.

أخبرني من دخل عليه بالمَرِيَّة (٣)، فرآه في غاية إملاق، وفي ثياب أخلاق (٤) وقد توارى في منزله توارى المذنب، وقعد عن الناس قعود مُجْتَنِب، فلمّا علم ما هو فيه (٥) وعلم تَرفُّعَه عَمَّن يجتديه، عاتبه في ذلك الاعتزال (٢)، وآخذه حتّى استنزله بفَيْض الاستنزال، وقال له: هلا كتبت إلى المعتصم (٧) فما في ذلك ما يصم، فكتب إليه:

إليك أبا يحيى مددتُ يَدَ المُنَى وقِدْماً غَدَتْ (٨) عن جُودِ غيرك تُقْبَضُ

<sup>(</sup>١) حم غ: كثير التَّجوَّل عظيم التَّحوّل.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز: مثوى.

<sup>(</sup>٣) في هامش ل: المريّة بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعدها هاء، مدينة عظيمة بالاندلس. وفي معجم البلدان: ١١٩/٥: مدينة كبيرة بالاندلس من كورة البيرة، وفي صفة جزيرة الاندلس: ١٨٣ محدثة أمر ببنائها عبد الرحمن الناصر سنة ٣٤٤ هـ.

<sup>(</sup>٤)ن: وهو في ثياب.

 <sup>(</sup>٥) ن: فيه وترفّعه عمّن بجتديه.

<sup>(</sup>٦) ص ق حم غ ج: وواخذه.

<sup>(</sup>٧) هو أبو يحيى محمد بن معن بن صُمَادح التّجيبي، تسمّى بالمعتصم والواثق بفضل الله، وتلقّب بالرشيد ايضاً، ولد سنة ٤٢٩ هـ. لزم حضرته فحول الشعراء ومنهم ابن الحدّاد، محمد بن عبادة القزاز والأسعد بن بلّيطة، واستمرّت إمارته بالمرية ٤٠ سنة، توفي سنة ٤٨٤ هـ. انظر الذخيرة: ٢٣٦/٢/١ ـ ٢٤٢ أعمال الاعلام: ١٩٠ ـ ١٩٠، الحلة: ٧٨/٧، المغرب: ٢٩٥، العبر: ٣٠٦/٣، المعجب: ١٩٦ ـ ١٩٨، التكملة: ٢٨/٧،

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س: من.

# وكانت كنُورِ العَيْنِ يَلْمع (١) بالدُّجى فلمَا دعاه الصّبح لَبُّاه يَـنْهَضُ

الفقيه القاضي أبو الفَضْل (جَعْفَر بن مُحَمّد)(٢) بن يوسف الأعلم

كُهْلِ الطريقة، وفتى الحقيقة، تَدَرَّع الصيانة، وبَرَع في الورع المراً المراً المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

<sup>(</sup>١) ج س: في الدُّجي، حم غ م: قام مع الدُّجي.

<sup>(</sup>٢) في ص قَ ج س ز ل ك: أبو الفَضْل يوسف بن الأعلم، م ابو الفضل بن الاعلم وقد أشار صاحب الترجمة الى اسمه في قصيدة قال فيها:

فييقال هَذَا جَعْمَفُرُ رَهْن بِما كَسَبَتْ يَدَاهُ وهو جعفر بن محمد بن يوسف بن سليمان بن عيسى، سن أهل شنتمريّة الغرب، وسكن اشبيلية، يكنى أبا الفَضْل، ولي قضاء لَبَلَة والصلاة والخطبة بجامعها وكان فقيهاً شاعراً كاتباً، ولد سنة ٤٧٨ هـ وتوفي سنة ٤٧٥ هـ، انظر التكملة ٢٤١/١ - ٢٤٢، الخريدة: ٤٩٣/٢/٤، البغية: ٢٥٦، المطرب: ١٩٨، الرايات ٣٦، اخبار وتراجم أندلسية: ١١٨، ١١٨، المغرب: ٣٩٦/١، ونصّ المطمح في نفح الطيب: ٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) م: وما تماسك التباسا باهلها والتفافا، ص ق ج س: وما تماسك التماسا باهلها والتقافاً...

<sup>(</sup>٤) ص ق ج ز: فاعتقل اليها.

<sup>(</sup>٥) م: حتى اقتعد السَّها، ج س: واستقر في مناحبها.

<sup>(</sup>٦) م: ومطل فيها اسعاد زينب والرّباب، ص ق ج ز: لسعاد زينب والرّباب.

<sup>(</sup>٧) ص ق ل ز م ك: اوقفها.

<sup>(</sup>٨) ل: وترك.

<sup>(</sup>٩) م: الهنات.

معرفة المفروض والمسنون، وأما الأدب فلم يُجَارهِ في ميدانه أحد، ولم يَسْتَولِ<sup>(۱)</sup> على إحسانه فيه حصر ولا حدّ<sup>(۲)</sup>، وجدَّه أبو الحجَّاج الأعْلَم <sup>(۳)</sup>، هو خلَّد منه ما خلَّد، ومنه تقلّد ما تقلّد، وقد أثبتُ لأبي الفَضْلِ هذا ما يسقيك ماء الإحسان زُلالا، ويُريكَ سِحْرَ البيان حلالا؛ فمن ذلك ما كتب<sup>(٤)</sup> به إليَّ وقد مررت على شَنْتَمريَّة <sup>(٥)</sup> بعدما رحل عنا (تألث وانتقل، واعتقل من نَوانَا (۲) وبيننا ما اعتقل، فشنتمريّة (۸) هذه عنا (۱۰) وانتقل، واعتقل من نَوانَا (۲) وبيننا ما اعتقل، فشنتمريّة (۸) هذه داره، وبها اسْتُقْضِي، وشيم مضاؤه وانتُضي، فالتقينا بها على ظَهْر، وتعاطينا ذكر ذلك الدَّهْر، فجدّدتُ من شوقه، ما كان قد شبّ (۱) عن طوقه فرامني على الإقامة، وسامَني على ذلك بكل كان قد شبّ (۱) عن طوقه فرامني على الإقامة، وسامَني على ذلك بكل كرامة / فأبيتُ إلاّ النَّوى، وانثنيتُ عن الثوا بذلك المثوى (۱۰)، فودّعني، ١٥/ب ودفع إليّ تلك (۱۱) القِطْعَة حين شيّعني:

بشراي أَطْلَعتِ السُّعُودُ على آفاق أنسي بَـدْرَها كَـمَـلا وكسَا أديمَ الأرض منه سناً فكست بسائطها(١٢) له حُللا

<sup>(</sup>١)ج س ص ق ل م ك: ولا يستولي، ن ولا استولى.

<sup>(</sup>٢)م: عدّ

<sup>(</sup>٣) م: ابو العبّاس، والاعلم هو أبو الحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى التّحوي الشُّتَّمَريّ، جدّ أبي الفضل جعفر صاحب الترجمة، وقد توفّي سنة ٢٧٦ هـ.

<sup>(</sup>٤) به سقطت من ص ق ج س ز.

<sup>(</sup>٥) ص ق زك: سنت مرية، ج ل ن: شنت مرية. م: شنتمريّة.

<sup>(</sup>٣) ل ن: عنها، وشَنْتَمِريةُ: مدينة بالاندلس من مدن اكشونبة، الروض المعطار: ٣٤٧، ياقوت ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٧) ل ن: نواها وبينها.

<sup>(</sup>٨) ن ل وشنت مرية، ص ق ج ز ك: وسنت مريه.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز: ما قد كان شبّ عن...

<sup>(</sup>١٠) بذلك المثوى ليس في ن.

<sup>(</sup>۱۱) ل: هذه.

<sup>(</sup>۱۲) م: جوانبها، ن: بسائطها به.

عَرَضت لزورتكم (٢) وما عَرَضَتْ إلَّا لِتُمْحَقَ (٧) كـلّ مـا فَعَـلا

إيه أبا نَصْر وكم زَمَن قصر ادكارك (١) عندي الأملا هَلْ تَذْكُرَنْ والعَهْدُ يُخْجِلُني ٢٧) هـل تَـذْكُـرَنْ أَيِّــامَنَــا الْأُوَلا أيَّام نَعْشَرُ في أُعِنَّتِنَا ونجر من أَبْرادنَا حُلَلًا (") ونَحُلُّ روضَ الأنس مُؤْتَنِقًا وتحلُّ شمس مُرَادِنا الحَمَلا وَنَرَى لَيَ الِينَا مُسَاعِفَةً تدعو(٤) إلينا رِفْقَنَا الجَفَلَى زَمَنٌ نقول على تَلَكُوهِ ما تمّ حتّى قيلَ قَدْ رَحَلاً (٥)

ووافيته عشيّة من العشايا أيام ائتلافنا، وعودنـا(^) إلى مجلس الطَلَب واختلافنا، فرأيته (1) مستشرفاً متطلّعاً، يرتادُ مَوْضِعاً يقيم به لثغور الْأَنْسُ مرتشفاً ولثديه مرتضعاً، وفحين مَقَلني، تقلَّدني إليه واعتقلني، ومِلْنَا إلى روضة قــد سندس الــربيع بِسَــاطها(١٠)،ودبَّــج دَرَانِــكَ(١١) أوساطِها، وأشعرت(١٢) النفوسَ فيها بسرورها وانبساطها(١٣)، فأقمنا بها هه/1/ نتعاطى كؤوس أخبار، ونتهادى أحاديثَ جهابذةٍ وأُحْبــار، إلى أن نشرَ زَعْفَرَان العشيّ، وأذهب(١٤) الأنس خوفَ العالم الوحشيّ، فقمت وقام، وعوَّج الرّعب من ألْسِنَتِنَا ما كان استقام، وقال(١٠٠٠:

<sup>(</sup>١) ص ق زج س ك: نصر ادراكك. (٤) ص ق ك ج س: يدعو

<sup>(</sup>٢) م:والعيش منصرم. (٥) سقط البيت من م.

<sup>(</sup>٣) ن: خيلا. (٦) م: بزورتكم.

<sup>(</sup>٧) م: لتمحو.

<sup>(</sup>٨) م: وغدونا إلى مجالس، ص ق ز ك ج س: وعدنا.

<sup>(</sup>٩) فرأيته سقطت من م، ج س: مشرفاً، ص ق ز ل: متشرفاً.

<sup>(</sup>۱۰) ن: في بساطها.

<sup>(</sup>١١) م: ودرانكها وأنماطها.

<sup>(</sup>۱۲) س: واشتهرت، ج س: وأشهرت.

<sup>(</sup>١٣) ن: في بساطها، م: وأشعر النَّفس فيها لسرورها واغتباطها.

<sup>(</sup>١٤) ق: وأذهبت الأنس خوف العالم.

<sup>(</sup>١٥) م: فقال.

وعشيَّةٍ كالسَّيْفِ إلَّا حَلَّهُ بَسَطَ الرَّبيعُ بِهَا لِنَعْلِي خَلَّهُ عاطيتُ كَأْسَ الْأَنْسِ فِيهَا واحِدًا ما ضرّه أنْ(١) كان جَمْعَاً وَحْدَهُ

وتنزّه(٢) يوماً بحديقة من حدائق الحضرة، قد اطّرد نَهْرُها، وتوقّد زَهْرُها، والريح يسقطه فينظم بلبّة الماء، ويتبسّم به فتختال كصفحة خُضْرة (٣) السّماء فقال (٤):

انظر إلى الأزْهَار كيفَ تَطَلَّعت(٥) بسَمَاوَةِ الرَّوضِ المَجُودِ(٢) نُجُومًا وتساقطت فكأنَّ مُسْتَرقًا دَنَا للسَّمْع فانقضُّتْ عليه رُجُومَا وإلى مسيل الماء قد رَقَمتْ<sup>(٧)</sup> به تَرْمي الرياحُ لها نَثِيرًا زَهْرَهُ(^)

صَنَعُ الرّياحِ من الحُبَابِ رُقُومًا فتمدُّه في شاطئيه رَقِيمَا(٩)

وله يصف قلم يراعة، وبرع في صفته(١٠) أعظم براعة:

ومُهَفْهَفٍ ذَلِقٍ صَليب المَكْسَرِ سَبَبُ لنَيل المَطْلب المُتَعَلِّدِ مُتَــأَلُّقُ تُنْبِيكَ صُفْـرَةُ لَــوْنِـهِ بقديم صُحْبَتِهِ(١١) لإل الأَصْفَر ما ضَرَّهُ إِنْ كَانَ كَعْبُ يراعةٍ وَبِحُكْمِهِ اطَّرَدَتْ كعوبُ السَّمْهَري

<sup>(</sup>١) م: لو كان، ج س: إذ.

<sup>(</sup>۲) م: وتنزه هنا.

<sup>(</sup>٣) خضرة، ليست في م.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في المغرب: ٣٩٦/٢- ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) المغرب: تفتحت.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ك: النجود نجوماً.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج: بها.

<sup>(</sup>٨) م: نظيماً.

<sup>(</sup>٩) المغرب: فتعيده في ،ضفّتيه نظيماً.

<sup>(</sup>١٠) ج س: صنعته، والأبيات في الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>١١) ص زك ق ج س: بقديم صفرته.

/ وله عندما شارفَ الكهولة، واستأنف قَطْعَ صُرَّةٍ كانت موصولةً (١):

أمَّا أَنَا فَقَدْ أَرْعَوِيتُ عِنِ الصِّبَا وَعَضَضْتُ مِن نَدَم عليهِ بَنَاني وأَطَعْتُ (٢) نُصَّاحى ورُبُّ نصيحة جاءوا بها فَلَجَجْتُ في العِصْيَانِ أَيَّامَ أَسْحَبُ مِن ذيول شَبِيبَتِي مَرَحاً وأَعْتَرُ فِي فُضولِ عِنَانِي وأُجلُّ كَأْسِي أَنْ تُرَى موضوعةً فعلى يدي أو في يدي نَدْمَاني أيَّامَ أُحْيا بِالغَواني والغِنَا وأموتُ بين الرَّاح والرَّيْحَانِ في فِتْيَةٍ فرضوا اتّصالَ هَـوَاهُمُ فَمُنَاهُمُ (٣) دَنٌّ من الأَدْنَانِ هَـزَّتْ عُلاهم أَرْيَحيَّاتِ الصِّبَا فهي النَّسيمُ وهُمْ غُصُونُ البَّانِ من كُلِّ مخلوع الأعِنَّةِ لم يُبَلُّ في غيِّهِ (١) بتَصَارُفِ الأَزْمَانِ

وله حين أُقْلَع وأَنَاب، وودّع ذلك الجناب، وتزهّد وتَنَسَّك وتَمَسَّك من طاعة الله بما تَمَسُّك، وثاب (٥) يوماً يَتَجرَّدُ من أُمَلِهِ ويَنْفَردُ فيه بعَمَله(١٠):

السموتُ يُشْعِلُ (٧) ذِكْرُهُ عِن كُلِّ مَعْلُومِ سِسوَاهُ فاعمَرْ له (٨) رَبْعَ ادَّكا وك بالعشيّة (١) والغَدَاهُ

<sup>(</sup>١) م: واستأنف قطع صفوة كانت له موصولة، والأبيات في الخريدة ق ٤ ج ٢ ص . 141

<sup>(</sup>٢) ن: فأطَعْتُ.

<sup>(</sup>۳) م: بمناهم دینا من الأدیان، ج س: ومناهم.

<sup>(</sup>٤) ص ج س: عيّه، ج س: بتصرّف، ن: بمصارف.

<sup>(</sup>ه) ن: وتذكر.

<sup>(</sup>٦) من وثاب إلى... بعمله ليس في م، وفي ص ق زك: وينفرد فيه بعمله شعر، والأبيات في المخريدة: ٢/٤/٤٩٠.

<sup>(</sup>٧) الخريدة: الموت شغل.

<sup>(</sup>٨) الخريدة: به.

<sup>(</sup>٩) الخريدة: بالعشيّ وبالغداه.

واكْحَلْ به طَرْفَ اعتبا رِكَ طُولَ أيَّام الحياهُ(١) قبل ارتكاض النَّفْسِ ما بين البَّرائِب واللَّهاه فَيُعَالُ هذا جَعْفَرٌ رَهْنٌ بما كسبتْ يداهْ / عَصَفَتْ بِه ريحُ المنو ن فَصَيَّرتْهُ كِما تَرَاهُ ١/٥٦ فنضعسوه فسى أُكْنفَانِيهِ ودعوه يَنجْني ما جناه . وتمتُّعُوا بمتاعب الـ يا مَصْرَعاً (٢) مُسْتَبْشَعاً بلغُ الكتابُ به (٣) مَدَاهُ لُـقِّيتُ فيه (٤) بشارةً تشفى فُؤادي من جَواهْ ولقيتُ بَعْدَك خَيْرَ مَنْ نبّاه ربّى واجْتَبَاه في دار خفض (٥) ما اشتهت نَفْسُ المقيم (٦) بما أتَاهْ

مخــزون واحْــووا مــا حَــوَاهْ

وله من التَّثُو(٧) يصف فَرَساً: انْنظر إليه سليمَ الأديم ، كريم القديم، كأنما نشأ بين الغبراء واليَحْمُوم (٨)، نَجْمٌ إذا بَدَا، وَوَهْمٌ إذا عَـدَا، يستقبل بِغَـزَال ويستدبر برال، ويتحلّى بشيّات (٩) تقسيماتِ الجمال.

وله يصف سَرْجاً (١٠)، من النثر: بزَّةُ جيَاد، ومَرْكب أجواد، جميل

<sup>(</sup>١) سقط البيت من م.

<sup>(</sup>٢) ص ج ق س ز والخريدة: يا مصرما، ن: منظرا.

<sup>(</sup>٣) ص ق زك ج س: له.

<sup>(</sup>٤) م: فيك.

<sup>(</sup>٥) م: حفض، ص ل زك: حَفَّص.

<sup>(</sup>٦) م: نفس الشهيّ، ن: نفس المقيم بها، وإلى هنا تُنْتَهي الترجمة في م.

<sup>(</sup>٧) القطع النثرية ليست في م. وهي في الخريدة: ٢٩٦/٢/٤ ـ ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٨) الغبراء واليحموم: فرسان قامت بسببهما حرب داحس والغبراء.

<sup>(</sup>٩) ص ج س: بشتات.

<sup>(</sup>١٠) من النثر: ليس في م.

الظَّاهر، رحيب ما بين القادمة والآخر، كأنما قُدَّ من الخُدودِ أديمه، واختصّ باتقان الحُبُك تقويمه.

وله في وصف لِجَام (من النش)(١): مُتنَاسبُ الأَشْلاءِ، صحيح(٢) الانتماء إلى ثُريًا السَّماء، فكله(٣) نكال، وسائره جمال.

وله في وصف رمح، (من النثر)(1): مطّرد الكعوب، صحيح(٥) اتّصال الغالب والمغلوب، أخ ينوب كلّما استنيب ويصيب.

٣٥/ب وله في وصف قميص/(من النَّشُر)(٢): كافوريُّ الأديم، بابليُّ الرَّسوم، تباشر منه الجسوم ما يباشر الروض من النسيم.

وله في وصف بغل<sup>(۷)</sup> (من النثر): مُقْرِفُ النَّسَب، مستخبر الشَّرف آمن الكبب انَّ ركب امتنع<sup>(۸)</sup> اعتماله، أو ركب استقلَّ به أخواله<sup>(۹)</sup>.

وله في وصف حمار (من النثر)(١٠٠): وثيق المفاصل، عتيق النهضة إذا ونت المراسل.

تم القسم الثاني من كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه.

<sup>(</sup>١) من النثر: ليس في ن.

<sup>(</sup>٢) ن: صريح.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س: نكله.

<sup>(</sup>٤) من النثر ليس في ن.

<sup>(</sup>٥) الخريدة: صحيّح اتّصال العالية بالأنبوب، أخ كلّما استنبته ينوب، ويصدق كـلّ أم مكذوب.

<sup>(</sup>٦) من النثر: ليس في ن.

<sup>(</sup>٧) من النثر ليس في ن.

<sup>(</sup>A) ص ق ج س: اقنع.

<sup>(</sup>٩) ص ز ج س: أحواله.

<sup>(</sup>١٠) من النثر: ليس في ن.

۰/۰۷

من من كتاب مَطْمَح الأنْفُس ومسرح التَّأَنَّس في الأعْيان من الأدباء، وبالله المستعان وعليه التكلان وهو مِمّا لم يذكر في قلائِد العِقْيَان

الأديب الشاعر النبيه أبو عُمَر يوسف بن هارون المعروف بالرّمادي(١)

شاعر مُفْلق، انفرج له من الصناعة المُغْلَق (٢)، وَوَمَض له بَرْقُها المَخْتلف المُخْتلف وسال به طبعه كالماء المُنْدَفِق، فأجمع على تفضيله المُختلف والمُتَّفق، فتارةً يُحْزن وأخرى يُسْهل، وفي كلتيهما بالبديع (٣) يَعلُّ وينهل، فاشتهر عند العامَّة والمخاصّة بانطباعه في الفريقين، وإبداعه في

<sup>(</sup>١) يوسف بن هارون الرمادي، أبو عمر، شاعر مشهور، روى عن القالي كتاب النوادر، في كتاب الصلة: أنّه يلقّب بأبي (جُنِيش) وفي العبّر: منهم من يلقّبه بأبي (حُنيش) وفي تاريخ الفكر الأندلسي: والرّمادي ليس نسبة إلى رمادة... وأنّما هو الصورة العربيّة لكنيته بالاسبانية الدارجة وهي: أبو (جنيس) والجنيس بالاسبانية هو الرّماد. وقد نسبه الحُميدي في الجلوة إلى رّمادة. توفي سنة ٤٠٣هـ.

ترجم له: الحميدي في جذوة المقتبس: ٣٤٦، الضبّي في بغية الملتمس: ٤٩٣، ابن سعيد في المغرب: ١٨٧٣، ابن دِحْيَه في المطرب: ٤، الذهبي في العبر: ٨٧/٣ ابن بشكوال في الصّلة: ٣٣/٢، المقري في نفح الطيب: ٣٦/٣، بلنثيا في تاريخ الفكر الاندلسي: ٦٨ ـ ٦٩، الزركلي في الأعلام: ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) م: المنغلق.

<sup>(</sup>٣) م: بالبدائع.

الطريقين، وكان هو وأبو الطيّب متعاصرين، وعلى الصّناعة متغايرين، وكلاهما من كِنْدَة وما منهما إلّا من اقتدح في الإحسان (١) زَنْدَه (٢)، وما قصر عنه في إحسان، ولا جَازَ بينهما تفضيل إنسان (٣)، وتمادى بأبي عمر (٤)، طلق العمر، حتى أفرده صاحبه ونَديمُه، وهُريق شَبَابُه واسْتَشَنَّ أديمُه، ففارق تلك الأيام وبَهْجَتَهَا، وأَدْرَك الفتنة فخاض لُجّتها، وأقام فرقاً من هَيَجَانِهَا، شَرقاً بِأَشْجَانِهَا ولحقته منها فاقة نَهَكَتْهُ، وَبَعُدَت عنه الإَفاقة حتى أَهْلَكَتْه، وقد أثبتُ من محاسنه ما يُعْجِبُك سَرْدُه، ولا يُمْكِنُكَ نَقْدُه؛ فمن ذلك قوله (٥):

(١) م: التدح الإحسان.

<sup>(</sup>٧) زندة سقطت من ص ق زج س ك: وهي زيادة من م ن.

<sup>(</sup>س) ص ق ز: ولا جاز بينهما فضيل ادان. ج س: ولا جاز بينهما فيصل أبان والعبارة من قوله: وما قصر إلي قوله انسان ليست في ن.

<sup>(</sup>٤) ص ق ز ج س ل: عمرو.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في شرح الشريشي: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) ج س: من هوادجهم.

<sup>(</sup>٧) زاد في م:

شدوا بها من جفون الصب احسبهم على محاسنها من مُقْلتيـ خشوا

<sup>(</sup>A) الاصول: عذرت، واثبت ما في (ن).

<sup>(</sup>٩) ل م: تنخمش.

<sup>(</sup>۱۰) ن: اختلافهما.

<sup>(</sup>١١) م: من حسن هذا.

<sup>(</sup>١٦) م: وما فرشي.

<sup>(</sup>١٣)م والشريشي: اذا تأملت الآ. . . ص ل زك: تنكست ألّا.

### وله أيضاً (١) :

في أيّ جَـارِحَةٍ أصُّـونُ مُعَذِّبي إِنْ قُلْتُ في عيني فَثمٌ مَدَامِعِي لكن جعلت له المسامع مَسْكِنَا (٣) وثَلاثُ شَيْبَاتٍ ( ُ نَزَلْن بِمَفْرقي طلعت ثلاثً في طلوع ثلاثـةٍ فعذلتني <sup>(٦)</sup> عن صبوتي فَلئِن ذَلَلْـ إِنْ كُنْتَ وِدُّعْتَ (٧) التّصابي عن قِلَى وَبَدْت برأسي حُجَّة لِعَذُول فقد اغتدي والصُّبْح في تَوْرِيسِهِ تَقْضي العيـونُ له بـوجه عليـل بأقبُّ لون الأبنوس مُفضَّض في غُرَّةٍ منه وفي تَحْجيل(^) مُسْتَغْرِقٌ لِصِفَاتِ زَيْد الخَيلِ والـ

سَلِمَتْ من التَّعْذيب (٢) والتَّنْكيل أو قلت في قَلْبي فشٌّ غَـلِيلي وخَجَبْتُه عن عَذْل كُلِّ عَذُول فَعَلِمْتُ أَنَّ نُـزُولِهِنَّ (°) رَحيلي واش ووجه مراقب وثقيل تُ فقد سمعتَ بذلَّة المَعْذُولِ غنوي والمربّي (١) والضِّلّيل (١٠)

<sup>(</sup>١) م: وله يمدح بها أبا علي البغداديّ صاحب النوادر.

<sup>(</sup>٢) م: من التنكيد والتنكيل.

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ٧٠: موضعاً.

<sup>(</sup>٤) ص ز ج: شينات.

<sup>(</sup>٥) م: حلولهنّ.

<sup>(</sup>٦) م: فعذلته.

<sup>(</sup>٧) م: ان كنت ودّعت التصابي لاعن قِلَيُّ.

<sup>(</sup>٨) زك: تخجيل.

<sup>(</sup>٩) م: والموفي.

<sup>(</sup>١٠) أمّا زيد الخيل فهو: زيد بن مُهلُّهل الطائيِّ، سُمِّي بزيد الخيل لكثرة خيله ومنها: الهـطال، الكميت، الورد، وكامل ولاحق... سمَّاه الرسول ﷺ زيد الخير مــات في السنة التاسعة للهجرة، انظر: المؤتلف والمختلف: ٩٢، سرح العيون: ١١٩ ـ ١٢٥، حسن الصحابة: ٢٨٤/١ الشعر والشعراء: ٢٠٥/١، صبح الأعشى: ٢٣٣/١ والغنويّ هو طَفَيل بن عوف بن كعب، من بين غنيّ من قيس عيلان، المعروف بطفيل الخيل الشاعر المشهور، من أوصف العرب للخيل، أنظر: المؤتلف والمختلف: ٢١٧، ٢٨١، رغبة الأمل: ١٤٦/٢، الاعلام: ٣٢٩/٣، الشعر والشعراء: ٣٦٤/١ سمط اللاليء: ٢١٠، صبح الأعشى ٢٩٢/١.

يَزْهَى بتحلية اللِّجام كما زَهَى مَلِكٌ مُحلَّى الرأس بالإكليل فله المَلَاحِظُ مِنْ حَبِيبِ هَاجِـرٍ

ومنها:

٩ه/أ /وكأنّما فلُّ الخطوبَ<sup>(١)</sup> بحــازم حتى إذا صُدْنَا الوحوش فلم ندع قامت قوائمه لنا بطَعَامِنَـا ومنها<sup>(۳)</sup>:

ومكبّل لم يجترم<sup>(١)</sup> جـرماً ولا متدرّع بالوَشي إِلّا أن مَدْ رَعه يُحَاك عليه غير طويل

للصّب أو مُتكبّب للدَلِيل

مِنْهُنَّ غيرَ مَعَالم وطلولِ غضًا وقام العُرْف بالمِنْدِيل

دانت سحائبه بغير كبول فكأنَّ بَلْقِيساً(٥) عليها(٦) وَشْيها في الصَّرح رافعة لفضل ذيول

<sup>=</sup> والضَّليلِ: هو لقب امرىء القيسِ حُنْلُج بن حُجْر بن الحـارث الكِنْدي، ويلقّب ايضاً بذي القُرُوح، من أصحاب المعلَّقات الشاعر الجاهلي المعروف، اشتهر بذكر الخيل في شعره. انظر شرح القصائد العشر للخطيب التبريزيّ: ص ٦، ص ٤٦، وانظر شرح الزُّوزنيّ للمعلَّقات: ص٥ وما بعدها. المؤتلف والمختلف: ٥ الشعر والشعراء: ١/٥٠-٥٧ طبقات فحول الشعراء: ١/١٥. أمَّا المربي فلم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ل: لحازم.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج ز ل ك: قبل الجياد بحده المغلول ق ج: المغلول، واثبت ما في م.

<sup>(</sup>٣) ومنها ليس في م.

<sup>(1)</sup> ص ق ج ز ل ك: لم يحترم حرماً واثبت ما في م.

<sup>(</sup>٥) بلقيس: هي بُلْقيس بنت الهَدهاد بن شرحبيل، من حِمْير، ملكة سبا، يمانية من أهل مارب، ورد ذكرها في القرآن. انظر: سرح العيون: ٨٣. صبح الأعشى: ٥٢٢، التيجان في ملوك حمير: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج ز ل: إذا دنت.

متقلّب كتقلُّب(١) المُرْتَاع يَقْسِمُ أَرْسَلْتُـه في إثـرهـنَّ كــأنَّهُـنْ عجلت فأدركها ردى في إثـرها فقضى على سبعين ضار خطمه (<sup>٧)</sup>

ومنها:

حتى إذا حَمَل السّحابَ بجيدِهِ وله أيضاً (^) يتغزّل:

العَبْــُدُ قَدْ يَعْضَى وَأَحْلِفُ أَنَّنى مولاي يَحْنَى في حياةٍ كـاسْمِهِ

لَحْظَهُ في الجَوْل بعد(٢) الجَوْل حتى إذا ما السِّربُ عَنَّ لِطَرْفِهِ أو ما نجا فيتيه (٣) خَلِّ سبيلي عصينَ لي أَمْراً وكان (4) رَسولي ولت سراعا ثم شد (٥) وراءها فكأنّه (٦) بطل وراء رعيل إنّ الردى قيد لكُلّ عجولِ هـ عقدة التعبير في التمثيـل

لم تَحْتَمِلْهُ فَرَائِصُ المَحْمُول

/ أَوْمَى لتقبيل البِسَاطِ خُنُـوعَـا فوضعت خَدّي في التُّرَاب خُضُوعَا ٥٩/ب ما كان مذهبه الخنوع(٩) لِعَبْدِهِ إلَّا زيادة قَلْب تَقْطِيعًا قولوا لِمَنْ أَخَذَ الفُؤَادَ مُسلَّماً يَمْنُنْ عليَّ بردِّهِ مَصْدُوعَا ما كُنْتُ إِلَّا سامعاً ومُطيعًا وأنا أمُوتُ صَبَابَةً وَوَلُـوعَا

<sup>(</sup>١) م: متلفّت كتلفّت.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج ز ل: الحول بعد الحول واثبت ما في م.

<sup>(</sup>٣) ج س: فيقول.

<sup>(</sup>٤) م: فكان رسولي. (٥) م: ولَّت جماعتها فشدَّ وراءها.

<sup>(</sup>١) ص ق ل ز ك: فكانها.

<sup>(</sup>٧) ل: حطمه.

<sup>(</sup>٨) م: وله يتغزّل.

<sup>(</sup>٩) م ف: الخضوع.

لا تنكروا غيثَ(١) الدموع فكلّ ما ينحلُّ من جسمي يكون(٢) دموعا

وكان كَلِفاً بفتى نصراني، استسهل(٣) لباس زُنَّاره، والخلود معه في ناره، وخلع برودَه، لِمُسُوحِهِ، وتسوّع الْأَخْذ عن مسيحهِ<sup>(٤)</sup>، وراح في بيعته، وغدا من شيعته، ولم يشرب نصيبه، حتى حطَّ عليه صليبه، فقال:

أَدِرْهَا مِثْلَ ريقك ثمّ صَلَّبْ كعادتكم على وَهْمي(٥) وكاسي لمسروري وزاد خُنُوع(٢) راسي

فيقضي<sup>(٦)</sup> ما أُمَرْتَ به اجّبتِلابَـاً

وله أيضاً في مثله <sup>(^)</sup> :

ورأيتُ فَوْقَ النَّـحْر(٢) در عا فَاقِعاً من زَعْفَران فَرْجَرْتُه لموناً (١٠) سَقًا مي بالنَّوى والرَّجر شاني يا مَنْ ناى عني كَمَا تَنْاَى العيون(١١) الفَرْقَدَان فأرى(١٢) بعينى الفرقدي

ن ولا أَرَاهُ ولا يُسرَاني

<sup>(</sup>١) م: لا تنكروا غزر الدموع.

<sup>(</sup>٢) م: يصير.

<sup>(</sup>٣) م: فاستسهل، ج س: استسحن.

<sup>(</sup>٤) م: وتسوّع دين مسيحه، ج س: وأساغ الأخذ عن مسيحه، ص ق: وتسوّع من مسيحه واثبّت ما في ن.

<sup>(</sup>٥) م: على وجهي بكاس.

 <sup>(</sup>٦) ل ص ق ج س ز: فقضى، م: فقصر، ن: فيقضى.

<sup>(</sup>٧) ن: خضوع رأسي.

<sup>(</sup>A) م ن: وله في مثله.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س زك: البحر.

<sup>(</sup>١٠) م: فزَجرته لوني بسقمي والنّوى، ق زج ك: فزجرته لوني سقامي.

<sup>(</sup>۱۱) ج س: كما ينأى لعيني الفرقدان.

<sup>(</sup>۱۲) م:وأرى، ق: فاراني.

/ الأقُدُّرَتُ لك أُوْبَةً حسى يَـؤُوبَ الـقَـارِظَـانِ ١/٦٠ هل أَسمُّ اللَّ السموتُ فَرْ دَأً(١) لا تسكون مَسنيتَان

وله أيضاً (٢) رحمه الله:

أشرب الكَأْسَ يا نصيرُ وهات إنَّ هذا النَّهارَ من حَسنَاتي بابي عُرَّةٌ تَرَى (٣) الشَّخْصَ فيها في صَفَاءٍ أَصْفَى من المِوْآةِ يَنْزُحُ ( أَ ) النَّاس نحوها بازدحام (٥) كازدحام الحجيج في عَرَفَاتِ هاتِهَا يا نصيرُ إِنَّا اجْتَمَعْنَا بقلوبِ (٦) في الدين مُخْتَلِفَاتِ إنَّما نحن في مجالس لَهْوِ نشربُ الرَّاحَ ثُمَّ أَنْتَ مُواتى فإذا ما انقضت دِنَانَةُ (٧) ذا اللَّه و اعتمدنا مواضع الصَّلُواتِ لومَضَى (^) الدُّهْرُ دونَ راح وقَصْفٍ لَعَـدَدْنَا هـذا من السَّيِّئاتِ

وشاعت (٩) عنه أشعارٌ في دولة الخلافة (١١) وأَهْلِهَا، سدّد إليهم صائبات نَبْلها، وسقاهم كؤوس نَهْلها(١١)، أَوْغَـرَتْ عليه الصّدور، ونَفَرتْ (١٢) عليه المنايا ولكن لم يساعدها المقدور، فسجنه الخليفة دهراً، وأسلَكَهُ (١٣) من النُّكْبة وعْراً، فاستعطفه أثناء ذلك واستلطفه، وأجناه كلّ

<sup>(</sup>١) ج: فراد.

<sup>(</sup>٢) م: وقال أيضاً، ل: وله ايضاً.

<sup>(</sup>٣) م: يُرى.

<sup>(</sup>٤) ن: تنزع.

<sup>(0)</sup> ص ق ج س ل ز ك: بانزحام.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ل ك: لقلوب.

<sup>(</sup>٧) م ق: ديانة، ج س: فإذا ما انقضى دنان على اللَّهو.

<sup>(</sup>A) م: لو دنا الورد دون لهو وقصف.

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى قوله: وقال أيضاً: على كبري تهمي السحاب وتذرف، ليس في م.

<sup>(</sup>١٠) س ج: الخليفة.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س: سهلها.

<sup>(</sup>۱۲) ص ق ج س زك: فغرت.

<sup>(</sup>۱۳) ن: واسکنه.

زهر من الاحسان وأقطفه، فما أَصْغى إليه، ولا ألغى موجدته(١) عليه، ٦٠/ب وله في السَّجن أشعار صرّح فيها ببنُّه ،/ وأفصح فيها عن جُلِّ الخَطْب لفقد صبره ونكثه؛ فمن ذلك قوله:

لك الأمنُ مِنْ شَجُو(٢) يزيد تَشَوقُي

ومنها:

فوافوابنا(٣) الزهراء في حال خالع الـ أيُّمَّةِ الاستيغالهم (٤) في التَّوثُّق فلو أنَّ في عيني الحمام كرَّوْضِهَا ونادَى حِمَامي مُهْجتي لتَغَافَلت <sup>(٥)</sup> أعينيٌ إنْ كانت لدمعي (٦) فَضْلَةُ فلوساعدت قالت أمِنْ <sup>(٧)</sup> قِلَّةالأسى

وحوليَ مِنْ أَهْلِ التَّأَدُّبِ مُأْتَمٌ ولا جُوْذَرُ إِلَّا بِشُوبِ مُشَقَّقِ وإنْ كَانَ في ألوانه غير مُشْفق فهلًا أجابت وهو عندي لمحنق تشِّت صَبْري ساعـة فتدفّقي تنقّت (٨) دُمُوعي أَمْ مِنَ البَحْرِتَسْتَقي

#### ومنها:

وقالت: تظنّ الدُّهْرَ يَجْمعُ بَيُّنَنا

تكلَّفني أَنْ أُعْتَبَ الدُّهْرَ أَنَّها لَجَاهِلَةٌ من لي بأعتاب محنق (١) فقلتُ لها: مَنْ لِي بظنّ مُحقَّق ولكنّني فيمالان زجرتُ بمُقْلَةٍ زجرتُ اجتماعَ الشّمْل بعد التفرّقِ

<sup>(</sup>١) ج: ولا ألقى عنه موجدته عليه، ص ق ل: وألقى موجدته عليه.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ل ك: شجوى.

<sup>(</sup>٣) ج س: فوافي.

<sup>(</sup>٤) ص ق ز: في خال الأئمة، ج س في حالة خلّة تلائم لاستيغالهم. ن: لاستيفائهم.

<sup>(</sup>a) ن ل: لتقلقلت.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج ز ك س ل: لدمعك. ن: لدمعي.

 <sup>(</sup>٧) ن: أمن عدّة الأسى.

<sup>(</sup>A) ج س ل: تبقّت.

<sup>(</sup>٩) البيت ليس في. ن.

<sup>(</sup>۱۰)س: فيها.

فقد كانت الأشْفَارُ<sup>(١)</sup> في مثل بُعْدِنَا أباكيةً يبوماً ولم يباتِ(٢) وَقُتُهُ سينفذُ قَبْلَ اليوم دمعُكِ فارْفِقِي ومُذْ لَمْ تريني أنت في ثوب ضائع لعمري لقد حقّت بعي مُمَزّق

وقال أيضاً في السجن:

فإنْ تَسْتَبِنْ في وَجِْههِ هَمَّ سِجْنه معنّى بكتمـــان الحبيب وحُبُّــه

وَأَقْبُلْنَ مِنْ نَحْو الحبيب(٦) كأنَّمَا

فلمّا التقت بالطّيف قالت سَنَلْتَقي

/ نُسَائِلُهَا هِ لِلَّ كَفَاكِ نُحُولُه ونَصْبَتُ هِ (٤) أَوْ دَمْعُهُ وهمُ ولُهُ ١/٦١ تَكَنَّفَهُ هَمَّان (٥) شَجْوٌ وصَبْوَةٌ فَبُلِّغَ واشِيه المُنَى وعَـ ذُولُـهُ فقد غاب في الإحشاءِ عنكَ دَخيلُهُ فإنْ يقتل الكِتْمَان فهو قَتِيلُهُ

تحاشد نحوي جَفْنُهُ ونصُولُهُ دعوني أشمُّ بالباب برقَ أحبَّتي قواماً فَلَمْ يسمع بذاك وكيلُهُ يعمُّ فلا يألوا حصاراً(٧) لَعلَّهُ سيودي فيودي بشه وأليلُهُ فلو كان في هذا الحصار(^) سميُّه لأنساه طول السَّبع في اليوم طوله لقد راعني سِجْني فَشطُّ ولو دَنَا من السجن لم يسهل عليّ دُخُوله يعزُّ على الورْدِ النّضير حُلُولُه ولم يك عِنْدَ المُسْتَهام نُزُولُه

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ل ك: الأشعار.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: يأن.

<sup>(</sup>٣) البيت ليس في ن.

<sup>(</sup>٤) س: تصببه،

<sup>(</sup>٥) ز: همام. (٦) ق: الجنيب.

رγ) ج س: حصاداً.

<sup>(</sup>٨) ج س: الحصاد.

### وله أيضاً (١):

على كبري تهمى السَّحَاب (٢) وَتذرف كأن السّحابَ الواكفاتِ غَوَاسلى ألا ظعنت ليلى وبـان قـطينُهـا وآنستُ في وَجْهِ الصَّباحِ لبَيْنها وأقربُ عَهْدِ رَشْفَةٌ بِلَّتْ الحَشَا ٦١/ب / وكانت على خَوْفِ فولَّتْ كَأَنَّهَا وله أيضاً(1):

مُقْلَتي ضَرَّجَتْكِ(٥) بِالتَّوريدِ هــذه العينُ ذَنْبُهَـا مــا ذَكَـرْنــا لـو تـردّت بحجّـة العين مـاذا بَلَغَ الياسمينُ في القَدْر أَنْ قَدْ كـلّ شيء أتُـوبُ عَنْـهُ ولا تـو من لعَــانٍ مِنْهُـنَّ غيــر طَــليقِ شهدت أَدْمُعي بـوجـدي وزوّرْ أيُّها اللائمي على الحُبِّ مَهْلًا

ومن(٣) جَزَعي تبْكي الحمامُ وتَهْتِفُ وتلك على فقدي نوائح هُتَّفُ ولكننى بساق فلومسوا وعنفسوا نحولا كأنّ الصّبحَ مثلىَ مُدْنَفُ فعاد شتاءً بارداً وهو صَيِّفُ من الرِّدْفِ في قيد الخلاخل تَرْسُفُ

فدعي لي قلبي ومنها استفيدي أيّ ذَنْبِ لقلبيَ المعمودِ لم تعاقب بالدمع والتسهيد لفٌ من خدِّها بوَرْدٍ نَضِيدٍ بة لي من هوى الحسانِ الغِيدِ وسقيم مِنْهُنَّ غيسر مَعُودِ نَ لشانى إذ خانه مَجْلودي(٦) هل تُلامُ<sup>(٧)</sup> الحِمَامُ في التَّغْريدِ

<sup>(</sup>١) من هنا تكمل الترجمة من م.

<sup>(</sup>٢) م: على كمدي تهمي الرياح، الذخيرة مخطوطة المتحف العراقي القسم الثاني ورقة ٢٥٣: على كمدي تهمي السَّحاب، ومن شجني.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س م: وعن جزعى.

<sup>(</sup>٤) في م: يرد البيت الأخير من هذه القصيدة.

<sup>(</sup>٥) ق: ضرَ حبَك.

<sup>(</sup>٦) ص ج س: مخلودي.

<sup>(</sup>٧) م: يلام.

وله أيضاً (١):

فَقَدَتْ دموعى (٢) يُوسُفاً في حُسْنه فغدوتُ يَعْقُ وباً بشدَّةِ وَجْدِهِ وعَمِيتُ مِمَّا قَدْ لَقِيتُ مِن البُّكَا حَتَّى مَسَحْتُ على الجُفُونِ بِبُرْدِهِ وله أيضاً:

قَبِّلْتُهُ قُدًّامَ قِسِّيسه شَربْتُ كاساتٍ بتَقْدِيسهِ يَقْرِعُ قَلْبِي عِنْدَ ذِكْسِرِي لَهُ مِن فَرْطِ شَوْقِي قَرْعُ نَاقُوسِهِ

وسنجن معه غلام من أولاد العبيد فيه مُعَجال، وفي نفس(٣) / متأملة من 1/٦٢ لوعته أَوْ جَال، فكتب يخاطب الموكّل(٤) بباب السُّجْن بقطعة منها:

حبيسك(°) ممّن أَتْلَفَ الحُبُّ قَلْبَهُ ويلذُع قَلْبي حُرْقَةٌ دُونَها الجَمْرُ هلالٌ وفي غير السمـاءِ طُلُوعهُ وريمٌ ولكن ليس مَسْكَنَهُ<sup>(٦)</sup> القَفْرُ تَأُمُّلْتُ عينيهِ فخامرني السُّكرُ ولا شكَّ في أنَّ العيونَ هي الخَمْرُ أَنَاطِقُهُ كيمًا يقولَ، وإنَّمًا أُنَـاطِقُهُ عَمْـدًا لينتشر الــدُّرُّ أنا عبده وهو المليكُ كما اسمُّهُ فلي منه شَطْر كامل وله(٧) الشَّطْرُ

(١)م: يرد بيت قبل هذين البيتين هو:

فإذا عرضتني قربة فلها الشكر وقد كنت للأيّام في السجن لاثما ن: وله شطر.

قد كان يدركه المشوق بورده أمًا الفراق فإنما القي الذي

<sup>(</sup>٢) دعومي: سقطت من م، ص ق ل ز ك: واحداً في حسنه.

<sup>(</sup>٣) م: وفي النَّفس من لوعته أو جال، ص ق ج س ز ك: ومن نفس.

<sup>(</sup>٤) كلمة: بباب سقطت من ن. وفيها: بالسجن.

<sup>(</sup>٥) م: جليسك ممّن أتلف الحبّ عقله، وأودع.

<sup>(</sup>٦) البيت سقط من م.

<sup>(</sup>٧) زاد في م بعد هذا البيت:

# الأديب أبو القاسم مُحَمَّد بن هانيء(١)

عِلْقُ<sup>(۲)</sup> خطير، وروضُ أدَبٍ مَطِير، غاص في طلب الغريب حتى أخرجَ دُرَّه المَكْنُون، وبهرجَ بافتنانه (۳) كلّ الفُنُون، وله نَظْم تتمنّى الثّريا أن تُتَوَّج به (٤) وتتقلّد، ويود البدر أن يكتبَ فيه ما اخترع (٥) وولّد، زهت به الأندلس وتاهت وحاسنت ببدائعه الأشمس (٢) وباهت (٧) فحسد المغرب فيه المَشْرِق، وغصّ به من بالعراق (٨) وشَرق، غير أنّه (١) نبت به أكْنَافُها، وشَمَخَتْ (١٠) عليه أنافُها، وبرئت منه (١١)، وزوى الخير فيها عنه، لأنّه سَلَكَ مسلك المعرّي (١٢)، وتجرّد من التديّن وعُرِّي، وأبدى عنه، لأنّه سَلَكَ مسلك المعرّي (١٢)، وتجرّد من التديّن وعُرِّي، وأبدى

<sup>(</sup>۱) م: ابن هانىء الاندلسي: وهو محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الأزدي الإلبيري يكنى أبا القاسم، وهو من آل المهلّب بن أبي صفرة، تأدّب بقرطبة، ثم استوطن إلْبِيرة، وخرج منها واتصل بجعفر بن علي بن حمدون الأندلسي وبأخيه يحيى، ثم صحب المعزّ العبيدي (معدّ بن اسماعيل)، توفي ببرقة سنة ٣٦٨هـ، ترجمته في الجذوة: ٨٩، البغية ١٤٠، المغرب: ٢٧/٧، المطرب: ١٧٥، النجوم الزاهرة: ٤/٧٢، ياقوت: ١٢٦/٧، العبر: ٢/٨٧، التكملة: ٢٨٨١، الاحاطة: ٢٨٨٧ ـ ٢٩٣، الريات: ٢٨٨، مرآة الجنان: ٢/٧٥، شذرات الذهب: ٤/١٤، الاعلام: ٣٥٤/٧، تاريخ الفكر الاندلسي ٣٠، نفح الطيب: ٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) ن: ذخر.

<sup>(</sup>٣) م: وبهر باقتنائه في كل العلوم، س: باقتنائه.

<sup>(</sup>٤) الأصول: وتقلُّد، واثبتُ ما في ن.

<sup>(</sup>٥) م: ما اخترع منه وولَّد.

<sup>(</sup>٦) م: الشموس.

<sup>(</sup>٧) ص ج ز ق ك س: وزاهت، واثبتٌ ما في ل م ن.

<sup>(</sup>٨) ل: في العراق.

<sup>(</sup>٩) م: الله انه.

<sup>(</sup>۱۰) ص ق زج س: وسحت، م: وتشمّخت.

<sup>(</sup>١١) م: وزوت الخطوة فيها عنه، ن ل: وزويت الخيرات فيها عنه.

<sup>(</sup>١٢) المعريّ: هو أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي، المعريّ ولد سنة ٣٦٣هـ وتوفي سنة ٤٤٩هـ المعريّ ولد سنة ١١٣/١ إنباه الرواة: المختلف المعردة المعردة

الغُلُوَّ، وتَعَدَّى الحقَّ المَجْلُوِّ، فمجَّتُهُ الأنفس، وأزعجته الأندلس، فخرج على غير اختيار، الله وما عرِّج على هذه الديار، إلى أن وصل الزّاب (١) ٢٢/ب واتصل بجعفر بن الأندلسيّة (٢) مَأْوَى تلك الجنسيّة فناهيك من سَعْد ورد عليه فَكَرَع ومن باب ولج فيه وما قَرَع، فاسترجع عنده شبابه، وانتجع وَبْلَه ورَبَابه، وتلقّاه بتأهيل ورُحْب، وسقاه صوب تلك السَّحب، وأفرَطَ في مدحه له (٣) في الغُلُوِّ وزاد، وفرَع عنده (١) تلك المزاد، ولم يتورَّع، ولا ثناه (٥) ذو ورَع، (وعلى هذه الهنة) (٦) فله بدائع يُتَحيَّرُ فيها ويُحَار ويُخال لرقيَّهَا أنّها أسحار، فإنّه اعتمد (٧) التهذيب والتحرير، واتبَع فيها الفَرَزْدَق مع جرير (٨)، وأمّا تشبيهاته فخرق فيها المُعْتَاد، وما شاء منها الفَرَزْدَق مع جرير (٨)، وأمّا تشبيهاته فخرق فيها المُعْتَاد، وما شاء منها اقتاد، وقد أثبت له ما تحنّ له الأسْمَاع، ولا تتمكّن منه الأطماع؛ فمن ذلك قوله (٩):

 <sup>(</sup>١) الزاب: كورة بافريقية، بها مدن كثيرة منها المسيلة، ونقاوس وبسكرة وتهودة. انظر الروض المعطار: ٢٨١، وفيات الأعيان ٣٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن علي بن حمدون الاندلسي، ملك الزاب، مات سنة ٣٦٤هـ. وفيات الأعيان: ٢٠/١، والاعلام: ٢٠/١. وانظر مقدمة ديوان ابن هانيء.

<sup>(</sup>٣) ص ق ز ك: فيه، ج س: فأقرط في مدحه وزاد.

<sup>(</sup>٤) س: وافرغ عن تلك المزاد.

<sup>(</sup>۵) م: ثناه منها ذو.

<sup>(</sup>٦) وعلى هذه الهنة زيادة من م، ن: وله.

<sup>(</sup>٧) س: اعتمد في التهذيب.

<sup>(</sup>٨) الفرزدق هو همّام بن غالب بن صَعْصَعَة التميميّ الدارميّ، ابو فراس الشاعر المشهور، من أهل البصرة.

انظر: المؤتلف والمختلف: ٢٥٠، معجم الشعراء للمرزباني: ٢٠٥ ـ ٤٦٧ سرح العيون: ٣٨٩ ـ ٣٩٦ البيان والتبيين: ٢٠٨١، ٢٠٩ رغبة الأمل من كتاب الكامل: ١١٤، الشعر والشعراء: ٣٩١/١ ٣٩٢ طبقات فحول الشعراء: ٢٩٨/١ وجرير، هو ابو حرزة جرير بن عطية المخطفي، من أصحاب النقائض وأحد أشهر ثلاثة شعراء في العصر الأموي، الفرزدق والأخطل. أنظر المؤتلف والمختلف: ٩٤، الشعر والشعراء: ٣٧٨ - ٨٩.

<sup>(</sup>٩) الأبيات في المغرب: ٧/٧٦ ـ ٩٨، معجم الأدباء: ٧/٢٦ الرايات: ٨٦، الاحاطة: ٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩١، المطرب: ١٧٦ ديوان ابن هانيء: ٤٣٨.

أَلْيُلَتَنــا إِذْ أَرْسَلَتْ وَارِدَاً وَحْفَـا يقولون حِقْفُ فَوْقَهُ خَيْزُرَانَةٌ 1/٦٣ / جعلنا(٥) حشايانا ثيبابَ مُدَامِنَا فمن کَبدٍ توحي<sup>(٧)</sup> إلى کَبدٍ هَوَى

وبتنا نرى الجوزاء في أُذْنِهَا شَنْفَا وباتَ لنا ساقِ يقومُ (١) على الدُّجَى بشَمْعَةِ صُبْح لا تُقَطُّ ولا تُطْفَا أغنّ (٢) غضيض خفّف اللينُ (٣) قدَّهُ وَثَقّلَت الصَّهْبَاءُ أَجْفَانَه الوّطْفَا ولم يُبْق إرْعاش المُدَام له يَدَا ولم يُبْق إعنات التَّثْنَى له عِطْفًا نزيفٌ (٤) نَضَاه السُّكر إلَّا ارتجاجة إذا كَلُّ عنها الخِصْرُ حمَّلها الرِّدْفَا أَمَا يَعْرِفُونَ الخَيْزُرانةَ والجِقْفَا وَقَدُّتْ لِنَا الأزهارُ مِن (١) جِلْدِهَا لُحْفًا ومن شَفَةٍ تومى (^) إلى شَفَةٍ رَشْفَا

ومنها:

كأن السَّماكين اللَّذين تراهُمَا<sup>(١)</sup>

على لِبْدَتَيْهِ(١٠) ضَامِنَان له حَتْفًا فذا رَامِحٌ يهـوي(١١) إليه سِنَانُه وذا أَعْزَل قد عَضَّ أَنْمُلَهُ لَهْفَا كَأَنَّ سُهَيْلًا في مطالع أُنْقِهِ مُفَارِقُ إِلْفٍ لم يَجِد بَعْده إِلْفَا كَأَنَّ بِنِي نَعْشِ وَنَعْشَا مَطَافِلٌ بِوَجْرَة قد أَضْلَلْنَ في مَهْمَهِ خَشْفَا كَأَنَّ سُهَاها(١٢) عاشقٌ بين عُودٍ ف آونة يبدو وآونةً يَخْفَى

- (١) م والمغرب والمطرب والرايات: يصول.
- (٢) ص ق ج س ز ك ل: اغض، م ن والديوان: أغن.
  - (٣) ص ق ج س: البين.
  - (٤) ص ق ل زج س: يريق، ل تريف، ن: نزيف.
    - (٥) ص زك: احشائنا س ج: حشامنا.
      - (٦) م: من بردها.
        - (۷) م: موم*ي*.
      - (A) الديوان: توحي إلى...
    - (٩) م ل: والمطرب والاحاطة والديوان: تظاهرا.
      - (١٠) الرايات: بلدتيه،الإحاطة لبّيته.
        - (۱۱) ص ق ج س ز:ياوي
- (١٢) ص ق ج س سناها ز:سماها، في هامش ل: السماكان الاعزل والرامح: نجمان =

كَأَنَّ قُدَامِي النَّسر والنَّسرُ واقِعُ قُصْصْنَ فلم تَسْمُ الخوافي(١) به ضَعْفًا كَـأَنَّ أَخَاهُ حَينَ حَـوَّمُ (٢) طَائِـراً أَتَى دُونَ نِصْفُ البَّدْرِ فَاخْتَطَفُ النِّصْفَا كأنَّ ظلام الليل إذْ مال ميلة صريعُ مُدَام بات يشربُها صِرْفَا كَانَّ عَمُودَ الصُّبْحِ ٣) خاقانُ مَعْشرِ (١) من التُّرك نادى بالنَّجاشيّ فاسْتَخْفَى كَأَنَّ لُواءَ الشَّمس غُرَّةُ جَعْفَرِ رأى القِرْنَ فازدادَتْ طلاقته ضِعْفَا (٩٠

### وله أيضاً (٦) :

فُتِقَتْ لَكُم ريحُ الجِلادِ بِعَنْبَرِ وأمدُّكُم فَلَقُ الصَّبَاحِ المُسْفِرِ وجَنَيْتُمُ ثَمَرَ الوقائع يانِعَاً بالنَّصْرِمنعَلَقِ<sup>(٧)</sup> الحديدالأحْمر<sup>(٨)</sup> أبني العَوالي السّمهريّة والسيو ف المشرفيّة والعديد(٩) الأكتر

/ منمِنْكُمُ المَلِكُ المُطَاعُ (١٠) كأنَّه تحت السَّوابِغِ تُبِّعٌ في حِمْيَرِ ١٣/ب

<sup>=</sup> معروفان، سُمَّى أحدهما رامحاً بكوكب يقدمه، يقولون: هو رمحه، والآخر أعزل لأنه حدٌّ ما بين الكواكب اليمانية والشامية، شبِّه بمن لا سلاح معه، وهو الاعزل، السُّها: كوكب خفى في بنات نعش الكبرى، والناس يمتحنون أبصارهم به.

<sup>(</sup>١) ن: له ضعفا.

<sup>(</sup>٢) الاحاطة والمغرب والرايات والديوان: دوّم.

<sup>(</sup>٣) الرايات: الفجر.

<sup>(</sup>٤) الديوان: خاقان عسكر.

<sup>(</sup>a) ص ق ز ج س: لطفأ.

<sup>(</sup>٦) م: وقال أيضاً والأبيات في ياقوت: ١٢٧/٤، المطرب: ١٧٥، المغرب: ٩٩/٢ الديوان: ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) ج س ل ق والديوان: ورق، وبعده في م هذا البيت.

بيض الخدود بكل ليث مخدر وضربتم هام الكماة ورعتم

<sup>(</sup>٨) الديوان: ن م ل والمغرب والمطرب: الأخضر.

<sup>(</sup>٩) ج س: الأكبر.

<sup>(</sup>١٠) من م ق ج س زك: فإنه.

جيش تقدّمه (١) الليوث(٢) وفوقها كالغيل<sup>(٣)</sup> من قصب الوشيج<sup>(٤)</sup> الأخضر وكَأَنَّمَا سَلَبَ القَشَاعِمَ ريشَها ممَّا يشقّ من العَجَاجِ الأَكْدَرِ (°) لحق القبول مع الدبور وسار (٦) في جمع الهرَقْل وَعزْمة الإِسْكَنْدَرِ (٧) في فتية صَدَأُ الحديدِ (^) لباسُهُم في عبقريّ البيد جِنَّةَ (٩) عَبْقَر وكفاه(١٠) من حُبِّ السَّمَاحَة انَّهُ(١١) نَعْمَــاؤه من رَحْمــةٍ ولِبَــاسُــه

منه بموضع مُقْلَةٍ من(١٢) مَحْجِر من جنّة وعطاؤه من(١٣) كَـوْثَر

وله أيضاً (١٤) من قصيدة في جعفر بن عليّ :

متالق أو عارض مشحسجر وكأنما نهلت ظباه ببارق

لا بـأكـل السِــرْحـانُ تَشِلْوَ صــريعهِم أنسوا بهجران الأنيس كالهم (١٣)ل والديوان:

ممّا عليه من القنا المتكسّر في عبقري البيض جنَّة عبقر

فغمامه من رحمة وعبراصه من جنّة ويمنيه من كوثير (١٤) أيضاً: سقطت من م.

<sup>(</sup>١) ص ق ج س زك ن م: تعدّ له.

<sup>(</sup>۲) ج س: وقوفها، ل: وفوقه.

<sup>(</sup>٣) في هامش ل: الغِيل بالكسر الأجَمة وموضع الأسد وجمعه غيول.

<sup>(</sup>٤) الديوان ل: الأسمر.

<sup>(</sup>٥) في م بعد هذا البيت:

<sup>(</sup>۲) م: وصار.

<sup>(</sup>٧) س: وعزّة الاسكندر.

<sup>(</sup>٨) ل: عبيرهم.

<sup>(</sup>٩) م وهامش ل والديوان والمطرب وياقوت: وخلوقهم علق النَّجيع الأحمر. وفي هامش ل: العبقر: موضع تزعم العرب أنَّه من أرض الجن، ثمَّ نسبوا إليه كل شيء تعجَّبوا من حدته أو جودة صنعته وقوّته، فقالوا عبقري وهو واحد وجمع، والأنثى عبقرية. وذكره ياقوت في معجم البلدان: ٧٩/٤.

<sup>(</sup>١٠)م ل: وكفاك من حبّ السماحة.

<sup>(</sup>١١) م ل: أنها..

<sup>(</sup>١٢)في ل: أقحم الناسخ بعد هذا البيت هذه العبارة: المُحجر بوزن مجلس وهو ما يبدو من النّقاب، وبعده في م هذان البيتان:

ألاً أيّها الوادي المقدّس بالنّدي(١) ويا أيّها القصرُ المنيفُ قِبَابُـه ويا مِلكَ الزاب الرفيعَ عِمَادُهُ فما أُنْسَ لا أُنْسَ الأميرَ إذا غَدَا ولا الجودّ يجري من صفيحة وَجُهه وهزّته للمجْـدِ حتّى كأنَّمــا أما وأبي تلك الشّمائـل إنّها فكيف بصَبْر النَّفس عنه ودونـه / فكنكيف شاءَ الناسُأو شئتَ دائِماً ولا تشكر الدُّنْيَا على نيل رُتْبَةٍ

من الأرض مغبّرٌ الفجاج عميقُ فليس لهذا المُلْك غيرك فُوقُ 1/٦٤ فما نلتها إلا وأنتَ حَقيقُ

وله من قصيدة (٥):

خليليّ اين(٦) الزّابُ مِنّي وجعفرُ وجنّةُ(٧) عَدْن بِنْتُ عَنْهَا وكوثـرُ فقبلى نأى عن (^) جنّة الخُلْد آدم فما رّاقَهُ (١) من جانب الأرض مَنْظُرُ

وأهل النَّدَى قلبي إليك مشوقُ

على الزّاب لا يُسْدَدُ إليك(٢) طريقُ

بقيتَ لجمع المَجْدِ وهو(٣) فريقُ

يروع بحوراً ملكه(٤) ويروقُ

إذا كان من ذاكَ الجبين شروقُ

جرت في سجاياهُ العذاب رحيقُ

دليلٌ على أنَّ النَّجَارَ عتيقُ

<sup>(</sup>١) ج س: بالطوى، ق ص ز ك: بالنوى.

<sup>(</sup>٢) ج: طروق.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا البيت في م يرد بيتان آخران. وريحان مسك بالسلام فتيق على ملك الزاب السلام مردد سقاه الحياه الوسمي وهو غريق خليلي من يهدي إليه تحيّتي

<sup>(</sup>٤) م: يروع بحور ملك ويروق، ق ج س ز ك: يروع بحري ملكه ويروّق ن: تروع بحوراً فلكه وتروق.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى المقطوعة التي مطلعها: قد مررنا على مغانيك تلك. . ليس في م والأبيات في الديوان: ٨١٣.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س زك: الأ.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج ز ك س: لجنة عدن، ن ل: وجنّات عدن، الديوان: وجنة خلد.

<sup>(</sup>A) ص ق ج س ز ك: من.

<sup>(</sup>٩) الديوان: فما راقه في ساحة الأرض منظر.

لقد سَرَّني أنِّي أمرُّ(١) بباله فيخبرني عنه بـذلك مُخبـرُ وله أيضاً(٤):

> ألا طرقتنا والنجوم ركود وقد أعجل الفجر الملمّع خطّوها سَرَتْ عاطلًا غَضْبَى على الدرّ<sup>(٥)</sup>وحْدَه فما بَرحَتْ إلاّ ومن سِلْك أَدْمُعي ويا حُسْنَها في يوم نضّت<sup>(١)</sup> سوالِفاً ألم يأتِهَا أنّا كبرنا عن الصّبا ٦٤/ب / ولا كالليالي ما لهُنَّ مواثقُ ومنها(^) :

ولا كالمعزّ(٩) ابن النبي خليفة

له الله بالفخر المبين(١٠) شهيد

وقد ساءَني (٢) أنِّي أراه ببَلْدَةٍ بها مُنسكِ منه عظيمٌ ومشْعَرُ وقد(٣) كان لى منه شفيع مُشفَّعٌ به يمحص الله الذنوبَ ويغْفِرُ أتى الناسُ أفواجاً إليكَ كأنَّما من الزَّاب بيت أو من الزَّاب مَحْشَرُ فأنت لمن قد مزّق الله شَمْلَه ومعْشَره والأهلَ أهلٌ ومَعْشَرُ

وفي الحيّ أيْقاظ وهُنَّ هُجُودُ وفي أُحْرِياتِ اللَّيـلِ منه عمـودُ ولم يبدر نَحْرُ ما داهاهُ وجيدُ قلائل في لبّاتها وعقودُ تريع (٧) إلى أترابها وتحيـدُ وأنا بَلينا والزمانُ جديدُ ولا كالغواني ما لهنّ عهودُ

<sup>(</sup>١) الديوان: ببابه.

<sup>(</sup>٢) الديوان: لقد.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا تنتهى القصيدة في الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢٢٤.

<sup>(</sup>۵) ص ق ج س ز ك: الدهر وحده.

<sup>(</sup>٦) ل والديوان: بأحسن منها.

<sup>(</sup>٧) الديوان: تروغ.

<sup>(</sup>٨) ومنها ليست في ل م.

<sup>(</sup>٩) المعزّ لدين الله ومعدّ بن اسماعيل بن القائم بن المهدي بن عبد الله الفاطمي وابو تميم المخليفة الفاطمي، ولد سنة ٢١٩ هـ وتوفي سنة ٣٦٥ هـ. الاعلام: ١٧٩/٨، اتعاظ الحنفا ١٣٤.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س زك: شهور.

### وله أيضاً (١):

أشبهتك (٤) في الوصف إن لم تَكُنْكِ يوم تبكي بالجزع ولهي(٢١) وأَبْكي بحنين مرجّع وتشهك وأنين موجّع كتشكي(٧)

قد مررنا على مغانيكِ تِلْكِ فرأينا بها مَشَابِهَ مِنْكِ عارَضتْها المَهَا الخواذل(٢) سِرْبَا عِنْدَ أَجْرَاعِهَا(٣) فلم تَسَلْ عَنْكِ لا يرع لِلْمَها بذلك سِرْبٌ كن عذيري<sup>(٥)</sup> فقد رأيت مَعَاجي

وله من قصيدة يمدح بها جعفر بن علي بن رمان (^):

قفا فلأمر ما سَرَيْنَا(١) ولا نَسْرى وإلّانرى(١٠)مشى القَطَاالواردالكُدْر قف نتبيَّنْ أَيْنَ ذا البـرق منهم ومن أيْن (١١) تأتي الريح طيّبة النَّشْر أزورهم فيــه تضــوّع للسَّـفْــرِ وإلا فما وادٍ يسيلُ بِعَنْبَرِ وإلاّفماتَدْري الركاب(١٣) ولاندري

لعلَّ ثَرَى(١٢) الوادي الذي كنت مرَّة

<sup>(</sup>١) م: وله من قصيدة، والأبيات في الديوان: ٥٢٦.

<sup>(</sup>۲) ص ج ز ك س: الخوادل.

<sup>(</sup>٣) م: وبأجراعها فلم نسل عنك.

<sup>(</sup>٤) م: ولقد أشبهتك ان لم تكنك.

<sup>(</sup>٥) م والديوان: مسعدي عج فقد رأيت معاجي.

<sup>(</sup>٦) ج س: وجدا.

<sup>(</sup>٧) ج س: بمحنين مرجّع ونشيد، م: بحنين مرجّع وعويل وتشك مردّد كتشكي.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س ز ك: ابن رومان. م: وله من قصيدة، وما بعد ذلك سقط من م، والأبيات في الديوان: ٢٩٦، قال يمدح جعفراً ويحيى ابنيَّ علي ويهنيء يحيى بجارية أهداها له جعفر.

<sup>(</sup>٩) ن: قفا بي فلا مسرى سرينا ولا نسرى.

<sup>(</sup>١٠) ل: والاً فمشى مثل مشي القطار الكدر.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س ز ك: ومن حيث.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ج س ز ك: نرى.

<sup>(</sup>١٣) ص ق ج ل ز ك: تدري.

أكل كِناس بالصّريم تظنّه وهل عجبوا أنّي أُسَائِلُ عَنْهُمُ وهل علموا أنّي أُيمّمُ (١) أَرْضَهُمْ مَهُمُ أَرَا مُ أَرْضَهُمْ مَهُمُ أَرَا مُ أَرْضَهُمْ مَهُمُ أَرَا مُ أَرْضَهُمْ مَهُمُ أَرَا أَرْضَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ خَلا فلا تَسْأَلاني عن زماني الذي خَلا وآليت لا أُعطي الزمانَ (٣) مقادتي حنيني (٥) إليه ظاعِناً وَمُحَيِّماً حنيني (٥) إليه ظاعِناً وَمُحَيِّماً

وله من قصيدة (٦):

فَتَكَاتُ طرفكِ أم سيوفُ أبيكِ أجلادُ مُرْهَفَةٍ وفتكُ مَحَاجِرٍ يا بنتَ ذي السَّيْفِ الطّويل نِجَادُهُ عيناكِ أم مَغْنَاكِ مَوْعِدُنَا(^) وفي

وقال أيضاً (٩):

أحبب بهاتيك(١٠) القِبَـاب قِبَابَـا لا بـالحُداةِ ولا الـرُّ

لا بـالحُداةِ ولا الـرِّكابِ رِكَـابًا

وكؤوسُ خمركِ أم مراشفُ فيكِ

لا أُنْتِ(٧) راحِمَةٌ ولا أَهْلُوكِ

أُكَـٰذَا يجوزُ الحكمُ في نـاديكِ

وادي الكَرَى ألقاكِ أَمْ واديكِ

وهم بين أحناءِ الجوانحِ والصَّدْرِ ومالي بها غير التَّعسُفِ من خُبْرِ فَيَبْعُدُ عن عيني ويَقْربُ من فِكْري كما عثر الساقي بِجَام من الخَمْرِ فوا لعصرإتي بَعْدَ(٢)يحيى لفي خُسْرِ إلى مثل يحيى ثم أُغْضي على (٤) الوتْرِ وليس حنينُ الطّير إلّا إلى الوكْرِ

كِناس الطباءِ الدُّعْجِ والشُّدُنِ العُفْر

<sup>(</sup>١) م: اسير بارضهم.

<sup>(</sup>٢) الديوان ل ن: قبل. والمقصود يحيى بن على بن حمدون.

<sup>(</sup>٣) ل: مقادة

<sup>(</sup>٤) ل: أعصي، ص ق ز ك: أعطي.

<sup>(</sup>٥) ج س: حنتني إليه.

<sup>(</sup>٦) هَذَه الأبيات لَّيست في م، وهي في الديوان ص ٣١ه.

<sup>(</sup>٧) ص ل ز: ما أنت.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س ك: معناك.

<sup>(</sup>٩) ٤ ل ن: وله أيضاً. وانظر الديوان ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج ز س ك: بذيّاك، الديوان بتياك.

فلتأخذن من الزمانِ حمامة ولتبعثن (١١) إلى الزمان (١٢) غُرابًا

فيها قلوبُ العاشقين تَخَالُها عَنَماً بايدى البيض (١) أو عُنَّابا والله لولا أن يُعَنَّفُني (٢) الهوى ويقول بَعْضُ (٣) العاذلين تَصَابي لَكَسَرْتُ دُمْلُجَها بضيق عِنَاقِهَا ورشفتُ (٤) من فِيهَا البَرُود رُضَابا بنْتُمْ فلولا أن أُغيِّسَرَ (٥) لِمَّتي عَبَثاً والقاكم عليّ غِضَابَا لخصبتُ (٢) شَيْباً في مفارق لِمَّتي (٢) ومحوتُ محو النَّقْس (٨) عنه شَبَابا / وخضبتُ مُبْيضٌ الحداد عليكم لو أنّني أجدُ البياضَ (٩) خِضابا ٢٥/ب وإذا أردت على المشيب وِفَادَةً فاحثُث (١٠) مطيَّك دونه الأَحْقَ ابًا

لم تُدْنني أرضٌ إليكَ (١٤) وإنَّما جثتُ السَّماءَ ففتّحتُ (١٥) أَبُوابَا

قد طيّب الأقطار(١٣) طيب ثنائه من أجل ذا تجد الثغورَ عِذَابًا

جمع العداة وقرق الأحباب

<sup>(</sup>١) م ص ق ز: أم، الديوان والعنّايّا.

<sup>(</sup>٢) الديوان: سفّهني.

<sup>(</sup>٣) الديوان: القائلين.

<sup>(</sup>٤) م: وشمت من فيها.

<sup>(</sup>٥) ج س: تغيّر.

<sup>(</sup>٦) ل: لخططت.

<sup>(</sup>٧) ل: في عذاري كاذباً.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س زك: النفس.

<sup>(</sup>٩) م: الخضاب خضاباً.

<sup>(</sup>١٠) م والديوان: فاجعل إليه مطيَّك الأحقابا.

<sup>(</sup>١١) ل م ولتدفعنً.

<sup>(</sup>۱۲) زاد في م هذه البيت:

ماذا أقول لريب دهر خاننى

<sup>(</sup>١٣)م: الأفواه... فمن أجل.

<sup>(</sup>١٤) ل: اليه.

<sup>(</sup>١٥)م: وفتّحت.

ورأيتُ حولي وَفْدَ كلِّ قبيلةٍ حتَّى تموهّمتُ العِرَاق المزّابَا أَرْضًا وطثتُ الدُّرَّ من رَضْرَاضِهَا (١) ورأيتُ أَجْبُلَ أَرْضِهَا (٣) مُنْقَادَةً سدٌ الإمامُ (<sup>4)</sup> بها الثُّغُورَ وَقَبْلَهَا

والمِسْكُ تُرْباً والرِّيَاضُ (٢) جَنَابَا فَحَسِبْتُهَا مَدَّتْ إليكَ رِقَابَا هزم النَّبيُّ بقومِكَ الأَحْزَابَــا

# الأديب أبو عمر أحمد بن فرج الجَيَّاني (٥)

مُحْرِز الخصل(٢)، مبرّز في كلّ معنى وفَصْل(٧)، متميّز بالإحسان متحيّز(٨) إلى فئة البيان، ذكيّ الخَلد(٩) مع قوّة العارضة والمنّة الناهضة حضر مجلس بعض القضاة، وكان مشتهر(١٠) الضبط، منتهراً(١١) لمن انبسط فيه بعض البسط، حتَّى إنَّ أَهْلَه لا يتكلِّمون فيه (١٢) إلَّا رَمْزاً، ولا يخاطبون إلا إيماءً فلا تسمع لهم رِكْزًا، فكلم فيه خصماً لـ كلاماً

<sup>(</sup>١) م ك: رضراضاً بها.

<sup>(</sup>٢) زك: حبابا.

<sup>(</sup>٣) ل: خيلها.

 <sup>(</sup>٤) ل م: بك، وقبله.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن فرج الجيّاني، أبو عمر، وينسب أحياناً إلى جدّه، فيقال: أحمد بن فرج، كان وافر الأدب، له كتاب والحدائق، ألَّفه للحكم المستنصر، وعارض فيه كتاب «الزُّهرة لأبي بكر محمَّد بن داود الأصبهاني. ولابن فرج كتاب «المنتزين والقائمين بالأندلس، توفَّى سنة ٣٦٦ هـ. انظر الجذوة: ٩٧، بغية الملتمس: ١٥١ المغرب: ٥٦/٣، المطرب: ٥، معجم الأدباء، تحقيق مرغليوث: ٧٧/٧، الرايات: ١٠٤، الحلَّة ٢/٠٥١، ونقل المقري نص المطمح في النفح: ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ص ج س ز ك: الخضل، م: للخصل.

 <sup>(</sup>٧) ص ل ج س ز ك: الفضل.

<sup>(</sup>٨) ص ل ق ج زك ن: منتم.

<sup>(</sup>٩) م: ذكى الخلد جوى في الجلد.

<sup>(</sup>١٠) م: مشهور الضبط.

<sup>(</sup>١١) ص ق ز ك ج س: مشتهرا.

<sup>(</sup>١٢) فيه سقطت من م.

استطال به عليه لفضل (۱) بيانه / وطلاقة لسانه، ففارق (۲) عادة المجلس ١٨٦٠ في رفض الأَنفَة، وخفض الحجّة المؤتنفة، وهزّ عِطْفَه، وحسر (۳) عن ساعده، وأشار (٤) بيده مادًا بها لوجه خَصْمه، خارجاً عن حدّ المجلس ورَسْمه، فهم الأعوان بتقويمه وتثقيفه وَوَزَعهم (٥) رهبة منه وخشية، حتى تناوله القاضي بنفسه، وقال (١) له: مهلا عافاك الله، اخفض صوتك، واقبض يدك، ولا تفارق مركزك، ولا تَعْدُ حقَّك، وأقصر من أسبابك (٣)، وإدلالك بأدابك فقال له: مهلاً يا قاضي، أمن المُخدَّرات أنا فاخفض صوتي واستريدي (٨)، وأغطي معاصمي لديك؟ أم من الأنبياء أنت فلا يُجْهَرُ (١) بالقول عندك؟ وذلك لم يجعله الله (١٠) إلا لرسوله على لقوله تعالى: ﴿ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَرْفَعوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ، ولا تَجْهَرُ والله بالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أعمالُكُمْ وأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ فَي مَوْقِفِ الهَوْلِ الذي لا يَعْدِ لُه مقام، ولا يشبه انتقامه انتقام، القيامة في مَوْقِفِ الهَوْلِ الذي لا يَعْدِ لُه مقام، ولا يشبه انتقامه انتقام، القيامة في مَوْقِفِ الهَوْلِ الذي لا يَعْدِ لُه مقام، ولا يشبه انتقامه انتقام،

<sup>(</sup>١) م: خصما له استطال عليه بفضل بيانه.

<sup>(</sup>٢) م: وفارق.

<sup>(</sup>٣) ص ق ز ك ج س: وحسر ساعده. وأثبت ما في م ل ن.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: فهب الأعوان في رأس القاضي بنفسه بتقويمه وتثقيفه م: فتهيّب الأعوان القيام على رأس القاضي تقويمه ونهيه.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س: فذعر بهم رهبة، م: وعرتهم هيبة منه وخشية.

<sup>(</sup>٦) له اسقطت من م.

<sup>(</sup>٧) ص ق ز ل ك: واقصر عن اسمائك وادلالك، ن: واقصر عن ادلالك، ج س: واقصر عن انتمائك وادلالك.

<sup>(</sup>A) م: ولا أشير بيدي.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س: نجهر،

<sup>(</sup>۱۰) م ل: تعالى.

<sup>(</sup>١١) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>١٢) م: تجادل يوم القيامة في الموقف الهول.

فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ (١) تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ . إلى قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢) لقد (٣) تعدّيت طورَكَ ، وعلوت (٤) في تعالى: ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢) لقد (٣) تعدّيت طورَكَ ، وعلوت (٤) في ١٦٦ / ب مَنْزِلَتِكَ ، وإنّما البيان بِعبَارة اللّسان ، وبالنطق يستبين الحق من الباطل ، ولا بدّ في الخصام من إفصاح الكلام ، وقام وانصرف (٥) ، فَبُهِتَ القاضي ولم يُحِرْ جواباً .

وكان في الدولة صدراً (٦) من أعْيَانها، وناسق دُرَرِ تِبْيانها، نفق (٧) في سوقها وصنّف، وقرّط محاسنها وشَنَف، وقه الكتاب الرائق، (المسمّى) (٨) بالحدائق، وأدركه في الدّولة سَعْي (٩)، ورفض له فيها الرّعْي (١٠)، واعتقله (١١) الخليفة وأوْثَقه (١٢) في مكان أخيه فلم يومض له عَفْو، ولم يَشُب (١٣) كَدْرَ حالهِ صَفْو، حتى قضى معتقلًا، ونعى للنائباتِ نَعْياً مُلْكِلًا (١٤)، وله في السجن أشعار كثيرة، وأقوال مبدعات (١٥) منيرة، فمن ذلك ما أنشده أبو محمد بن حزم (١٦) يصف خيالًا طَرَقه بعدما

<sup>(</sup>١) م: وتوفى كل نفس. . . وهم لا يظلمون.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١١١.

<sup>(</sup>٣) م: ولقد.

<sup>(1)</sup> م: وغلوت، ن: وعلوت في منزلك.

<sup>(</sup>٥) م: فانصرف، وبهت.

<sup>(</sup>٦) الأصول: في، ن: من.

<sup>(</sup>٧) م: نفق في سوقها، وسما إلى رتبتها وألَّف وصنَّف، وقرَّطها. محاسنه وشنَّف.

<sup>(</sup>٨) المسمّى زيادة من ن م.

<sup>(</sup>٩) ص ق ل ج س ز ك: يسعى.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ك زج س ل: 'المرعى.

<sup>(</sup>١١)م: فاعتقله

<sup>(</sup>١٢) م: وثقفه في مكان أخيه.

<sup>(</sup>۱۳)م: ولم يعقب.

<sup>(</sup>١٤)م: مثقلا، ج س: مشكلا.

<sup>(</sup>۱۵) س: مبتدعات.

<sup>(</sup>١٦) ن: ابن حزم.

أسهره الوجد وأرّقه(١):

بأيِّهمَا أَنَا في الشُّكْر بادي بشكر الطّيف (٢) أم شكر الرِّقاد سَــرَى وازداد في أملي ولـكن عففت فلم أجد (٣) منه مُرَادي وما في النُّوم من حَرَج ولَكِنْ جريتُ (٤) من العَفَافِ على اعْتِيَادِي وله أيضاً (٥):

وطائعةِ الوصالِ عَفَفْتُ(١) عَنْهَــا بَدَتْ في الليل سافِرةً<sup>(٨)</sup> فباتَتْ / وما من لَحْظَةٍ إلَّا وفيها فملّکت النّهيجَمَحات<sup>(١٠)</sup> شوقي

وما الشيطانُ فيها(٧) بالمُطَاع دياجي الليل سافرة القِنَاعِ إلى فتن القلوب(٩) لها دواعي ١/٦٧ لأجري بالعَفَافِ على طِبَاعي(١١) وبت بها مبيت الطَّفل(١٣) يظما فيمنعه الفِطَامُ (١٣) من الرِّضَاع

<sup>(</sup>١) الأبيات في الذخيرة القسم الثاني مخطوطة المتحف العراقي، ورقة ٩٠ الجذوة: ٩٧، البغية: ١٥٢، المطرب: ٦

<sup>(</sup>٢) م: أو.

<sup>(</sup>٣) م والذخيرة والبغية: فلم أنل.

<sup>(</sup>٤) ل: لأجرى بالعفاف على.

رك: لأجريت العفاف.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في الجذوة: ٩٧ ـ ٩٨، بغية الملتمس: ١٥٢، المرقّصات: ٧٦، الرايات: ١٠٤ المغرب: ٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ص س ل زك: غدوت، م والمغرب: عففت.

<sup>(</sup>٧) ص ل ق ز ك ج س: عنها.

<sup>(</sup>٨) ص ق ز س ل ك: ساترة دياجي ظلام الليل سافرة القناع، ن: ساترة ظلام الدياجي منه سافرة القناع، وأثبت ما في م والجذوة والبغية والمغرب.

<sup>(</sup>٩) م والمغرب: بها.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ك: حجَّاب شوقي.

<sup>(</sup>١١) البيت ليس في م.

<sup>(</sup>١٢) م: الصَّقب، الجذوة والبغية والرايات: السَّقب.

<sup>(</sup>١٣) ن: من، الجذوة والبغية والرايات والمغرب: الكعام.

كذاك الروض ليس (١) به لِمِثْلِي

وله أيضاً:

للروض حُسْنٌ فَقِفْ عليه وله أيضاً (٣):

بمُهْلِكَةٍ يستهلك الحَمْد عَفْـوَها

سـوى نَظَرِ (٢) وشمٌّ من مَتَـاع ولستُ من السوائم مهملاتٍ فاتَّخِذُ الرّياضَ من المراعي

واصْرِفْ عنان الهوى إليه أما ترى نَرْجساً نَضِيراً يرنو إليه بمُ شَلَّت يْهِ نشر حبيبي على رُبّاهُ وصُفْرَتي فَوْقَ وَجْنَتَيْهِ

ويتركُ (٤) شَمْلَ العَزْمِ وهو مُبَدَّدُ ترى عاصِفَ الأرواح فيها كأنَّه(٥) من الأين يمشي (٦) ظالِمٌ أو مُقَيَّدُ

الأديب أبو عبد الله محمد بن الحدّاد (Y)

شاعرٌ مادح، وعلى أيك (٨) النَّدى صادح، لم يُنْطِقْهُ إلَّا مَعْن (٩) أو

<sup>(</sup>١) م: ما فيه لمثلى.

<sup>(</sup>٢) ص ج س ز ل ك: سوى وطر وشمّ من بقاع، ق: سوى نظر وشمّ من بقاع.

<sup>(</sup>٣) ل: وقال.

<sup>(</sup>٤) م: وتترك.

 <sup>(</sup>۵) ص ق ج س ز ك ن: كأنّها، م ل: كأنّه.

<sup>(</sup>۱) ن: تمشى.

<sup>(</sup>٧) م: ابو عبد الله محمد بن الحداد. وهو محمد بن أحمد بن عُثمان القَيسيّ أبو عبد الله المعروف بابن الحدُّاد، أصلُه من وادي آش، سكن المريَّة، واختص ببني صُمَادح، وهو شاعر ذكر له ابن الأبَّار ديواناً مُرتّباً على حروف الهجاء، وكتاباً في العروض سماه: «المستنبط» توفي ابن الحداد سنة ٤٨٠ هـ. انظر ترجمته في الذخيرة: ٢٠١/٢/١ الخريدة: ١٧٧/٢/٤، المغرب: ١٤٣/٢، المحمَّدون من الشعراء: ٩٩، الوافي بالوفيات طبعة استانبول: ٨٦/٢، التكملة: ٣٩٨/١، الاحاطة: ٣٣٣/٢، المرايات ١٠٦، فوات الوفيات: ٣٤١/٢، أخبار وتراجم أندلسية: ١٧، الأعلام: ٢٠٧/٦، نفح الطيب: ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٨) م: ايكة، ص ز ق ج س: ايدي.

<sup>(</sup>٩) ق ز ص ل: ابن. ج س: جود.

صُمَادح فلم يَرِمْ مَنُواهُمَا، ولم يَنْتَجِعْ سِوَاهُمَا، واقتصر (۱) على المَرِيَّة، واختصر قطع (۲) المهامة وخوض البريّة، فَعَكف فيها ينثر دُرَرَهُ في ذلك المنتدى، ويرتشف أبداً ثُغُور (۲) ذلك / النَّدى، مع تميّزه بالعلم، وتحيّزه ۱۲/ب إلى فئة الوَقَارِ والحِلْم وانتمائه إلى آية سَلَف، ومذهبه (۱) مذاهبَ أَهْل الشَّرَف، وكان له لسن (۵)، ورُوَاء (حسن)، يشهدان له بالنباهة، ويقلدان كاهله ما شاء من الوجاهة، وقد أثبتُ له بعض (۱) ما قذفه من دُرَرِهِ، وفاه به من محاسن غُرَرِهِ؛ فمن ذلك قوله:

إلى الموتِ رَجْعي بعد حين (٧) فإنْ أَمُت فقد خُلِّدَتْ خُلْدَ النزمانِ مناقبي وذكريَ (٨) في الأفاقِ طارَ (٩) كأنَّهُ بكل لسانٍ طيبُ عنداءً كَاعِبِ ففي أيَّ عِلْم لمْ تبرز سَوابِقي وفي أيَّ فَنَّ لم تُبرز(١٠) كتائبي وحضر مجلس المُعْتَصِم(١١) بحضور ابن اللَّبَانة(١٢) ، فأنشد فيه

<sup>(</sup>١) ص ج: المروية.

<sup>(</sup>٢) م: وأختصر خوض المهامة وقطع البريّة.

<sup>(</sup>٣) م: ثغر.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س زك: مذاهبه.

<sup>(</sup>٥) حسن زيادة من م.

<sup>(</sup>٦) بعض سقطت من م.

<sup>(</sup>٧) م: كل.

<sup>(</sup>۸) ل: وذكراى.

<sup>(</sup>٩) ص ل ج س زك: طيب كأنها.

<sup>(</sup>١٠) م: وفي أي فنَّ لم تبارز.

<sup>(</sup>۱۱) محمد بن معن بن صمادح.

<sup>(</sup>١٧) وابن اللَّبانة: هو أبو بكر محمد بن عيسى الدّاني، انظر ترجمته في التكملة: ١٠/١ المغرب: ٢٨/١ م: فدخل ابن اللبانة.

قصيداً (١) أبرز به من عُرَى الإحسان ما لم يَتْفَصِم (٢) واستمرّ فيها، يستكمل بدائِعَهَا وقوافيها (٣)، فإذا (٤) هو قد أغار على قصيد ابن الحدّاد الذي أوّله:

عُجْ بِالحِمَى حيثُ الخِمَاصُ (٥) العينُ

فقال ابن الحداد مُرْتَجِلًا:

حاشا لعدلك(٢) يا ابنَ مَعْنِ أن يُرَى وإليْكَهَا تشكو استلابَ مطيِّها (٧) فاحْكُمْ لها واقطعْ لِسَاناً (^) لا يَدَأ

وله أيضاً:

1/٦٨ / يا غَائِباً خَطَراتُ القَلْبِ مَحْضَرُهُ تركتَ قَلْبي واشواقي تَفَطَّرُهُ (١٠) لو كُنْتَ تُبْصِر في تُدْمير (١٠) حالَتنَا فالعينُ دونكَ لا تَحْلى بلدَّتِهَا (١١)

في سِلْكِ غيري دُرِّيَ المَكْنُونِ عُجْ بالحِمَى حيث الخِمَاصُ العِينُ فلسانُ من سَرَق القريضَ يَمِينُ

الصَّبُرُ بَعْدَكَ شَيْءٌ لسْتُ أَقْدَرُهُ وَدَمْعُ عيني وأحداقي تُحَـدِّرُهُ إِذَنْ لأَشْفَقْتَ مِمَّا كُنْتَ تُبْصِرُهُ والدَّهْر بَعْدَك لا يَصْفو تَكَدُّرُهُ والدَّهْر بَعْدَك لا يَصْفو تَكَدُّرُهُ

<sup>(</sup>١) م: فأنشده قصيدا.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: من عُرَى الاحسان مالا يصم.

<sup>(</sup>٣) م: ويستوفيها.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: واذا هو.

<sup>(</sup>٥) م: الغِيَاض، ن ل: الطّباء.

<sup>(</sup>٦) م: حاشا لمجدك.

<sup>(</sup>٧) م: حليها حيث الغياض ن ل: الظباء.

<sup>(</sup>٨) م: لسانا سارقاً.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س: تقطره.

<sup>(</sup>١٠) تُدْمِيرُ: كورة بالاندلس سميت باسم ملكها تدمير. صفة جزيرة الأندلس: ٦٢.

<sup>(</sup>١١) م: فالعيش دونك لا تحلو لذاذته. ص ق ن ج س ز ك: تخلو.

وله أيضاً (٢):

وله أيضاً(1):

أيُسها الواصِلُ هَـجُـري ليتَ شِعْرِي أيُّ نَفْعِ وله أيضاً (٥):

وله أيضاً:

تُطَالِبُني نَفْسي بما فيـه صَوْنُهَـا

أَخْفِي اشْتِيَاقِي وما أُطْوِيهِ مِنْ أَسَفٍ على المَريَّةِ(١) والأنْفَاسُ تُظْهِرُهُ

إنّ السمدامع والزفير قد أعْلَنا ما في الضّمِيرْ فعلامَ أُخْفِي ظَاهِراً سَقَمي عليَّ به ظَهيرْ هَبْ لي الرِّضَى من سَاخِطٍ قَلْبي بساحَتِهِ (٣) الأسِيرْ

أنا في هِجْرانِ صَبْري لك في إِدْمَانِ ضُرّي

يا مُشْبِهَ الملك الجَعْدي تَسْمِيَةً وَمُخْجِل (٦) القَمَر البَدْريِّ أَنْوارا

فَأَعْصى ويَسْطُو شَوْقُهَا فَأَطِيعُهَا ووالله ما يَخْفَى (٧) على ضَلالُهَا ولكنَّها تَهْوَى (٨) فلا أَسْتَطِيعُهَا

<sup>(</sup>١) ن: البرية.

<sup>(</sup>٢) أيضاً: سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) م: براحته أسير.

<sup>(</sup>٤) البيتان ليسا في م.

<sup>(</sup>٥) ورد في م قبل هذا البيت بيتان هما: والنفس فيك ثبار الحب طالبة أخفى همواك وأكنى عنمه تموريمة

<sup>(</sup>٦) م: ومشبه.

<sup>(</sup>٧) م: لا يخفى.

<sup>(</sup>۸) م: تأب*ی*.

إنْ كانت العين تجنى منك انسوارا وهمل يُسلَام عميسد المقلب إنَّ وارا

١٦٨/ب / وله أيضاً:

اسْتَـوْدِعُ الـرحمنَ مُسْتَـوْدَعي الـرحمن مُسْتَـوْدَعي الـرحمن مُسْتَـوْدَعي الرك من أَهْـوَى وأمضي كَـذَا ولا نَـأى شَخْصُكَ عن نـاظِري

وقال أيضاً(١):

لعلّكَ بالوادي (٢) المُقدِّسِ شاطىءُ واجِدُ رِيْحِهِمْ وإنّي في (٣) رِيَّاكَ واجِدُ رِيْحِهِمْ ولي في السُّرَى من نَارِهم ومنارِهِمْ لذلك (٤) ماحنَّت رِكابي وَحَمْحَمَتْ ويا حبَّذَا من آل لُبْنَى مواطنُ ولا تَحْسبوا غِيداً (٨) حَوِتْهَا مَقَاصِرُ وفي الكِلَل (١٠) اللّاتي لعِزَة ظَبْيَةُ وفي الكِلَل (١٠) اللّاتي لعِزَة ظَبْيَةُ الْهَوَى وَالْكِنَدُ الْهَوَى وَالْكِنْدِماءَهُم وَالْكِنْدِماءَهُم

شُـوْقاً كَمِثُـلِ النَّـار في أَضْلُعِي واللهِ مـا أمضي وقَـلْبي مَـعِي حِيْنَـاً ولا نـطْقـكَ عن مَسْمَعي

فكالعَنْبَرِ الهِنْدِيِّ مَا أَنَّا وَاطِيءُ فروح الهَوَى بين الجَوانِحِ ناشِيءُ هـداةٌ حـداةٌ والنَّجُومُ طَوَافِيءُ عِرَابِي (٥) وَأَوْحَى سيرُها(٢) المُتبَاطِيءُ وياحبَّذَا مِن أَرْض (٧) لُبَّنَى مواطِيءُ فتلك قلوبٌ ضَمَّنَتُها جَآجِيُء (٩) تَحِفُّ بها زُرْقُ العوالي الكوالِيءُ وَرَعْتِ ولكن لحظُ عَيْنَيْك خَاطِيءُ دمـوعُ هَوَامٍ والجروحُ مآقِيءُ

<sup>(</sup>١) ل: وله أيضاً. والابيات في المخريدة: ١٧٧/٢/٤، المغرب ١٤٤/، الـذخيرة: ٢١٨/٢/١، الاحاطة: ٣٣٥/٢، النفح: ٣٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) م: الخريدة: للوادي.

<sup>(</sup>٣) م: وفي .

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: كذلك.

<sup>(</sup>٥) الاصول: حداتي.

<sup>(</sup>٦) الاصول: ذكرها.

<sup>(</sup>٧) في الاصول آل. واثبتُ ما في م.

<sup>(</sup>٨) الاصول سعدى، واثبت ما في م، الاحاطة والخريدة ق ٤ ج ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٩) الاصول: أجاجيء.

<sup>(</sup>١٠) م وهَامش ل: وَفِي الكلة الزرقاء مكلُّو غرَّة . تخفُّ بها زرق الغواني، ج س:طيبة تحفُّ.

<sup>(</sup>۱۱) م: واهل الهوى.

وكيف (١) أُعَانِي كَلْمَ طَرْفِكَ فِي الحَشَا وليس لتمنزيق المُهَنَّدِ رافيءُ ومن أين أرْجُو بُرءَ نَفْسي من الهَوَى وماكُلُّ (٢) ذي سُقْم مِن السُّقْم بارِيءُ

وله أيضاً (٣):

بَخَافِقَةِ القُرْطَيْنِ قَلْبُكَ خَافِقُ وفي مَشْرِق الصُّدْغَين للبَدْرِ(٤) مَغْرِبُ وبين حَصَى الياقوتِ ماءُ وَسَامة وَحَشُو قِبَابِ الرَّقْمِ أَحْوَى مُقَرْطَقُ غَزَالٌ رَبيبٌ في المَقَاصِرِ كانِسٌ

وعن خَرَس القَلْبَيْنِ دَمْعُك نَاطِقُ وللفكر حالاتُ (٥) وللعين شارِقُ مُحَلَّاةً(١) عنه الظباء السوابقُ(٧) كما آسُ(^) رَوْضِ عِطْفُهُ والقَراطِقُ وَخُوطٌ لبيبٌ(١) بالغرائر وارقُ(١١)

# الأديب الأسْعَد بن بلّيطَهْ (١١)

سَرَدَ البدائعَ أَحْسَن السَّرْدِ، وافْتَرَس المَعالي كالأَسَد الوَرْد وأَبْرَزَ

<sup>(</sup>١) الذخيرة والاحاطة: ارفيّ.

<sup>(</sup>٢) م: وما كان ذو سقم من السقم.

<sup>(</sup>٣) م: وقال أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الاصول: للصبر مغرب، ل للبدر مشرق.

<sup>(</sup>٥) م: وللفكر اظلام.

<sup>(</sup>٦) ل ص ز ك: مخلأة.

<sup>(</sup>٧) م: الشواهق.

<sup>(</sup>٨) م: كميّاس روض، س: كاس: بروض عطفه.

<sup>(</sup>٩) م: وخوط رطيب.

<sup>(</sup>١٠) البيت ليس في ن.

<sup>(</sup>١١) م: الأسعد بن بلَيطه بكسر الباء الموحّده، واللام المشدّدة وسكون الياء المثناه من تحتها، وفتح الطاء المهملة وبعدها هاء ساكنة، وهو بلغة أعاجم الأندلس ولا أعرف معناه. وهو الأسعد بن ابراهيم بن أسعد بن بلّيطة، من قرطبة، شاعر ناثر تردّد في بلاد المغرب، وهو من شعراء المعتصم بن صُمّادح.

انظر ترجمته في: جذوة المقتبس: ٣٣٠، بغيسة الملتمس: ٥٤٣، الخريسدة: ١٦٦/٢/٤، ٦٧٦، المغرب: ١٧/٢ المطرب: ١١٩، الذخيرة: ٢٩٠/٢/١، الحلَّة السّيراء: ٨٣/٢ الرايات: ٨١، النفح: ٢/٤٥.

دُرَرَ المحاسن من صَدَفِها، وحاز من بحر الإِجادة(١) وشَرَفِها، ومدح ملوكاً طوَّقهم من مدائحه قَلَائِد، وزفِّ إليهم منها خرائد، وجلاها عليهم كواعب، بالألْبَاب لَوَاعِب فأسالتْ العَوَارِف، وما تقلُّص له من الحُظُّوةِ ظِلُّ وارِفٌ، وقد أثبتٌ له ما يُعْتَرفُ بحقه، ويُعْرَفُ مقدارَ سَبْقَه(٢)؛ فمن ذلك قوله<sup>(٣)</sup>:

بِرَامةَ ريمٌ زَارَني بَعْدَ ما شَـطًا رَعَى من أَفَانِين الهَوَى ثَمرَ الحَشَا جَنِيًّا ولم يرعَ العُهُودَ ولا الشرْطَاكِ، خيـالٌ لِمَرْقُـوم غريـر برَامَـةٍ(٥) فأَكْسَبَني<sup>(٧)</sup>من خَدُّهاروضَةَ<sup>(٨)</sup>الجَنَى 7٩/ب / وبَاتَتْ ذِرَاعَاها نِجَادَاً لِعَاتِقي إذا ما التقاهاالحيُّ (١٠) غَنَّى لها لغْطا وسلَّاهْتِصَارِي<sup>(۱۱)</sup>غُصْنِهَامن مُخَصَّرِ وقد غاب كحل الليل في دمع فجرة

تَقَنَّصْتُه بالحِلْم في الشَّطِّ فاشْتَطَّا تأوّبني (٦) بالرُّقْمَتَيْن لدى الأرْطَى وأَلْدَغني (٩) من صُدْغِهَا حيَّةً رَقْطَا طواه الضُّنَى طيّ الطوامير فامْتَطَّا إلىأن تَبدَّى الصبحُ (١٢) في اللَّمّة الشمطا (١٣)

<sup>(</sup>١) م: وأحرز ما شاء فخر الاجادة وشرفها.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ك: وتعرف به مقداراً لسبقه.

<sup>(</sup>٣) م: فمن ذلك قوله من قصيدة والأبيات في الخريدة: ٦٧٦/٢/٤، الذخيرة: . 444/4/1

<sup>(</sup>٤) م: والحريدة: ولم يرع العرار ولا الخمطا.

<sup>(</sup>٥) م: خيال لمرقوم البنان برامة.

<sup>(</sup>٦) ص ج س ز ك: تادّبني.

<sup>(</sup>٧) م: فألثمني، الذخيرة: فأنشقني من خدّه.

<sup>(</sup>٨) ق: روضة الحيا.

<sup>(</sup>٩) الذخيرة والخريدة: والثمني.

<sup>(</sup>١٠) ن: الحلي.

<sup>(</sup>۱۱) م: بردها، س: وسل اعتصاري.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ج س ك: كاللَّمة. (١٣) ويعد هذا البيت زاد في م:

كَانَّ الدَّجِي جيش من الـزنـج نـافـر

وقد ارسل الاصباح في اثره القبطًا

### ومنها في وصف الديك:

وقامَ لها يَنْعِي الدُّجَى ذو شقيقة إذا صاح أَصْغَى سَمْعُهُ لأَذَانِهِ كأنَّ أنو شروان أعبلاه تباجُه سَبَى حُلَّة الطاووس حُسْنَ لِبَاسِهَا

ومن غَزَلها:

غُلامِيَةٌ جاءَتْ وقد جَعَلَ الدُّجَى لخاتم فيها فَصَّ غاليةٍ خَطًّا فقلت أُحَاجِيَها بما في جُفُونِهَا ومافي الشفا اللعس من حسنها المعطى مُحَيَّرَة (٥) العينين من غَيْر سَكْرَةٍ متى شَربَتْ أَلْحَاظُ عينيك اسْفِنْطَا أرى نكهة المِسواك في حُمْرة (٦) اللَّمى وشاربك المخضر بالمِسْكِ قد خُطًا عَسَى قَـزَحٌ قَبَّلْتِهِ فـإخـالـه

وله أيضاً (٧):

لو كُنْتَ شَاهِدَنَا عَشَيَّةَ أُمْسِنَا

والمُــزْنُ يبكينـا بعيني مُـــذْنِب

على الشَّفَة اللمياء قد جاء مُخْتَطًّا

يُديرُ لنا من بين(١) أجفانه سقْطَا

وبادر ضَرْباً من قوادِمِهِ الإبطا(٢)

وناطَتْ عليه كفّ ماريّة القُرْطَا(٣)

ولم يَكْفِهِ حتَّى سبى المشية البطّا(٤)

(١) ل ص ق ج س: سن، ن: عين.

(٢) زاد في م بعد هذا البيت:

على غير رأى نيط من ظهره خرطا ومهما اطمأنت نفسه قيام صيارخمأ (٣) قُرْط مارية يضرب به المثل فيقال خُلْه ولو بقُرْطَيْ مارِيّة، وهي مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية الكندي، ويقال: مارية بنت الأرقم بن ثعلبة، انظر المعارف لابن قتيبة: ٦٠٩، الأغاني: ١٥/١١، تاج العروس: مادة قرط: ٢٠٣/٥ مجمع الامثال: ١/٣٢٣، المحبر: ٣٧٢، الاعلام: ١٢٢/٦.

(٤) هذا البيت سقط من م.

(٥) ل: مختّرة والبيت ليس في م.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ك: جمرة، الخريدة صورة المسواك في حمرة الذخيرة: صفرة المسواك في حوة اللمي، الشريشي: ٢٢٨/٢/ من حمرة.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الجذوة: ١٦٦، البغية: ٧٤٣، الذخيرة: ٢٩١/٢/١، الحلَّة: ٢٩٩/.

والشَّمْسُ قد مدَّت أديمَ شُعَاعِهَا في الأرض تجنحُ غير أن لم تَغْرِبِ (١)

١/٧٠ / وله أيضاً:

وتلذَّ تعليبي (٢) كأنَّك خِلْتَني عُوداً فليس يطيب ما لم يُحْرَقِ

وهو مأخوذ من قول ابن (٣) زيدون:

نَظَنُّونِي كَالْعُودِ<sup>(١)</sup> حقًا وإنَّما تطيب<sup>(٥)</sup> لكم أنفاسه حين يُحْرَقُ

### الأديب أبو بكر عُبَادة بن ماءِ السماء(١)

من فحول الشعراء، وأئمتهم الكبراء، كان (٧) مُنْتجِعاً بِشِعْره، متوجِّعاً (٨) من صروفِ دَهْره، وكانت له همّة، أطالت همّه، وأكثرت كمده وغمّه.

<sup>(</sup>١) في الجذوة والبغية بيت ثالث.

خلَّت الرذاذ برادة من فضة قد غربلت من فوق نطع مدهب

<sup>(</sup>٢) م: وأطلت تعذيبي.

 <sup>(</sup>٣) م: وهذا من قول ابن زيدون، وفي الديوان ص ٦٠: وقال في الوزير الشيخ أبي.
 المحدم:

بني جُهْور أحرقتُم بجفائكم ضميري فما بال المدائح تُعْبَقُ تعددونني كالعنبسر الورد إنّما تطيب لكم انفاسه حين يُحْرَقُ

<sup>(</sup>٤) م: تظنونني كالعنبر الورد.

<sup>(</sup>٥) س: يطيب.

<sup>(</sup>٦) هو الأديب عُبَادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة... بن ماء السّماء، أبو بكر من شعراء الموشّحات، له كتاب وأخبار شعراء الأندلس»، ذكر ابن بشكوال في الصلة أنّه توفّي 198 هـ، ترجم له الحميدي في جذوة المقتبس: ٢٧٤، الضبّي في بغية الملتمس: ٣٩٦ مان بسّام في الذخيرة: ق ١ ج ٢ ص ١. وانظر نفح الطيب: ٤ / ٢٥.

<sup>(</sup>٧) ن: وكان.

<sup>(</sup>A) ص ق ل ج س: مسترجعاً من صرف دهره، ن: من صروف دهره.

وله من قصيدة في يحيى (۱) بن علي بن حمّود أمير المؤمنين (۱):

يؤرّقني الليلُ الذي أنْت (۱) نَائِمُه

فتجهل ما ألْقَى وطَرْفُكَ عالِمُهُ

وَفِي (١) الهَوْدَجِ المَرْقُومِ وَجُهُ طَوَى الحَشَا (١)

عن الحُسْنِ (١) فيه الحُسْنُ قد حَارَ رَاقِمُهُ

إذا شاء وَقْفَا أَرْسَلَ الحُسْنُ فرعَهُ (٧)

يضلّهم (٨) عن مَنْهجِ القَصْد فَاحِمُهُ

أظُلُما رأوا تقليده الدُّرُ أم زروا

بتلك اللّاليء انهمن تمائمه المُحمَّد بن عائشة (١)

اشتهر صَوْناً وَعَفافا، ولم يخطب بعقيلة حظوة زفافاً (١٠) فآثر انقباضاً (١) هو يحيى بن علي بن حمّود بن ميمون بن حمّود بن علي بن عبيد الله بن ادريس من ولد علي بن أبي طالب، كنيته أبو زكريا، ولقبه المعتلي بالله بويع بقرطبة سنة ٤١٧ هـ ثم خلع سنة ٤١٣ هـ وعاد إلى قرطبة ثم خرج منها الى مالقة سنة ٤١٧ هـ، ويقي بها إلى أن مات بقرمونة سنة ٤٢٦ هـ، وقيل ٤٢٧ هـ انظر البيان المغرب: ١٨٨٨/٣ عـ على المجذوة: ٣٤، بغية الملتمس: ٣٠، أعمال الاعلام: ١٣٢.

(٢) م: أوَّلها.

(٣) ن: أنا.

(٤) الجذوة: ٧٧٥، والبغية: ٣٩٦: أنى الهودج.

(٥) ص ق ج س ز م ك: الفشا.

(٦) م والجذوة والبغية: عن الحسن واش الحسن فيه وراقمه.

(٧) م والجذوة والبغية:

أَذَا شاء وقف الركب أرسل فرعه فضلَّلهم عند منهج القصد فاحمه م

(٨) ص ق ج س ز ل ك: قضى لهم.

(٩) م: أبو عبد الله بن عائشة. وهو ابو عبد الله محمد بن عائشة البلنسيّ أحد كتّاب المرابطين، أديب شاعر، ترجم له ابن سعيد في المغرب: ٣١٤/٢ وفني الرايات: ١١٣، والعماد في الخريدة: ٢/٤: ٩٨، ٢٧١، ونقل المقرّي نصّ المطمح في النفح: ٣/٤.
(١٠) ص ق ل ج ز ك: ولمّ بعقيلة خطوه زفافا، ن: حضرة زفافا.

وسكوناً واعتمد (۱) إليها رُكُوناً، إلى أن أنهضه أمير المسلمين (۱) إلى المرب بساطه، فهبّ من مرقد خموله، وشبّ لبلُوغ مأموله، فبدا منه في / الحال انزواء (۱) في تسنّم تلك الرسوم والتواء، وقعود عن مراتب الأعلام، وجمود (۱) لا يُحْمَد فيه ولا يُلام، إلاّ أنَّ أمير المسلمين (۱) - أيّده الله تعالى - ألْقَى عليه منه مَحَبَّة، جلبت (۱) إليه مسرى الظهور ومَهبّه، وكان له أدب واسع المَدَى، يانع كالزّهر بلّله النّدى، ونظم مُشرق الصفحة عَبِق النَّفْحَة، إلاّ أنّه قليلاً ما كان يحلّ رَبْعَه ويذيل له طَبْعَه، وقد اثبت له منه ما يدع الألباب حائرة والقلوب إليه طائرة (۱۷)، فمن ذلك قوله (۸) في ليلة سمحت له بفتى كان يهواه، ونفحت له هَبَّةُ وَصْلٍ بَرُّدت (۱) حَوَاه:

للهِ لَيْكُ باتَ عندي (١١) بِ مَ طَوْعَ يدي من مُهْجَتي في يَدَيْهُ وبتُ أَسْهُ رُ شَوْقًا إليه وبتُ أَسْهُ رُ شَوْقًا إليه عاطَيْتُ محمراءَ مَمْ زُوجَةً كأَنْها تُعْصَرُ من وَجْنَتِيْهُ

<sup>(</sup>١)م: اليه.

 <sup>(</sup>٢)م: أمير المسلمين وناصر الدين، ووضعه في مناط العزّ وفسطاطه، فهب من مرقد خموله، وشبّ جدوة مأموله، ل: أمير المؤمنين، وهو علي بن يوسف بن تاشفين انظر الخريدة: ٩٨/٢/٤، الرايات: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: عن الحضرة والتواء عن تستم.

<sup>(</sup>٤) م: وخمود لا يحمد ولا يلام. <sup>"</sup>

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س زك: المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) م: ثنت، ص ق ز ك: نبت اليه مسرى الظهور وصهبه، ج س: نبت اليه مسرى الظهور وصعبه.

<sup>(</sup>٧) من وقد اثبت له. . . الى طائره ليس في م.

<sup>(</sup>٨) م: فمن ذلك ما قاله.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ل ك: أبدت، والأبيات في الخريدة: ٢٧١/٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) م والخريدة: بات في جنحه.

<sup>(</sup>١١) م والخريدة: فبّت أسهر أنسا به.

وله فيه وقد طرزت غلالة خدّه، وركب من عارضه(١) سنان على صَعْدَة قدّه:

إذا كنتَ تَهْوَى خَدَّه وهو رَوْضَةٌ به الورد غَضٌّ والأقاح مُفَلَّجُ فَزِدْ كَلَفًا فيه وفَرْطَ صَبَابَةٍ فقد زِيدَ فيه من عِذَارٍ بَنَفْسَجُ

وخرج(٢) من بَلَنْسِيَة إلى منية الوزير الأجلّ أبي بكر بن عبد العزيز، وهي من أبْدع منازل الدنيا وقد مدّت عليها /أدواحها(٣)الأفيا، ١/٧١ وأهدت إليها أزهارها العَرْف والرّيا، والنهر قد غُصَّ بماثه، والروض قد خصَّ بمثِّل أَنْجُم سَمَاتِه وكانت لبني عبد العزيز فيها أطراب، تهيًّا لهم فيها من الأيّام آراب (<sup>1)</sup>، فلبسوا فيها الْأنْسَ (<sup>0)</sup> حتّى أبلوه، ونشروا فيها السّرور (٦) وطووه، أيّام كانوا بذلك الأفق طلوعاً، لم تضمّ عليهم النوائب (٧) ضلوعاً، فقعد أبو عبد الله مع لُمَّة من الأدباء، تحت دوحة من أدواحها، فهبّت ريح أنس من أرواحها، سطت بأعصارها، وأسقطت لؤلؤها على باسم أزهارها، فقال<sup>(٨)</sup>:

ودوحةٍ قَدْ عَلَتْ سماءً تَطْلَعُ أَزْهَارُهَا نُحُومَا

هَ فَا نسيمُ الصَّبا عليها فأرسلت (٩) فوقنا رُجُومًا كَأَنُّما الجَوُّ غَارَ لمَّا بَدَتْ فَأَغْرَى بها النَّسِمَا

<sup>(</sup>۱) س: ورکب علی عارضیه سنان علی صعده.

<sup>(</sup>٢) م: وخرج إلى منية الوزير الأجلُّ أبي بكر بن عبد العزيز ببلنسية.

<sup>(</sup>٣) ج ز ق س: ارواحها.

<sup>(</sup>٤) م: نضبت لهم فيها من الأيام آراب.

<sup>(</sup>٢) ص ق ج س ز ل ك ن: الأنس، م: السرور.

<sup>(</sup>٧) ص ق زَك: الترتيب، ل ن: النّوب، ج س: التراثب. م: النوائب.

<sup>(</sup>٨) الأبيات في الخريدة: ٢٧٤، ٢٧٢، المغرب:٣١٤/٢، الرايات: ١١٣.

<sup>(</sup>٩) المغرب والرايات: فخلتها أرسلت رجوماً.

وكان في زمن عُطّلته، ووقت اصفراره وعلّته، ومقاساته من العيش أنكده، ومن التخوّف (۱) أجهده، كثيراً ما ينشرح بجزيرة شُقْر (۲) ويستريح، ويستطيب تلك الرّيح، ويجول في أجَارِع وادِيَها وينتقل من نواديها إلى بوادِيَها، فإنّها صحيحة الهواء، قليلة الأدواء خضلة العشب (۳) والأزاهر (۱)، قد أحاط بها نَهْرُهَا كما تحيط بالمعاصم الأساور (۵)، والأيك والأزاهر (۱) نشرت ذوائبها / على صفيحه (۷)، والروض قد عطر جوانبه (۸) بريحه (۱۹)، وأبو إسحاق بن خفاجة هو كان منزع نفسه، ومصرع أنسه، بي نفح له بالمُنى (۱۱) عَبق وشذا، ومستح (۱۱) عن عيون مسرّاته القذى، وغدا على ما كان وراح (۱۲)، وجرى مُتهافِتًا (۱۳) في ميدان ذلك المِراح، قريب (۱۲) عَهْدٍ بالفِطَام، ودهره ينقاد في خِطَام (۱۰)، فلما اشتعل رأسه شَيْباً وزرّت (۱۲) عليه الكهولة جَيْباً، أقْصَر عن تلك الهنّات، واستيقظ من تلك

<sup>(</sup>١) ص ق ج س زك: التحرّف.

 <sup>(</sup>٢) شَقْر: جزيرة بالأندلس قريبة من شَاطِبة، بينها وبين بَلنْسِية ثمانية وعشرين ميلا. انظر الروض المعطار: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) ل: الشعب.

<sup>(1)</sup> الأزاهر زيادة من م ن، ج س: زاهية الأزاهر.

<sup>(</sup>٥) م: والتوى عليها التواء الأرقم المساور.

<sup>(</sup>٦) قد سقطت من س.

<sup>(</sup>٧) م: صفحة

<sup>(</sup>A) ص ق ل ج ز ك: جوانبها.

<sup>(</sup>٩) م: بنفحه.

<sup>(</sup>۱۰) ق: من المني، ويه سقطت من ن، م: وبه.

<sup>(</sup>١١) ص ق ج س زك: به مسح.

<sup>(</sup>١٢) م: على ما أحبّ.

<sup>(</sup>۱۳) ص ق ج س زك: فتهافتا.

<sup>(</sup>١٤) م: وسنّه قريب بالفطام.

<sup>(</sup>١٥) م: للاسعاد في خطام.

<sup>(</sup>١٦) م ص ز ك ج: وزوت.

السِّنَات، وشبّ عن ذلك الطّوق، واقتصر(١) على الحنين(٢) والشوق وقنع بأدنى (٢) تحيّة، وما يستشعره بوصف تلك العِهَاد من أرْيَحيَّة، فقال:

> فيا راكباً يستعملُ<sup>(١٥</sup>)الخطو قاصِدَاً / وَقِفْ حِيثُ سال النُّهْرُ يَنْسَابُ أَرْقُمَا

الا خَلِّياني واللَّسَى والقَـوافِيَـا اردّدها شجوي (١) وأُجْهشُ باكِيَا أَمَن (°) شَخْصاً للمسرّة باديا (٦) وأنْدبُ رَسْماً للشبيبةِ (٧) باليّا تولَّى الصّبا الَّا توالى فكرةٍ قدحتُ بها زُنْدَاً وما زلتُ (^) واريًا وقيد بِيانَ خُلُو العيش إلَّا تَعِلَّةً تُحَدَّثُني عنها الأمانيُّ (٩) خالِيًا ويابَرْدَ هذا(١٠) الماءِ هلَّ منك قَطْرَةٌ تهلُّ فَيُسْتَسْقَى غمامُكَ صادِيَا وهيهاتَ حالت دون حُزْوَى وأَهْلِها (١١) ليال وأيّامٌ تُخَالُ (١٢) لَيالِيا فَقُلْ في كبيرٍ عادَهُ صائد(١٣)الظّبا إليهُنَّ مُهْتَاجًا (١٤)وقد كان سَالِيَا الا عُـجْ بِشُقْرِ رائحاً أو مُغَادِيَـا وهب نسيم الأيكِ يَنْفُتُ رَاقِيَا ٢٧/أ

<sup>(</sup>١) ن: وأقصر،

<sup>(</sup>٢) ص ق ل ج س ز: الهوى، ن: عن الهوى.

<sup>(</sup>٣) ص ق ز ك ج: بأيّ، م: باهداء.

<sup>(</sup>٤) م: شجوا فأجهش، والأبيات في الخريدة: ٦٧٢ - ٦٧٣.

<sup>(</sup>٥) م والخريدة: أَوْبَن، ج: أَوْمَن.

<sup>(</sup>٦) م الخريدة: بائداً.

<sup>(</sup>٧) م: بادياً.

<sup>(</sup>٨) م: من الوجد واريا.

<sup>(</sup>٩) ج س: خواليا.

<sup>(</sup>۱۰) م: ذاك.

<sup>(</sup>١١) م: وعهدها، وحزوى: موضع بنجد بديار تميم، وقال الأزهريّ: جبل من جبال الدّهناء. انظر معجم البلدان: ٢/٥٥/٠.

<sup>(</sup>١٢) ن: اللّياليا.

<sup>(</sup>١٣) م: عاده عائد الصبا.

<sup>(</sup>١٤) م: مُجْتاحاً.

<sup>(</sup>١٥) م: مُستَعمل الخطو، الخريدة: مستعجل.

# وقل لأَثيْلاتٍ هُنَاك وأُجْرَعِ سُقِيتِ أُثَيْلاتٍ وحُيِّيتَ(١) وَادِيَا

### الأديب(٢) أبو عامر بن عقال

كان له ببني قاسِم(٣) تَعَلُّق، وفي سَمَاءِ دَوْلَتِهم تألَّق، فلما خوت نُجُومهم، وعَفَتْ رسومهم، انحطّ(٤) عن ذلك الخُصُوص، وَسَقَط سقوط الطائر المقصوص، وتصرّف بين وجود وعدم، وتحرّف قاعِـدَاً (٥) حيناً وحيناً على قدم، وفي خلال حاله، وأثناء انتحاله، لم يدع حَظُّه (٢) من الحبيب، ولا ثني لحظة عن الغزال الرّبيب، ولم يزل يطير ويقع، والدهر يخفض (٧) حاله ويرفع، إلى أن رقّاه (٨) الأمير إبراهيم بن يوسف بن

(١) زاد في م هذا البيت:

فحيّيت من أجُملِ الحبيبِ المَغَانِيّا. وليس بِبِدُع ان تعدّيتَ في الهَــوَى

<sup>(</sup>٢) م: الوزير الكاتب أبو عامر بن عقال. قال في المغرب: ٢٥٣/٢، أبو عامر بن عقيد: من المسهب: من جهات مُرْسيه ناظم غير خامل المكان ولا منكر الاحسان، كتب عن ملك شرق الأندلس، ابراهيم بن يوسف وأورد له ابن سعيد وصفه لإجازة أمير المسلمين البحر سنة ٥١٥ هـ. وقد نقل المقرّي نصّ المطمح في النفح: ٤٦/٧.

<sup>(</sup>٣) بنو قاسم: هم اصحاب مدينة البنُت، منهم نظام الدولة عبد الله بن القاسم الذي مات سنة ٤٢١ هـ.، ثم ولي ابنه مُحَمَّد الملقَب بيُمْن الدولة واستمرت ايامه إلى سنة ٤٣٤، ثم ولي بعده ابنه أحمد بن محمد عزّ الدولة، ويقول ابن عذاري ان بني القاسم تعاقبوا على حكم مدينة البُّئث إلى سنة ٥٠٠ هـ. انظر اعمال الاعلام: ٢٠٨، البيان المغرب: ٢١٥/٣، المغرب: ٢/٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) م: وانعط.

<sup>(</sup>٥) وتحرّف قاعدا سقطت من م.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ك: خطًا.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك: يخفض جهالة.

<sup>(</sup>٨) ن: أرقاه.

تاشفين (١) أسمى (٢) ربوة (٣) وأقْعَده (٤) أَبْهَى حُظْوة، فأدرك عنده (رتبة)(٥) أعلام التحبير والإنشاء، وترك الدِّهر قَلِقَ الحَشَا، وتسنّم منزلة لا يتسنَّمها إلَّا من تطهّر من دَرَنِهِ، وجمح إحسانه في ميدان حَرَنِهِ (٦) والمحظوظ أقسام (لا تُسَام)(٧)، والدنيا انارة واعتام، وصفاء يتلوه قَتَام(^،، وقد أثبتُ له بعض ما انتقيته (٩) والذي أخذته مُبَاين لما أبقيته (١٠)، فمن ذلك قوله:

/ خلقت لتقوى بالغذاء وسَقْمُهَا ذاك الغذا ٢٧/ب وجد السّقام إلى المفا صل والجوانح مَنْفِذا(١١)

يا ويح أجسام الأنا م لما تطيق من الأذى وتنال أيّام السّلا مةِ بالحياة تَللُّذَا فإذا انقضى زَمَنُ الصّبا ورمى المشيب فأنفذا

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم الصّنهاجي ابو اسحاق المعروف بابن تعيَّشَت اسم امه، من قواد المرابطين وولاتهم، ولي بلنسية سنة ٥٠٩ هـ ثم انتقل إلى اشبيلية، وظلّ عاملًا عليها من شوال ٥١١ إلى جُمَادي الأولى سنة ٥١٦. جعل ابن الأبار وفاته سنة ٥١٥ هـ.، وابن القطان سنة ٧٦٥، انظر المعجم في أصحاب القاضي: ٥٤، نظم الجمان: ٢٠٦، البيذق في اخبار المهدي: ٤٤.

<sup>(</sup>٢)ن: أعلى.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ك: ذروة. واثبت ما في م ن.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: ردّاه، م ن: واقعده.

<sup>(</sup>٥) م: رتبة زيادة من م ن: في م: رتبة التحير.

<sup>(</sup>٦) ق ج: حزنه.

<sup>(</sup>٧) لا تسام ليست في ص ق ج س ز ك.

<sup>(</sup>٨) وصفاء يتلوه قتام سقطت من م وليست في ن.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك: ما انتقيت.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ز ك: انتقيت، ج س: لما تغيت.

<sup>(</sup>١١) في ن زاد هذا البيت:

ئاً ناولنی غیر ويقول مهما يعط شي

حذا في هذه القصيدة حذو (الصابي)<sup>(۱)</sup> حيث يقول <sup>(۲)</sup>: وجع المفاصل وهو أيس رُ ما لقيت من <sup>(۳)</sup> الأذَى رَدَّ الله الله الستحنسنتُه والنَّاسُ من حظّى <sup>(٤)</sup> كلذا

وله يعتذر من تأخير زيارة اعْتَمدَها، ومواصلة اعتَقدها (٥٠)، فعاقته عنها حوادث لَوْتُهُ (٦٠)، وعدته عن ذلك وَثَنَتْهُ، وهو قوله (٧٠):

بينما كُنْتُ راجِياً لِلقَائِهِ والتَّشْفِي بِالبِشْرِ من تِلْقَائِهِ وترقبتُ (^) في سماءِ نِزَاعي (¹) قَمر الأنْس طالعاً من سَمَائِهِ فت دلّه ثُنُ وانزويتُ حياءً منه والعُذُرُ لِسَنَائِهِ (¹)

وله فصل كتب به عن (۱۱) الأمير إبراهيم يصف إجازة أمير المسلمين (۱۲) البحر سنة خمس عشرة وخمسمائة: وفي الساعة الثانية من يوم الجمعة، كان جوازه أيده الله تعالى (۱۳)، من مَرْسى جزيرة

(۱) ص ق ز ك: حذو حيث يقول: ج س: حذا في هذه القصيدة حذو من قال والصابي زيادة من م ن. وهو ابراهيم بن هلال بن هارون الحرّانيّ أبو اسحاق الصابي، كاتب مشهور من مؤلفاته: «التاج»، «تاريخ اسرة الصابي» توفي سنة ٣٨٤ هـ انـظر في ترجمته. وفيات الأعيان: ٥٢/١ ـ ٤٥، النجوم الزاهرة: ١٦٧/٤، الكامل في التاريخ: ١٠٦/٣٠، ابن كثير: ١٩٣/١، العبر للذهبي: ٢٤/٣، شذرات الذهب: ١٠٦/٣٠.

(٢) حيث يقول،ليست ني م.

(٣) ص ز ق ج س: العُنَّا. َ

(٤) ص زق ك ج س: الضَّنَّى وزاد في م هذا البيت:

والعسمر مشل الكاس ير سب في أواخرها القَلْي (٥)ق: ومواصلة اعتدها.

(٦) ص ق ز ك: لوته عنها ج س: فعاقته عنها حوادث لوته عنها، وحرمته منها، وهو قوله.

(٧) وهو قوله ليست في م ن.

(٨) ص ق ج س ك: وترقيّت.

(٩) نزاعي سقطت من م، ج ز: تراعي، س: يراعي.

(۱۰) ق ص: بسنائه.

(١١) م: وكتب عن الأمير. والنثر في المُغْرِب: ٢٥٤/٢.

(١٢) ل: المؤمنين.

(۱۳) تعالى سقطت من م.

طريف (١) على بَحْرساكن، قد ذلَّ بعد استصعابه وسَهُل بعد / أَنْ رأَى (٢) الشامخَ ١/٧٣ من هِضَابِهِ وصار حيَّه مَيْتاً، وهذره (٣) صَمْتاً، وجباله لا ترى فيها عِوجاً ولا أَمْتا، وضعف تعاطيه، وعقد السلم بين موجه (٤) وشاطيه فعبر آمنا من سَطُواته مُتَملّكاً لِصَهَواته (٥)، على جواد يَقْطع الجُرُوف (١) سَبْحاً (٧) ويكاد يسبق الريح (٨) لَمْحَا، لم يَحْمل لِجَاماً ولا سَرْجاً، ولا عَهِدَ غير اللّجة الخضراء مرجاً، عِنانه في رجله، وهُدْبُ العين يحكي بعض شكْله، فلله درّه (١) من جواد، له جسم وليس له فُؤاد، يخرق الهواء ولا يرهبه، ويركض (١٠) الماء ولا يشربه (١١).

# الأديب أبو القاسم المَنِيشيّ (١٢)

أحدُ (١٣) أَبْناء الحَضْرة المتصرّفين في أَشْبه الأعمال، المتعرّفين ما

<sup>(</sup>١) طَرِيف: اسم جزيرة على البحر المتوسط، يشقها نهر صغير، سُمّيت بهذا الأسم بسبة إلى أبي زرعة طريف الذي بعثه موسى بن نصير لمعرفة كيفية الفتح، ونزل بالخضراء التي سميت بجزيرة طريف، انظر صفة جزيرة الأندلس: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) م: أرانا.

<sup>(</sup>٣) ج ق س: وهدره.

<sup>(</sup>٤) م: بين الموج وشاطيه.

<sup>(</sup>٥) م: متمكّنا من صهواته.

<sup>(</sup>٦) ل: الحرق ن: الجو.

<sup>(</sup>٧) الأصول لمحا.

<sup>(</sup>٨) ن م ل: البرق.

<sup>(</sup>٩) م ن: فلله هو من جواد.

<sup>(</sup>۱۰) ج: ویرکد، س ویرکب.

<sup>(</sup>١١) في نهاية هذه الترجمة ينتهي القسم الثالث في م ويليه القسم الرابع ويشتمل على بدائع نبها "الأدباء ـ وروائع فحول الشعراء.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ج س ز ك: المتنبيء، وهو أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي المعروف بعصا الأعمى لقب بذلك لإنّه كان يقود الأعمى التّطيلي، انظر ترجمته في المغرب: ٢٨٩/١، بغية الملتمس: ٥٣٤، المطرب: ١٠٨، الرايات: ٥٣، ونقل المقرّي نصّ المطمح في النّفح: ٥٣/٧.

<sup>(</sup>١٣) في ن: أحد أبناء حضرة إشبيلية المقلين، الناهضين بأعباء الضرائر المستقلين لم يزل =

يأتيه العمال، لم يَفْرَ عُلاً (بوة ظهور، ولم يَقْرَعْ بابَ ملك (٢) مشهور، ونكب عن المقطع الجزل إلى الغرض الفَسْل(٣)، وليس من شرط كتابي هذا(٤)، إثبات بذاءه ولا أنْ يَقفَ(٥) حذَاءَه، وقد أثبت له ما هو عندى نافق، ولغرضي (٦) موافق؛ فمن ذلك قوله (٧):

يا رَوْضَةً باتَتْ الأَنْدَاءُ تَخْدمُهَا أَتِي (^) النَّسِيمُ وهذا أُوَّلُ السَّحَر إن كان قَدُّكَ غُصْنَاً فالشَّراءُ بهِ مثل الكمائم قد زَرَّتْ على الزَّهَر ٧٧/ب / إِرْبَأَلَا بَبُرْدَيك عن ورد وعن زَهَرِ واغْنَ (١٠)بَقُرْطَيْكَ عن شَمْس وعن قَمَر يا قَاتِلَ اللهُ لَحْظي كم شَقِيتُ بهِ من حيثُ كانَ نعيمُ النَّاسِ بالنَّظر (١١)

وله يصف زرزوراً:

#### يَفْرَعُـهُ (١٢) مِصْقَعٌ خطيبُ أمِنْبَرٌ ذاكَ أَمْ قَضِيبُ

<sup>=</sup> يَعْشُو لَكُل ضُوء، وينتجع مصاب كل نوء، فيوما يُخْصب ويوما يُجْدب، وآونة يفرح وأخرى ينتدب، إلى أن صدقت مخايله، فرمقت نجوته وتحايله، وأتى من العجب، بمنسدل الحجب ومن الأشر ما لم يأت من بشر، وما تصرف إلَّا في أنزل الأعمال، ولا تعرف الا بأخون العُمَّال، ص ق ج س ك: احدانساء.

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ك: يقرع.

<sup>(</sup>٢) ن: رجل مشهور وله أدب ولسن، ومذهب فيها يستحسن.

<sup>(</sup>٣) ن: لكنَّه نكب عن المقطع الجزل، وذهب مذهب الهزل، إلَّا في النادر فربَّما جدًّ، ثم اخلق منه ما استجدً، وعاد إلى ديدنه عودة ابى عباد إلى واواته ومدنه واخذ في ذلك الغرض، وليس من شرط كتابي بداءه.

<sup>(</sup>٤) هذا سقطت من م.

<sup>(</sup>٥) ج: أقف.

<sup>(</sup>٦) ن: ولغرض كتابي.

<sup>(</sup>٧) الشعر في بغية الملتمس: ٥٣٤.

<sup>(</sup>٨) س: أن.

<sup>(</sup>٩) م: اغنى ببرديك عن فجر وعن شفق. ص ق ج س ك: عن بدر وعن زهر.

<sup>(</sup>۱۰) م: واربا بقرطيك.

<sup>(</sup>۱۱) ص ق ج س ك: والنظر.

<sup>(</sup>۱۲) ص ق ج س ك: يقرعه.

يختالُ في بُرْدَتي شَبَابِ لم يَتَوضَّحْ بها مَشيبُ كأنَّما ضَمَّخَتْ(١) عليهِ أَبْرادَهُ مسكةٌ وطيبُ أخرسُ لكنَّهُ فَصيحٌ أَبْلَهُ لكنَّهُ(٢) لبيبُ جَـهْمُ عـلى أنَّـه وسيم صَعْبُ عـلى أنَّـهُ أريبُ

وله من رثاء في والدتي رحمة الله عليها ٣٠):

ياناصحي(1) غيرمفتاتٍ (٥) وبي شَجَنٌ على النصائح والنُصَّاح مفتاتُ لا أستجيبُ ولو ناديتَ من كَتَبٍ قد وَقَرتْني (٦) تَعلَّاتُ وعِلَّاتُ إن كان رأيك في بِرِّي وتكرمتي بحيثُ قد ظَهَرتْ فيه علاماتُ (٧) فذاكَ أَخْتَارُهُ والنَّاسُ (^) أَشْتَاتُ لا تَرْضَ لي غَيْرَ شَجْوِ لا أَفَارِقُهُ لله ما اصْطَنَعَتْ مِنْكَ الوزاراتُ يا ذًا الوزارةِ (٩) من مَثْني وواحدةٍ إذا ألمّت ملمّات مهمّاتُ لله منك أبا نصر أخو جلد

ومنها(۱۰):

أستودع الله نـوراً ضَمَّــهُ كَفَنَّ كما تواري بدورَ التَّم هَالاتُ (١١)

<sup>(</sup>١) ص ق ج ز ك: زررت.

<sup>(</sup>٢) سقط البيت من ز.

<sup>(</sup>٣) ل: رحمها الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) م: ياناصح الخير مفتات ولي شجن. ق: ياناصحي غير مفتاب وبي شجن ج س:

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ك: مقتات واثبتُ ما في ن م.

<sup>(</sup>٦) ن: وقذتني.

<sup>·(</sup>٧) م: بعد هذا البيت: ومنها: لا ترضى.

<sup>(</sup>A) ن: بعد هذا البيت ومنها ياذا الوزارة.

<sup>(</sup>٩) ل: الوزارات.

<sup>(</sup>۱۰) ل: منها. وسقطت من م ن.

<sup>(</sup>١١) ص ق زج س: ثم.

1/٧٤ / قَضَتْ وليتَ شبابي كان موضِعَها هيهاتَ لو قُضِيَتْ تلكَ اللَّبَانَاتُ مَضَتْ وليس (١) لكم من دونها أَحَدُ هلا وقد أَعْذَرَتْ (٢) فيها المُروءاتُ

## الأديب أبو الحسن البَرْقيّ (٣)

بَلَنْسِيِّ الدَّار، نفيس<sup>(1)</sup> المقدار، لم أعلم له بشَرَف<sup>(0)</sup>، ولم أسمع له عن سَلَف<sup>(1)</sup>، ورد إشْبِيلِيَة سنة خمس وسبعين وأربعمائة (۱)، فاتصل بابن زهر<sup>(۸)</sup>، فناهيك من حظ مِسْك أذفر<sup>(۵)</sup>، ومن وَجْه صُبْح أَسْفر<sup>(۱)</sup>، أدركَ به الرَّغَائب، وتملَّك بِسَبِبِهِ الحاضر والغائِب، وكان مجلوً المؤانسة (۱۱) حلو المجالسة، وقد أثبتُ له بعض ما وجدته له في الغِلْمان

<sup>(</sup>١) م ن: مضت ولمّا لم يقم من دونها أحد.

<sup>(</sup>٢) ج س: أغزرت.

 <sup>(</sup>٣) ترجم له الضبّي في بغية الملتمس: ص ٥٣٣ رقم ١٥٥٥ فقال: أبو الحسن البرقي،
 أديب شاعر بليغ، أنشد له الفتح في المطمح من قطعة يصف فيها هيفاء:

كــل نــهــر تــوقـــدت شــفــرتــاه .... ونقل المقري نصّ المطمح في النفح: ٧-٥٥.

<sup>(</sup>٤) ن: نفيسي المقدار.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ز ك: شرف، ن: ما سمعت له بشرف.

<sup>(</sup>٦) ن: ولا علمت له بسلف، ولا اطَّلعت منه على غير سرف.

<sup>(</sup>٧) حم م غ: سنة خمس وتسعين.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج ز ك س: بابن نهر.

<sup>(</sup>٩) ل: خطّ مسك، م حم غ: فناهيك من حظ استوفر.

<sup>(</sup>١٠) حم غ: رمن وجه جاه له سفر، م: ومن وجه رجاء له أسفر وزاد في ن: فناهيك من حظ في أكنافه جال، ومن لحظ فيما أراده أجال، ومن أمل استوفر وحظ مسك أزفر، ومن وجه جاه له أسفر، سلك به ساحة الرغائب، وتملّك بسببه إباحة الحاضر والغائب.

<sup>(</sup>١١) ج س: وكان علب المؤانسة، حلو المجالسة، غ حم: وكان مليح المؤانسة، حلو المجالسة ن: وكان حلو المجالسة، مجلّو المؤانسة، ذا نشب وافر، ومذهب في المساهمة سافر إلا انه كان كلفاً بالفتيان، معنّى بهم في كلّ الأحيان، ونيّف على السبعين وهو برداء الصّبوة مرتد، ويعترتها معتد، مع أدب زهرته ترفّ، وكأنّه بحر والألباب منه تغترف.

وأنشدته في ذلك الزّمان(١):

إِنْ ذَكَرْتَ العَقِيقَ (٢) هاجكَ شوقٌ رُبّ شَـوْقِ يُـهيـجُـهُ الإذكـارُ يا خليليّ حدُّثاني عن (٣) الرُّك ب سُحَيْراً أَأَنْجَدوا أَم أُغَاروا شغلونـــا عــن الـــودَاع وولّـــوا أنــا أَهْـواهُمْ على كُــلِّ حَـالِ

ما عليهم لو ودّعوا ثُمَّ ساروا عدلوا في هواهم أم(٤) جاروا

وعلق بإشبيلية فتى يُعْرَف بابن المكر(٥)، صار به طريحاً بين أيدى الفِكَر(٦)، وما زال يُقَاسي هواه(٧)، ويُكَابِد جَوَاه (٨)، حتَّى اكتسى خدَّه بالعِذَار (٩)، وانمحت عنه بهجة آذار (١٠)، فقال:

/واستوْحَشَتْ تِلْكَ المحاسنُ واكتستْ أنـوارُ وَجْهـكَ واهِنَ الْأَخْــلاقِ ٧٤/ب

الآنَ لمَّا صَوَّحَتْ(١١) وَجَنَاتُهُ شَوْكاً وأَضْحَتْ(١٢) سَلْوَة العُشَّاق أمسيتَ تَبْذَلُ لِي الوصَال تَصَنُّعَا خُلُقُ اللَّئيم (١٣) وشيمةُ المَذَّاق

<sup>(</sup>١) الأبيات في البغية: ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) العقيق: واد بظاهر المدينة، أكثر الشعراء الأقدمون من ذكره، انظر معجم ما استعجم:

<sup>(</sup>٣) عن سقطت من س.

<sup>(</sup>٤) ص ق ل ز ك: ثم جاروا، م: أو جاروا.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س زك: المكرر، ولم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) حم غ: بات به طريحاً بين ايدي الفكر، ن: وبات من حبّه طريحاً بين الوساوس والفكر، لا يمشي الّا صبّا، ولا يفشى الّا غراماً وحبّا.

<sup>(</sup>٧) ن: وما زال يقاسي لوعته، مقاساة يناجي بها صرعته.

<sup>(</sup>۸) ن: ویکابد جواه، ویلازم هواه.

<sup>(</sup>٩) م: حتّى اكتسى خدّه بالعذار مثل بهجة آذار.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ك ل:ومحى عنه مثل بهجة آذار، وزاد في ن: فسلا من كلفه، وتصدّى ذلك لمواصلته بصلفه.

<sup>(</sup>۱۱) ص ق ج س ز ك: ضرّجت.

<sup>(</sup>۱۲) ص ق ج س ز ك: وأصوحت.

<sup>(</sup>١٣) م: خلق النّسيم وشيمة الحدّاق.

هـلّا وَصَلْتَ إِذْ الشَّمائـلُ قَهْوةٌ فلكم أطلتَ غَرامَ قَلْبٍ مُوجَع كُمْ قد أَلبُّ إليكَ بالأَشْوَاقِ ما كُنْتَ إِلَّا البَدْرَ ليلةَ تَمَّهِ حتى قَضَتْ لك ليلةً بمَحَاق لاح العِذَارُ فقلتُ وَجُدُ (٢) نَازحٌ إنّ (٣) ابنَ دَأْيَة مؤذنٌ بفِراق

وله فيه مناقضا لهذا الغرض(٤)، معارضاً للوعة سُلُّوه الذي(٥) عرض: أُجيلُ الطُّرْفَ في خَدٍّ نَضِيرِ يردّد (٦) ناظري نَظرى إليهِ شَفَاها منه أُخْضَرُ (٧) عارضَيْهِ

وإذ (١) المُحيًّا روضة الأحداق

إذا رَمِــدَتْ بحُمْرَتِــهِ جُفُـوني

# الأديب أبو الحَسَن عليّ بن جودي(^)

برّز في الفهم، وأحرز منه أُوْفَر سَهْم (٩)، وله أدب واسع مَذَاه، يانع(١٠) كالروض بلُّلهُ نَدَاه (١١)، إلَّا أَنَّه سَهَا فَأَسْرَف، وزها بما (١٢) لا

<sup>(</sup>١) ص ق: وإذا.

<sup>(</sup>٢) م: وخد.

<sup>(</sup>٣) م: ناح ابن داية مؤذنا بفراق، ص زج: ابن دانة.

<sup>(</sup>٤) م: وله فيه مناقضا، لذلك.

<sup>(</sup>٥) ل ن م: كان عَرَض.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ك: بورد ناظر.

<sup>(</sup>٧) م: أسمر، ن ل: إثمد.

<sup>(</sup>٨) وردت ترجمته في م بعد ترجمة أبي الحسن البَّرْقي دون ذكر اسمه، وفي حم وردت الترجمة بعد ترجمة الأديب أبي أميّة بن عصام. وابن جودي هذا هو علي بن عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن جودي السّعدي، ابو الحسن أصل سَلَفه من إلبيرة، تفنَّن في الأدب والنَّحو والطُّب، توفي بعد سنة ٥٣٠ هـ، انظر الخريدة: ق ٤ ج ٢ ص ٢٥٢، المغرب: ١٠٩/٢، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: ٢٩٠، نفح الطيب: ٣٣٤/٣، ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٩) زاد في ن وهامش ل: وعانى العلوم بقريحة ذكيّة، ووافى بنفس في المعارف زكيّة.

<sup>(</sup>١٠) حم غ: تابع.

<sup>(</sup>١١) ن : وَنظم أرقّ من دمع العاني ولطيف المعاني واعبق من نفس الخمائل، في أكفّ الصّبا والشّمائل، ونثر كالزهر المطلول أو السِّلْك المحلول.

<sup>(</sup>١٢) حم غ: لئلاً يعرف.

يعرف، وتصدى إلى الدين بالإفتراء(١)، ولم يراقب الله في ذلك الإجتراء(٢)، واشتهرت(٣) عنه أقوال سَدَّدَ إلى المِلَّة نِصَالها، وأيّد(٤) بها ضُلاَلها، فَعَظُمت به المِحْنَة وتكيّفت(٥) له في كلّ نفس إحْنَة، وما زال يتدرّج (٢) فيها وينتقل، حتى عثر وما كاد يستقل(٢) فمر لا يلوي على تلك / النّواحي، وفر لا ينثني إلى اللّواثم (٨) واللّواحي، وما زال يركب ١/٥ الأهواء ويخوضها، ويذلّل النّفوس(٩) بها ويروضها، حتى أسْمَحت(١٠) بعض الإسْماح، وكفّت (١١) عن ذلك الجِمَاح، فاستقرّ عند ابن(١٢) مالك فآواه، ومهد له مثواه، وجعله في جملة من اختص من المبطلين، واستخلص من المعطلين، فكثيراً ما يصطفيهم ولا يدري(١٣) أيّد خرهم أم واستخلص من المعطلين، فكثيراً ما يصطفيهم ولا يدري(١٣) أيّد خرهم أم يُقْتَنِبهم(١٠)، وقد أثبت لأبي الحسن هذا (١٥):

سَلِ الرَّكْبَ (١٦) عَنْ نَجْدٍ فإنَّ تَحيَّةً لساكن نجد قد تَحمَّلُها الرَّكْبُ

<sup>(</sup>١) ص ق ل ج ز ك: وتصدّى إلى اتّباع الهوى.

<sup>(</sup>٢) حمّ غ: الانبراء، ص ق ل ج س زك: ولم يراقب الله في تلك الأهواء.

<sup>(</sup>٣) حم غ ن: واشتهرت عنه في ذلك.

<sup>(</sup>٤) ن ل: وأبدى بها ضلالها، م حمغ: وأيَّد بها ضالُها.

<sup>(</sup>٥) ن: وكمنت م: وكيَّفت.

<sup>(</sup>٦) ص ق ل ز ك : وما تدرّج فيها وتنقّل حتّى.

<sup>(</sup>٧) ج س: ولم يستقل .

<sup>(</sup>A) ن لوائم ولواحي.

<sup>(</sup>٩) نم: النَّفس.

<sup>(</sup>۱۰) م: سمحت.

<sup>(</sup>۱۱) م: وصعبت ذلك.

<sup>(</sup>۱۲) ن: أبو مالك.

<sup>(</sup>١٣) ص ق ج س ز ك: أدرى، حم غ: ندري، وسقطت «فكثيرا ما يصطفيهم» من حم غ.

<sup>(</sup>١٤) حم غ: ايزجرهم أم يقنيهم.

<sup>(</sup>١٥) م: وقد اثبت لأبي الحسن هذا ما وجدت له، فمن ذلك قوله.

<sup>(</sup>١٦) ص ل ج ك: من.

وإلا فما بالُ المطيِّ على الوَجَى(١) خِفَافاً وما للريح ِ مرجعُها(٢) رَطْبُ وله أيضاً (٣) :

أحنَّ إلى ريح الشّمالِ فإنَّها تُذَكِّرُنا نَجْداً وما ذِكْرُنَا (1) نجدا تَمرُّ (1) على رَبْع أَقَامَ بهِ الهَوَى وبَدَّلَ من أَهْلِيهِ جَاثِمَةٌ (1) رُبْدا وله أيضاً:

إذا ارْتَحَلَت غربيّة فاعرضا لها فبالغرب من نَهْوى (٢٧ له البلد الغرب ا(٨) لقد ساءني أنّي بعيد وأنّنا بأرضين شَتّى لا مَزاراً ولا قُرْبَا يُفَجّعنا إمّا بِعَدد مُبَرّع وإمّا أمورٌ باعثاتٌ لنا (٩) كَرْبَا وله أيضاً (١٠):

لقد هيِّج النِّيران يا أُمُّ مالكٍ بتُدْمير ذكرى ساعَدَتْهَا المَدَامِعُ

ظعنّا على حكم الليالي وخطبها فيا ليت لم ندر اللّيالي ولا الخطبا وكنت أرجّي الدهر بعد الذي مضى ديارا وقربا والأصادق والصّحبا أحفا يسير الركب لم ترتحل بنا اليك ولم تحد الحداة لنا ركبا (١٠) م: وله من أخرى، (وله ايضاً) سقطت من حم.

<sup>(</sup>١) ص ج س ز ك: الوحي.

<sup>(</sup>۲) ص ق م س حم غ: حرجفها.

<sup>(</sup>٣) م: ومن أخرى، حم غ: سقطت وله أيضاً والبيتان ليسا في ز.

<sup>(</sup>٤) ص ق ل ج ز ك: ذكرت.

<sup>(</sup>٥) ص ق ج س ز ك: نمرٌ.

<sup>(</sup>٦) زاد في ن هذين البيتين:

فياليت شعري هل تقضي لُبَائَـة فأرتشف اللّميا واعتنق القـدًا خليلي لا والله ما أحمل الهوى وان كنت في غير الهوى رجلا جلدا (٧)حم غ: تهوى.

<sup>(</sup>٨)م ص ق حم غ ج س ز ك: له ليلة الغربا.

<sup>(</sup>٩) بعد هذا البيت في ن:

/عشيّةً لا أرجو لقاءَك عِنْـدَهــا وله أيضاً<sup>(٢)</sup>:

حَنَنْتُ إلى البَرْق اليماني وإنَّما فيا راكبا يطوي البلاد تُحَمَّلنْ ليالينا بالجِزْع جزع محجِّرٍ سَقَى الله يا فيحاءُ(\*) تِلْكَ اللَّياليا وما ضرّ صَحْبي وقفة بِمُحجّرِ أحيّي بها تلك الرسوم البواليّا

وله أيضاً:

خَليليٌّ مِنْ (٦) نَجْدٍ فإنَّ بنَجْدهم الا رُجِّعًا عَنْها الحديثَ فإنَّني عزيزٌ علينا يا ابنـةَ القَوْم أَنَّنَا فريقٌ (١) هوى مِنّا يمانٍ ومُشْتُمّ كأنَّا خُلِقْنَا للنَّوى وكأنَّما حرامٌ على الأيَّام أن تَتَجَمَّعَا(١٠)

ولا أنا إن يدنو(١) مع اللّيل طامع ٧٥/ب

نُعَالِجُ ٣) شَوْقاً ما هُنَالكَ هانِيَا تحيَّتنَا إن كنت تلجأً(٤) لاقيًا

مُصِيفًا لبيت(٢) العامريُّ ومَرْبَعَا لأغبط من ليلي الحديث المُرَجُعا(^) غريبانِ شَتَّى لا نُطِيقُ التَّجمُّعَا يُحَاوِل يَأْسَاً أو يحاول مَطْمعًا

<sup>(</sup>١) ج س: اذ ترنو، حم غ: تدنو.

<sup>(</sup>۲) روله أيضاً، سقطت من حم.

<sup>(</sup>٣) حم: يعالج.

<sup>(</sup>٤) ص ق زك ل: بلجاء.

<sup>(</sup>٥) حم م غ: بلجاء: ومُحَجّر جبل في ديار طيء. ياقوت: ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج س ز ك: عن.

<sup>(</sup>٧) حم م ق: لبنت.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت ليس في م.

<sup>(</sup>٩) م حم غ: نحاول ياساً او نحاول.

<sup>(</sup>١٠) ص ق ج س ز ك: نتجمّعا.... وبعد هذه القصيدة يقول المقري في النفح: ٥٩/٧ . . . ووجدت له في بعض نسخ «المطمح» قوله ايضاً:

سقى دارك السلائي ببَسطُن مُحَصَّبِ ألم تعلمي يا فتنسة القلب أنني اذا نعبت غسربانُ دارِ وجمدتني

مشاكيل من وَفْد الغمام المرنّع تطارحتُ من حُبّي لكم كل مطرح وشوقي مقيمٌ بين ناء ونُـزُح =

وله أيضاً: الا خبر وللبلوى ضروب

حباك الله بالنُّعْمَى فُنُونَا متى تقضي بخسفتك الليالي

فإنكم تبجرون الممنايا

وفيك لُكِلِّ مُشْتاقٍ حبيبُ وجر لكم مع النُّعْمَى خطوبُ وتعصف فيسكم ريبخ هببوب وتعمرُ من مجانيكم قلوبُ

وقد ذكر في «المطمح» له تخميساً جارياً على أَلْسِنَة النَّاس إلى الآن، وهو: أيا ساكنين بأرض اللوى

وصالكم لسقامي دواء ملكتم فُؤادي فَصَارَ الهَوَى وعافاكم الله من ذا الجدوي على رقيب رقيب رقيب

ولمًا تَبدُّتْ لهم حالتي وما حرِّكَ الهَجْدِرُ من زَفْدرتي بكوا رحمةً ليَ مِنْ سَاعَتي فقلتُ مَتَى الوَصلُ يا سَادتي فقالوا قريبٌ قريبٌ قريبٌ

وزاد في نسختي حم غ عدّة مقطوعات ليست مثبتة في بقية النسخ وهي:

أتـاني ـ وعـوفيتَ الخـطوب ـ بــأنـــهُ فيبا ليتنني أشكو وأنث بنخوة يف تيك من أوليت منك منة كَفَى حَزَنَا الله لقاء وأنسها سلامٌ وودُّ إنَّما يَعْرف الأسيى (وله أيضاً):

يُهَنَّا بَحْرُ أَوْ يُهَنَّأُ صَادِمٌ فبديناك وقبد طال السفّارُ وقَدْ شَكَّى تــرفَّقْ قليــلا يــانحُــدُ الأمْــرَ خــائفٌ تَحفيّ أميرُ المسلمين برحلة فَأَصْبَحِك الاشْفَاقُ منه كتيبةً وما هي إلَّا الغِيلُ أَوْ أَجَمَاتُهُ (وله ايضاً:)

يًا مَنْ تَبَاهَى المُلْكُ منِ بِوَاحِدٍ طَـلَبى إلـيك لِـقَـاءةٌ مَـبُرورةٌ (وله ايضاً):

للك الله قسد أَوْلَيْتُنِي مِنْكَ مِنْـةً تذاكرت منّى ذمّة ضاع عَهْدُها على حين ظَنَّتْ فِـرْقَـةً أَنَّ زُورهـا

أقصـرُ وُسَــادٍ أو نَبــا بكُ مَضْحَ مِن السُّقَم لا تشكو ولا تُتوجُّعُ تُغَنَّى بها وُرْقُ الحمامِ وتُسْجَــيُّ أمان تُسلُوى أو حنيان يُسرَجُعُ

أم الخيلُ أم ذاكَ الوشياحُ المُقَدَّمُ جـوادُكَ ذاك الأعــوجيُّ الـمُـطُّهـــ ويسأنسُ باللُّقيا عـنَّـى ومُسعُــدُمُ تَجشَّمها إنَّ الحفيِّ لمُنْعا لها جَنَباتُ دُونَهُنُ يَلَمُلُ يُهَابُ لَدَى شُرُفَاتِهَا مِنْكَ ضَيْغَهُ

ويُكاثِرُ الاعدادُ حينَ يُكَاثِرُ نَهُضَ الكبيرُ بهَما وقام العائِرُ

كما باكر الىروضَ الغمامةُ والقَـطُرُ كما ضاعت المَوْمَاةُ والبلد القَفْرُ صفات زَليلِ لا يقوم بها عُـذْرُ ـ

= سَتَحْمِـلُهُ مِنْي قبوافٍ كَأَنَّها (وله أيضاً):

سلام على الشّخص الذي هو في الحشا فلو أنّي اعسطيتُ حظّي لمسا انتاى سأبكيكَ مفجوعاً عليك كما بُكَى فقد كُنْتَ عندي والمُدَامةُ والكّرى عليك سلامُ الله لا الوجدُ يَنْقَضي وله في العتاب:

خليليً أُوْدَى بني عتابٌ وشَفَني على غير أن سجية كفى غير شيء غير أن سجية كفى حَزَناً أنْ يمضي الحولُ والرّضَى حنانيكَ قد طالَ النزاع وأجْدَب الدول وله:

هل في الركاب أو الرفاق إذا أتَتُ رَجُلُ الحو شقة يُسِلغُ أنسنا تلك السبّادة الو تاكّلة وأيها حسبي إليك من التوسّل الني فَلَكُمْ الحدت بِضَبع مثلي غَالَهُ شَرُفَتْ بِهَا نَفْسي وأَذْكيَ خَاطِري فَامَدُدُ إليّ يداً فإنْ عَظِيمَةً فَالده وله:

يُعرُّ عَلَيْنَا أَنْ نُفَارِقَ مَـوْطِنَا حَـلَلْنَاهُ والإمساءُ يَـنْشرُ ذَيْلَهُ وقد جَعَلَتُ كَأْسُ المُدَامِ تَجُودُنَا تُعَـطُّرُ أَنْفَاسَ الصَّبَا نَفَحَاتُهُ يروقُكَ مُرآهُ ويُطربك شـدوهُ وله:

حل أنتَ ذاكرُ ما ذكرتَ فانَه فَلَقَدُ مُا دُكرتَ فانَه فَلَقَدُ تَعَاطَيْنَا الحديثَ وضَمَّنَا أيّامَ تُدوجشُكَ النَّوى وضَغِينَةً

من الــطّول والتّثقيف خـطيّــةً سُمْــرُ

حبيب وفي سَعْد الوفاء صديقُ ولكن أحداث الزمانِ تَعُوقُ أَخَاهُ أَخُ دانٍ عليه شفيتُ وما باعث شوقي والحبيبُ يشوقُ ولا أنا من شوق إليكَ أَفِيتُ

من المَجْد مَأْمُسُولُ النقاب مُحجَّبُ تهافت فيها حساسدٌ ومُحَبَّبُ بعيدٌ وظني في السوصَال مُكَدَّبُ جَسَابُ وضاق المسلَكُ المُشَرِحُبُ وظنً بعيدًا في عُدلاك يُغَلَّبُ وظنً بحميدًا في عُدلاك يُغَلَّبُ

حِمْصًا وحطّت في ذُرَاها الأرْحُلُ فَسُومٌ بِمُضْيَعةِ نَحَلُ ونَسرْحَلُ في الفَضْلِ عادَ لَنَا الزّمانُ الأوَّلُ دار بانَّكَ في الخُسطُوب مُعَوَّلُ سعيُ السؤشَاةِ وزُورها المتبحمَّلُ لُقْيَا تعَلَّ بِها العقولُ وتنْهَلُ ونطاولت هِمَمي وأُعْلَيَ مَسْزِلُ الآينالَ بكَ الفَتَى ما يَامَلُ

به السروضُ طَلْقُ والمَقِسِلُ ظَلِيسُ ولسلرِّيحِ خَسطُوٌ في ذَرَاه عَسلِسلُ فما شِئْتُ من عُصْنِ هُنَساكَ يَمِيسُلُ وَينْسَدَى بسلاكسراه صُحَى ومقيسلُ فللشَّرْبِ منه أيسكسة وهسدِيسلُ

يُرعى اللَّمامُ وتُللَّكُرُ الحالاتُ زادُ وسالت بالسسطيِّ فَللَاتُ كانت تسروم بهسا المُسرام غُسواتُ =

= فَلَوَ انَّهُ \_ ولك الوقاية \_ لم يَطُفُ لَـ وَلَكَ الوقاية \_ لم يَطُفُ لَـ لَـوَصَلْتُ مِنْ أَلَفُ مِثْلُهُ ومن العُلا ومن العُلا ومن الحُلا ومن الحرى:

أدر كساس المُسذَامِ فَقَدْ تَغَنَّى بفَ وَنَمُ على السريساضُ نسيمُ صُبْسعٍ يسم وسسالُ النَّهسرُ يشكَسو من حصساهُ جسر وكتب الى الوزير أبي العلاء بن زهر رحمه الله:

يسا ليت شغري عن رضاك فإنه هدل تسطلع البشرى الي فائه يا سوء ما صنعوا تعطل مُهرق أفديك لم يَخلو الفَتَى من حاسد وهي الملوك إذا صَظِيت بقُربِهَا ومن الفجيعة أن تَشكَى منجهده رحماك قد سِم الصديق هَوَادتي اربا بجارك أن يُضَامَ فَلَمْ يَكُن وله:

يا ليت شغري والـدُّنْيَا كَعَـادَتِهَا هـل تُسْتَقَالُ حـدودٌ بَعْدَ عَشْرَتِهَا أَشَكُـو إِلَى الله آمـالا تُـذَادُ لنَـا وله من قصيد:

سأظعن لا قِلَى منَّى ولَكِينُ

بانحيك سُفْمَ أو تَنَلْهُ شَكَاتُ يُغْشَى الرِّعِيمُ وتُقْصَدُ الساحات الا تسضيعَ ذِمَّةً ومَستَاتُ

صدرُ القَنَاةِ ولا الحُسَامُ المُجْذِمُ وَرَسَا تُمَامُ واستقرَّ يَسَلَمْلُمُ علياءَ يَغْيِطُهَا السُّهَا والمِرْدَمُ قوسٌ ولا وقَعَث هناليك أسهمُ وفهمت سِرٌ مآثر لا تفهمُ فالرمُحُ لَدُنُ والجوادُ مُسَطَّهُمُ ويُمَدُّ طَلُّ في المَهارِقِ أسحمُ والحلّة السَّيراء أسطرُ تُقْحَمُ والحلّة السَّيراء أسطرُ تُقْحَمُ

بفَرْع الآيكِ أَوْرَقُها الصَّدوحُ يسمر كسما وَرَى سارِ طليسحُ جسراحاتٍ كسما أَنُّ السجسريسعُ

أملُ الحياة ونَجْعَةُ المُرْتَادِ
سهلُ الحِجَابِ مُيسَّرِ الأسْعَادِ
وَبِلَتْ محاسِلُه بِذَاكُ النادِ
كَرَمُ الخِلَالِ ضغائنُ الحُسَادِ
مُلِقَتْ ليك الأحناءُ بالأحقادِ
بَعْضُ الشّكَاةِ ولستُ في العُوّادِ
وبني عليّ من الهموم وسادِ
ليُضامَ في الأحياءِ جارُ إيادِ

بُؤْسٌ ونُعْمَى وتَرْخَالٌ وأَوْتَاتُ أو هَلْ يعودُ على ما كانَ خَالاتُ وحاجة دونها لِلْخَطْبِ حَاجَاتُ

أمور السظاعسنيسن لها دواع =.

= ساتركها إلى أرْض سِوَاهَا سلامُ الله ريحاناً وروحاً الله إلى أنادي الله أنادي للمائة وُدِّي للمائة وُدِّي فَحَالَا من هِنَات جَرَّرَتْهُا فَلا نُكْرُ فَقَدْ يَنْبُو حُسَامُ فَلا نُكْرُ فَقَدْ يَنْبُو حُسَامُ هي الظَّبْيَاتُ كم أودت بليثٍ ومنها:

ساشُكُرُ أن أخلت لها بضَبْعي وإن غاب الزعيم أخوك عنها وله:

با جائسلَ اللّحظاتِ تُثْنَى جهالة ومُدِيرُهَا ذاتَ اليمين كانها اذْكُرْ أَخَاكَ بِمَوْضع عدمَ به فاذا صدرت وحبّدا بُكَ صادِراً وله:

رداً على نَدي الأرَاكةِ مَوْقِفِي هِداً الحِجَازُ واين من حُجراتِهِ وقال يصف أَثْرُجُهُ:

بعثتُ بها مُصْفَرَة البُرْد لم يَكُنْ تكفّل منها سجسج الطّلُ واعْتَنَى غَدَاها النّدى حتى إذا ما تَمَلْمَلَتْ ولمّا رأت أَنَّ الشّنَائِبَ بَيْنَهَا أتتك رجاءُ أن تَشُرَق بُرُودَهَا وقال:

ويسعَ الفَتَى لَعِبَتْ به همّاته أبدأ تقلقله النّدى ويسسوقُه إبه وإن قَلُ المُسَاعِدُ وانْتَاَى إنَّ النفوسَ على مطاوعة النَّهَى والحررُ كالقَوْس المُرنَّةِ تَشْتَكي أنّي لمّمن إن أصختَ بَنَّشَتَكي ذنبي إلى الأيّام نَفْسٌ حُرَّةً

فقد تسلى البِقَاعُ عن البِقَاعِ على تلك المصحلةِ والرباعِ على ناء اطلٌ بِللا ودَاعِ كسماءِ المُرْن أو نودِ التَّلاعِ مقاديرٌ وغالبةُ الطَّبَاعِ وتَخْلُفكَ القَنَا يوم الفِزَاعِ وجردت صَرْعَةَ المَلِك المُطاع

وْصُنْتُ الشاعرَ كلف الضباع فقد تغنى اللذراع عن اللذراع

مطلولة العقرات بالجرعاء لعش الشفاه وشعلة الطلماء نسرد الطلال وساقط الأنداء ثمل المعاطف مشرف الخيالاء

وحديث عَلْوة يسوم طَـلْح السوادِ شَسرَفُ العسديب وسَسرْجِنَـا بَغْـدادِ

لسُفْم ولا أَعْيَا الطيبَ شُحُوبُهَا بِما راقَ منها دَوْحُهَا وقضيبُهَا أَتيح لها من كف جار خطوبها وبينك طيبُ الذّكر مِنْهَا وطيبُها على طرب اللّقيا وتُنْفَى جُيُوبُها

حيث المجرة والسَّمَاكُ الرامعُ شَحَطُ المَّنازِخُ شَحَطُ المَّنازِلِ والمخليطُ النَّاضِحُ عنك الصليقُ وغش ذاك النَّاصِحُ كالخَيْلِ مُنقَادُ العِنانِ وجَامِعُ دُنْيَا يُغَادي همَّها ويُسرَاوحُ شُجُواً كما انتحبَ الهديلُ النائِحُ لا يسترد إباؤها المتصافِحُ =

= ولقد أبيت من الهموم بِلَيْلَةٍ

مهــلًا عليــك فمــا التلهُّفُ والأسَـى قسد فُسارَقُ الآلافُ قُبُلكُ وانْتَقَضَّتُ فاصبر كما صَبَروا فكلُ قَرينَةٍ

يُجْدي ولا هذي النّدامة تنفيعُ تلك المُسرّبَعُ تَـنُّـأَى وكـلُّ وسيلةٍ تَـتَـقَـطُمُ

ليلاء يسرهبها الشجاع السراميخ

ومن نثره البديع المربي على فضل الربّيع، فصل له من كتاب: ناشر فضل الوزير، حاطب يتعرَّف العِلْية حاله فما عرَّف، وسأل أن يتشرَّف بأنباثها فما شرَّف، فاستوحش، حتى اجهش، واهتم، حتى طالع حمامه وأوهم، وجعل يسنح سكّه، ويطارح معمّاه فما يفُّكه، ويقول: حسبي الرَّبّ، فما هذا الذُّنب؟، كأني اقترفت جريرة، إذا أخلصت سريرة، فالحرّ ـ كما علمه الوزير ـ كثير الكلف بالشّرف، لا يدنس النّاي معتقدهُ، ولا يمدُّ إلى الدنيَّة يده، بل يشكر الاحسان، حيث كان، والإكرام، ما دام، فلا غرو أن المّ بهجره، وهومُعنِّى دُهْره، وارتاب، واستشعر العتاب، فان نشط لمراجعتي بسط من أنسه ظلًا قلص، وأنهى من ظهوره فأنقص، وأن تكن الأخرى وحاشاه، فليس الأ ماشاء الله، ولا أتطرّق على العلاّت، الاّ بتلك الهنّات، واذكر مجده، ذاك الكريم وعده، فَعَسَاه يجدُّد بإحسانه نَعْماه، وها أنا أترقُّب حدُّه، لأقف عنده.

ومن تعزية:

وافاني \_ أعزَّك الله، عَطَلُ الكَرَم، وعُرْيُ عَينةٍ من ذلك الشَّمم، وجاء المجد أرْبَد الصُّفحات كاب، لا يعرض جوره لركاب، إذْ نُعي فَتَى العَرَب، وطلَّاع ثناياتها عند الكُرَب، الضاربُ هامَ كَمَاتِهَا، والواهبُ المآيس في أزماتها، فَلْتَبْكه عراضُ القَنَا، نعى به والأبيض الهنديّ يوم ضرابه، فقد حكم للأسمر بُعْدَه، أن ينقصف على تلك اللَّدونة عِنْدُه، وللهنديَّة الحِدَاد، بلبس الصدَّأ مكان الحداد.

وله: ليت شعري ـ أطال الله بقاء الشيخ سيَّدي، وقد حكمت الأقدار، أن تشحط بنا الدار، وأبى صرف الأيّام، أن نلتقي الا في الاعوام .. هل ألف ذلك العهد حاله، أم لعب به الدهر فأحاله، فانّي على ما سلف لا أترك الكلف، بل أهيج في الوجد، بذلك المجد، وأجري له في مضمار الجنوح، جري الجموح، فلتعجم الدهر قناتي فيه فلن يجدها، إلا كما عهدها، تنعطف، فما تنقصف، وتتأوَّد، فما تتقصَّد، والله في ودادي عنده، الا ينكث عهده:

فما أنا بالناسك أن ظلت النّوى ترامى بداري شحطه من ديارك. وله: الموت\_اعزّك الله ــ ثنيَّة لا بدَّ من صعودها، وسريعة لا يزحل بحر ورودها، فما غرَّ والجزع لأمر معلوم، وقضاء على البريّة محتوم، وعلى ذلك فليقف أقصر وأوجع، ما ملأ الأسماع، وأخذ في الحَضَرة الشَّعاع، من نعي الحرَّة السُّنيَّة سقى الله قبرها، وأجزل ذخرها، فلقد وارَّت الأرض منها نائلا وحزما وسؤدداً على الأنام ضخماً، فأقول على الرَّزء = القسم الثالث

.....

فيها، والمصاب الجلل بمعاليها، إنّا لله وإنّا اليه راجعون، حسبه بما قدّر، وتسليما
 كما أمر، وأنت ـ أعزَك الله ـ ما وجعنا على صبرك من التقصير، لقرعنا لك باب التذكر
 لكنّك من لا ينبّه بسنّة، ولا يتوقّع عليه مرهنة، فعلاك الله عارفة ثوابها، وآجرك في
 احتسابها وأبقى لك بركة مناجاتها، وفضل برّها وموالاتها.

وكتب مهنئاً: بماذا استفتح خطاب الفقيه الأجلّ، وأهنئه بما سنح، وأحمده على ما منح، وكلّ يجتذب القول ولا يدعه، وأتى للانسان بما يسعه، وكلّا فالتهنئة بالمنحة أولى، فهنّاه الله نعمته، وفسح مدّته وجعلها عقيلة تشمخ بشأنه، وتأخذ العلوّ بمكانه، وأتاه بما يقرّ العيون ولا أعدمه الرفاء والبنين، وأنا قد بعثت اليه بودّي، واستنبته عمّا عندي ورأيته مع العدم، من لطائف الكرم:

وإنَّ امسروُّ هَسادَى أُخَساهُ وِدَادَه على حيىن لم تُتُسرب يسداه كسريم خصّك الله بجزيل نعماه، ووفر حظّك بما تتمنّاه، وجعلك بمعزل من النوائب وأكنَّكَ ودَرَأك من المصائب.

وكتب: أنا أطلع حال المجلس العالي، وأشغل بخدمته بالي، وأراقب مساره على البعد، مراقبة المشوق للوَغد، وإن لم أضرب فيه بالمعالي من القداح، ولا صددت عن ساحته مريش الجناح، بل كنت كمُبتّغي السَّراب، حسد، حتى إذا برد، فإذا هو قد أبعد جهده، ولم يجد ما أراد عنده.

وله فصل من كتاب: يقول الشيخ: أنّي لبعد داره، أخلّ بمقداره، أو لطول ما اختلّ ذلك المكان، أنسى ما كان، كأنّه ما علم أنّي أبيّ الزّمام، في رَعْي الذّمام، ولا وجد في التّطارح في ودّه، تطارح الظمآن عند ورده، كلّا أنّها لحظة جور سامنيها، وقضيّة نظر بعين الهوى فيها، والآ فما له إذْ يصف، لا يُنْصف.

وله: انّ الله تعالى ـ وله المنّ ـ جعل أثناء رزاياه، لطائف من أجره ونعماه، فلا ينزل المرء شفير مهواه، إلاّ قرع بها ثِنْيَة نجاه، ولا يرزاه فتيلا إلاّ استقدم عنده ذخراً جزيلًا، وانّك ان كنت واحدَ ثَكَله، والمُرْزأ بينهم بَثْبَله، لاحق من بادر وفاته الله بشكره، وعارض مصابه فيه بأجره، فرحم الله أبا يحيى ابنك، فلقد كان دَرِيَمة الرماح، ومدرّة الكتيبة الرَّداح.

وله: مكانك \_ أعزّك الله \_ إن رامه اللمسُ أعيا، وإن استقاده الواصف جمح وانثنى، فحقق لمن نبل بمعرفته، الا يعرض لصفته، فهو النجم لا يسمح للامسه وإن كان في هاجسه، وإنه وافاني كتابك الأثير يعرب عن مجدك، وينبىء عن كرم عهدك، فمددت اليه يد البر، واقبلته حافة الثناء الحرّ، وقلت يهديه على طول ما سوّف فيه، وقد كنت لعمر الله بتلك الفاتحة أولى، وباستطلاع بناه أرحب وأحرى، لكن أبت له عُلاه، أن يسبق سواه، ولم تتأخر المراجعة منه الا لعجلة مؤدّبه، فأنا لا أقنع بمبادهته، عند عدم. مشابهته، والله أسال حراسة مجده، واستمنحه رعاية ودّه، لا ربّ غيره، قد كنّا \_ أعزّ =

الله السيّد ـ نقول في مطالعته نغب، وتعتمدنا من القطيعة بما لا يجب، هذا الفاضل تتقسمه مهماته، ولا يقنع بالسانح الأوّل همّاته، فهو يطلب الزمن الأفسح فلا يجده، ويستصرخ الخلوة فلا تنجده، وما عليه ـ وقد برز ـ لو أرسلها سمحة القياد، لم تتوعّر على الفكر والفؤاد، أكان يخافني على استقْصارها، أم يظنني أجهل القصد في اختصارها؟ لم أكن لألمّ بهذا المقدار، على شغلي بمقارعة الأقدار، ولمّا وردنا الآن حضرته، فلم تمنح زورته، جعلنا نتعلل على الظنّ ونقول: لعلّه تغيّر فيتغيّر القوم سجيّة، ونسي فالعهود على الشحط منسيّة، والا فماله وهذه الدار أمّم، وأليل على المتأمل حمّم، يطوينا على مثل قيد القناة، ويحرمنا بردّ لقاته المنحناة، هذا ونحن قوم سفر، وفي أيّام كلّها تجاور وغفر لاغرو فقد غشى العذر، فحنّام يخرج هذا الصدر وفجعت بالاستمالة حتى، لا أتألم لهذه الحالة واستغفر الله، وكلّ هذا نفثة المصدور، ولغير السّيّد أمثال المودّات الزّور، وفي الحق أقوم بقدرته، ولو وَنَى، فهو مع التأمّل ولغير السّيّد أمثال المودّات الزّور، وفي الحق أقوم بقدرته، ولو وَنَى، فهو مع التأمّل أنا، اسقنى الله ببقائه، والسّنى والمجد بلقائه، بمنه لا شريك له.

وكتب: أطال الله بقاء السيّد المُفَدّى، وجلاله مأثور، وأجره بالحسنة موفور، تأبى الأيّام اعزلك الله \_ الاّ أن تتفجّع بسادتها، وتجري من اجتراحهم على مثل عادتها، فالحازم من استشعر الحوادث قبل أن تَحُلّ، وهانت عليه من حيث شملت الكلّ، وإنّ مُصَابَك من استشعر الحوادث برد الله مضجعه، واشكر الزّلفي والرحمة معه، وإنّ كان أجلّ رزئك همّك، وأولاه بأن تقسمك، فمن حقّك الاّ تغض منه بفرط الأسى ولا تأخذ إلا بهدى، من اصطبر وتأتّى فقد علمت أنّ الحزن ما نفع ولا أجدى، ولا استرد في الدهر سُوددا، بعد ولا مجدا، نعم فاذا كان شأن هذا الحادث شُمُول، وكلَّ على الأعواد مُحمُول، فما لنا لا نبكي أنفسنا وهي أحبّ، أو نرجع فيمن فقدنا إلى ما أراد الرّب، فإنا الله راجعون، أقولها تثنية أو تثلثة، وأربح منها بنات صدر مُكترثة فقد يعلم سبحانه أني ساهمتك مساهمة فؤادكَ، وأخذت من رزئك بما أخذت من ودادك، وانّي لا تذمّم من دهر يعوق فلا تُقضَى معه الحقوق، فقد كان من واجب مرزيّتك، أن سبحانه أني ساهمي الكن الذّنب للأيام لا لي، وحسبي اليوم أن تعلم ما لك قبّلي أعمل قدمي الى تعزيتك، لكن الذّنب للأيام لا لي، وحسبي اليوم أن تعلم ما لك قبّلي وصل الله لك أسباب الدّوام، وعَصَمك بعدها من طَوارق الأيّام.

## الأديب أبو جَعْفَر بن البِنِّيِّ(١)

رافعُ راية (٢) القريض، وصاحب آية (٣) التَّصريح فيه والتعريض، أقامَ شرائِعَه وأظهر بدائِعَه (٤)، إذا نظم أَزْرَى بنَظْم (٥) العقود، وأتى بأحسن من رَقْم البُرود، وكان أليفَ غِلْمَان، وحليفَ كُفْرٍ لا إِيْمَان، ما نطق مُتَشَرِّعاً ولا رمق مُتَورِّعاً، ولا اعتقد حَشْراً، ولا صدّق / بَعْثاً ولا ١/٧٦ نشراً، تنسك مجوناً وفتكاً، وتمسّك (٢) باسم التقى، وقد هتكه هتكاً، لا يبالي كيف ذهب ولا بما تمذهب، وكانت له أهاجي جرّع بها صابا،

<sup>(</sup>١) هناك خلط بينه وبين شخص آخر، هو أحمد بن عبد الولي البُّتِّي البُّلِّـسيِّ، الذي أحــرقه الكُنْبَيْطُور، عندما غلب على بلنسية سنة ٤٨٨ هـ. والمرّجح أن الفتح بن خاقان لم يلق البُّتي هذا، لأنَّه كان صغيراً عند وفاته، وكان انتقاله من غُرْنَاطة إلى اشْبيلِية ثم إلى مُيُورُقة بعد هذا التاريخ إذ يلتقي الفتح بأبي جعفر بن البني كما يذكر في ثنايا ترجمته، وقد ترجم لأبي جعفر أحمد بن عبد الولي البتِّي ابن الأبَّار في التكملة: ١/٤/ وأشار الى الخلط بين هذين الأسمين، وترجم له الضَّبِّي في بغية الملتمس: ١٩٥، وفي هامش النَّسخة (ل) أورد النَّاسخ بعضاً من ترجمة ابن البنِّي عن البيَّاسي في الحماسة فقال، قال البياسي في حماسته: هو ابو جعفر احمد بن الحسين بن خلف بن البنِّي الأبُّدي اليعمري، والبنِّي بكسر الباء وتشديد النَّون والأبَّدي بضمّ الهمزة وتشديد الباء الموحّد وبعدها دال مهملة، هذه النّسبة إلى بلدة بالأندلس من كورة جيّان بناها عبد (الرحمن بن) الحكم وجلَّدها ابنه محمِّد، وفي تبصير المنتبه: ق ١ ص ١٢٣: ابو جعفر بن البني اليعمري، ذكره الفتح في القلائد، وانشد له شعرا، وضبطه ابن عبّد الملك في التَّكملة وأشار إلى أنه يلتبس بأبي جعفر البتِّي بفتح ثمَّ مثناة كالأول، وفي اللَّبَابِ فَي تَهْذَيْبِ الأنسابِ: ١٤٨/١: البِّنِّي بكسر الباء والنون المشدَّدة هو أبو جعفر ابن البِّني شاعر مشهور اندلسي وأشار إلى ابن البنِّي كذلك: العماد في الخريدة: ٣١٧/٢/٤، ٢٠٦، وابن سعيد في المغرب: ٣٥٧/٢ وفيه أنَّه منسوب إلى قرية بنَّة، وانظر المطرب: ١١٨ المعجب: ٢٣٥ القلائد: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ن: رايات.

<sup>(</sup>٣)ن: آيات.

<sup>(</sup>٤) م: واظهر روائعه، وصار صعبه طائعة.

<sup>(</sup>٥) بنظم زيادة من م.

<sup>(</sup>٦) م، القلائد: وربما تنسل مجونا وفتكاء.

ودَرّع(١) منها أَوْصَابا، وقد أثبتُ له ما يُرْتَشَف(٢) ريقاً، ويُشْربُ(٣) تحقيقاً؛ فمن ذلك قوله يتغزّل:

من لي بِخُرَّةِ فاتنِ يَخْنَال في مِن لي بِخُرَّةِ فاتنِ يَخْنَال في حُلَلِ السَجَمالِ إذا بَدَا<sup>(1)</sup> وحِلِّيهِ لو شمت<sup>(۱)</sup> في وَضَحِ النَّهارُ شَعاعَها<sup>(۲)</sup>

ما عاد جُنْحُ اللّيلِ بَعْدَ مضيّهِ شَرِقَتْ لألي (٧) الحسن حتى خَلَّصَتْ

ذَهَبيَّةُ في الخَدِّ مِنْ فِضيَّهِ في صَفْحَتَيْهِ من الجَمَالِ(^) أَزَاهِرٌ

غنيت بوسميّ الحيّا() ووليّهِ سَلَّتُ مَحَاسِئُهُ(۱) لقتلٍ مُحبّهِ من سحر عَيْنَيْهِ حُسَامَ سميّّهِ

وله فيه<sup>(١١)</sup>:

كَيْفَ لا يَزْدادُ قَلْبي من جَوَى الشَّوْق خَبَالا وإذا قُلْتُ عليٌ بَهَرَ النَّاسَ جَمَالا

<sup>(</sup>١) م: وذرع.

<sup>(</sup>٢) م. . . ريقا وتلتحف الايام من شروقاً، ق ص ج ما يرتشفه.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج: ويشرفه ز: ويرشفه. القلائد: ويلتحف به الأوان شروقاً.

<sup>(</sup>٤) م: اذا مشى، وانظر المغرب: ٣٥٨/٢، القلائد: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) المغرب: شبّ، ص ق ز: سمت.

<sup>(</sup>٦) ج: شعاعه.

<sup>(</sup>V) م والقلائد والمغرب: بماء الحسن.

<sup>(</sup>٨) المغرب، القلائد: الحياء.

<sup>(</sup>٩) المغرب، القلائد: الصبا.

<sup>(</sup>۱۰) ز: سلّت محاسنها.

<sup>(</sup>١١) ق: وله ايضاً، والمقطوعة ليست في م، القلائد: وله.

أشرق (١) البَدْرُ كَمَالًا وانْتُنَى الغُصْنُ اختيالًا إنَّ من رامَ سُلُوي عَنْهُ قَدْ رامَ مُحالاً لستُ أَسْلو عن هَوَاهُ كانَ رُشْداً أو ضلالا قُلْ لمن قصر فيهِ عَلْلَ نَفْسى أو أَطَالا(٢)

هـو كـالـغُـصْـن وكـالبَـدْ رِ / دون أن تُـدْركَ هـذا تَـسْلُبُ الْأَفْـقَ الـهـلالا ٢٠/ب

وكنت (٣) بمَيُورْقة (٤) وقد حلّها مُتَّسماً بالعبادة، وهو أُسْرَى إلى الفجور من خيال أبي (٥) عُبَادة، وقد لبس (١) أَسْمَالا، وأنس النَّاس منه أقوالا لا أفعالا(٧) سجوده هُجُود(^)، واقراره بالله جُحود(٩)، وكانت له رابطة (٢١٠ الم يكن للوازمها مُرْتَبطاً، ولا بسكناها مُغْتَبطاً، سمّاها بالعقيق، وسمّى فتى كان يعشقه بالحمّى، وكان لا يتصرّف إلا في صفاته، ولا يقف إلا بعَرَفاته، ولا يؤرِّقه إلا جَوَاه، ولا يشوقه إلا هَوَاه (فدخلت عليه يوماً لأزوره وأرى زوره)(١١)، فإذا ـ (أنا) بأحد دُعاة محبوبه(١٢) ورواة

<sup>(</sup>١) ق: أشرف.

<sup>(</sup>٢) ص ز ق ج: وأطالا.

<sup>(</sup>٣) ص ق ج س ز ل م: وكتب.

<sup>(</sup>٤) ميورقة، في هامش ل: . . . . جزيرة في البحر الغربي قريبة من برّ الأندلس.

<sup>(</sup>٥) ابو عبادة البحتري.

<sup>(</sup>٦) م: قد أنس.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك: وقد لبس اسماً ولبس منه اقوالاً واعمالاً، ن: ولبَّس الناس منه اقوالًا وافعالًا.

<sup>(</sup>A) ص ق ج س ز ك: هجوده.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك: جحوده.

<sup>(</sup>١٠)م: لم يكن بلوازمها. ق س:وكانت له روابط، ص ج: وكانت له رابطاً، القلائد: وكانت له بسواحلها رابطة كان بلوازمها. . .

<sup>(</sup>١١) ما بين حاصرتين زيادة من م والقلائد.

<sup>(</sup>۱۲) ن: حبيبه.

تشیبیه، قال (۱) له: کنت البارحة (۲) بحماه، وذکر له خبراً ورّی به عنّی (۲) وعمّاه، فقال:

تَنَفَّسَ بِالحِمَى مطلولُ أَرْضٍ فأَوْدَعَ نَشْره (1) نَشْرا شَمَالاً فصبَّحَت العُيُونُ إليَّ كَسْلَى تجرّر فيه أردانا (1) خِضَالاً أقولُ وقد شَمَتُ التَّرْبَ مِسْكا بنفحتها يَميناً أو شَمالاً نسيمٌ (1) جاءَ يَبْعَثُ مِنْكَ طيباً ويشكو من محبَّتِكَ (٧) اعتلالاً

ولما تقرّر عند ناصر الدولة (^) من أمره ما تقرّر، وتردّد على سمعه انتهاكه وتكرّر، أخرجه من بلده ونفاه، وطمس رسم (¹) فسوقه وعفاه //٧ فأقلع إلى المشرق وهو جار/، فلمّا صار من ميورقة على ثلاث (١٠) مجار، نشأت (١١) له ريح صرفته عن وجهته، إلى فقد مُهْجته (١٢)، فلمّا لحق بميورقة أراد (١٢) ناصر الدولة استباحته (١٤)، وابراء الدين منه وإراحته (١٥)

<sup>(</sup>١) م: قد قال له.

<sup>(</sup>٢) م: كنت البارحة مع فلان.

<sup>(</sup>٣) ص ق س ز: زوی به عن وعماه. ج س: ورّی به عنی وعماه.

<sup>(</sup>٤) م: رسمه ريحاً شمالًا، المغرب: نشره ريحاً شمالًا.

<sup>(</sup>٥) ص ق ز: أردابا، ج س: أهدابا نصالًا.

<sup>(</sup>٦) القلائد: بات يجلب منك طيباً.

<sup>(</sup>٧) زاد في م والقلائد:

يسنم السيُّ من زهرات روض حشوت جوانحي منه ذبالا

<sup>(</sup>٨) انظر ص ٢٧ من الدراسة، حاشية ٥.

<sup>(</sup>٩) ل ن: رسم فسقه.

<sup>(</sup>۱۰) ج س: عبى ثلاث جوار.

<sup>(</sup>۱۱) ج س: ونشأت.

<sup>(</sup>۱۲) القلائد: وردّته الى فقد مهجته.

<sup>(</sup>١٣) من نشأت له . . . إلى اراد سقط من م .

<sup>(</sup>١٤) ن ص ق ز ل: اماحته، م: اباحته.

<sup>(</sup>١٥) ص ق ن: واثر بالدين منه وراحته، ج س: واثر للدين من راحته.

ں: واخذ ثار الدين منه واراحته.

ثم آثر صفحه، وأخمد ذلك الحَنَقِ (١) ولَفْحه، وأقام أيَّاماً ينتظر ريحاً علُّها (٢) تُزْجيه، ويستهديها لتخلُّصه (٣) وتنجيه، وفي أثناء بلوته (٤)، لم يتجاسر على اتيانه أحد من أخوته، فقال يخاطبهم:

أَحِبُّتنا الْأَلَى عَتبوا عَلَيْنا فأقْصَرنا (٥) وقد أَزفَ الوَدَاعُ لقد كُنْتُم لنا جَــذَلًا وأُنْسَــاً فهل(٦) في العيش بعدكمُ انتفاع؟ أقول وقد صدرنا(٧) بعد يوم أشوق بالسفينة أم نِسزَاعُ إذا طارَتْ بِنَا حامَتْ عليكم كأنَّ قلوبَنا فيها شِراعُ

وله يتغزّ ل(٨):

بني العَرَب الصَّميم الا رَعَيْتُمْ مآيْسَرَكُمْ بآيالِ السَّمَاحِ رفعتم ناركم فعشا إليها بوَهْنِ فارسُ الحيِّ (٩) الوقاح

وسائـل كيف حـالي إذ مـررت بــه والخمر في خدّه الــوضــاح رونقـــه وله فيه ايضاً:

یا من یعانی لما تملکنی تبروق حسنأ وفيك المبوت أجمعمه

ومن لواحظه كل اللذي أجلد على فؤادي وفي يُمنّى يسديب يَسدُ يندى وفي قلبي المشنوف يتقد

ماذا تسريد بتعديبي واضسراري كالصقل في السيف أو كالنور في النّار

<sup>(</sup>١) ل ن م: ذلك الجمر، ق ج س: واخمد ذلك الحنوّ.

<sup>(</sup>٢) علمها سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) ق ج ص: لتستخلصه.

<sup>(</sup>٤) وفي اثناء بلوته لم يتجاسر أحد من اخوانه على اتيانه، وجعلوا اثره كعيانه، فقال يخاطبهم.

<sup>(</sup>٥) م: واقصرنا.

<sup>(</sup>٦) م: وهل.

<sup>(</sup>٧) م: صبرنا.

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى اخر الترجمة ليست في م.

<sup>(</sup>٩) القلائد: اللَّقاح. وزاد بعد ذلك في القلائد: ٣٤٥، وله في القاضي عبد الحق بـن الملجوم:

فهل في القعب فضل تنضحوه لعلّ الرِّسل شَابَتْهُ (١) التُّنايا بشهد من نَدَى نور الأقاح

وله أيضاً:

وكانما رَشَأُ الحمَى لمّا بدا ٧٧/ب / غَصَب الغمام (٢) قِسِيَّهُ فأراكَهَا (٢)

وله أيضاً:

نظرتُ إليه فاتَّقاني بمُقْلَةٍ حَمَيْتُ (٥) الجفونَ النوم يارَشَأ الحِمَى

وله أيضاً:

قالوا تُصيبُ طيورَ الجوِّ أَسْهُمُهُ تعلَّمتُ قوسُها (٧) من قوس حاجِبه يروح(^) في بردة كالنَّقْسِ حالكةٍ وربما راقَ في خضراءَ (١٠) مُورِقَةٍ

به من محض ألبانِ اللَّقَــاح

لك في مضلَّعةِ الحديد المعْلَم من حُسْنِ مِعْطَفه قويمَ (٤) الْأَسْهُم

تردّ إلىٰ نَحْري صدورَ رماح وأظلمت أيــامي وأنت صُنبَــاحي

إذا رماها فَقُلْنا عندنـا(٦) الخبرُ وأيّد السّهم من ألْحَاظِهِ الحَوَرُ كما (١) أضاء بجُنْح الليلة القمرُ كما تَفَتَّحَ في أَوْرَاقِهِ الرُّهَـرُ

<sup>(</sup>١) في ص ق ج س ز: شائبة.

<sup>(</sup>٢) القلائد: الحمام.

<sup>(</sup>٣) القلائد: فأعارها.

<sup>(</sup>٤) القلائد: قوام.

<sup>(</sup>۵) ق ص ز ل: حرمت.

<sup>(</sup>٦) س: عندها.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج ز: قوسه.

<sup>(</sup>٨) القلائد: يلوح.

<sup>(</sup>٩) ج ص: كيما.

<sup>(</sup>۱۰) ل: مونقة.

### الأديب أبو الحَسن بن لسان(١)

شاعر سمح (٢)، مُتَقلِّد بالإحسان مُتَشح، أمّ الملوك والرؤساء، ويمّم تلك العزَّة (٣) القَعْساء، فانتجع مواقع خَيْرِهم (٤)، واقتطع ما شاء من مَيْرهم (٥)، وتسمادت أيّامه إلى هذا الأوان، فجالت (٢) به في ميدان الهوَان، فكسد نَفَاقه وارتدّت آفاقه، وتوالى عليه حرمانه وإخفاقه، وأدْرَكْتُه (٧) وقد حَنْتُهُ (٨) سُنُونه، وانتظرته مُنونه، ومحاسنه كعهدها في الاتقاد، وبعدها من الانتقاد، وقد أثبت له ما يعذب جَنَى وقِطَافاً، إستنجد الأمير الأجلّ أبا ١/٧٨ إسحاق ابن أمير المسلمين (٩):

قُلْ للأمير ابن الأمير بل(١٠) الذي أبداً به في المَكْرُمَاتِ وفي النَّدَى والمُجْتَنَى بالزَّرق وهي بَنَفْسَج ورد الجراح مُضَعَّفا ومنضَّدَا(١١)

<sup>(</sup>۱) في م: ابن لبيان، وفي نفح الطيب: ٢٣١/٤ ابن لبّال، ولعلّ الصّواب ما اثبتٌ لأنّ ابا الحسن علي بن أحمد بن لبّال الشريشي ولد سنة ٥٠٨ هـ وتوفي سنة ٥٨٣ هـ الذيل والتكملة: ١٦٩/٥، الرايات: ٥٠، بينما يشير الفتح هنا إلى أنّه ادرك ابن لسان وهو كبير «قد حنته سنونه، وانتظرته منونه» والتقى به في مجلس انسى بصحبة القائد ابي عمرو عثمان بن يحيى.. فيظهر من مقتضى ذلك أنّ ابنَ لبّال شخص آخر غير ابن لسّان الذي ترجم له الفتح.

<sup>(</sup>٢) شاعر ممتدح.

<sup>(</sup>٣) م: العدّة. <sup>-</sup>

<sup>(</sup>٤) م: سببهم.

<sup>(</sup>٥) م: من برهم ورحيبهم، ص ق ج ز ك: برّهم.

<sup>(</sup>٦) ص ق ج ز ك: فجال.

<sup>(</sup>٧) وأدركته سقطت من م.

<sup>(</sup>٨) ن: خبنته، ص ق ج س ز ك: خبته.

 <sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك: الأمير الأجل أبا اسحاق أمير المسلمين، ل: المؤمنين وروى الضبي هذه الأبيات في البغية ونسبها لأبي الحسن البَرْقيّ، البغية: ٥٣٣.

<sup>(</sup>١٠) م: المقتدى في رأيه بالمكرمات.

<sup>(</sup>١١) زاد في م والبغية بعد هذا البيت:

في معرك يـزرا الضحى بقتامـه لـولا وميض البـرق ليـلا اربـدا

جاءتك آمـال العفاة ظُـوَامِئًا (١)

فَاجْعَلْ لَهَا مَنْ مَاءِ جُودِكَ مَوْرَدَا وانثر(٢) على المِدَّاحِ سبيك إنَّهم نشروا المَدَاثِحَ لُؤْلُؤًا وَزَبَرْجَـدَا فالناس إن ظَلَموا (٣) فأنت هو الحِمَى والنَّاس إن ضلُّوا فأنتَ هو الهدى

أخبرني (٤) وزير السلطان أنّ هذه القطعة لما ارتفعت، اعتنت (٥) بجملة الشعراء وشَفَعتْ، فأنجز لهم المَوْعُود، وأورق لهم (٦) ذلك العُود، وكثر اللَّغط(٧) في تَعْظيمها، واستجادة نظيمها، وحصل له بها ذكر، وانصقل له بسببها فكر.

وله من قطعة يصف بها(٨) سَنْفاً:

كلَّ نَهْرِ(١) تَوقَّدَتْ شَفْرَتَاه كَاتَّقَادِ الشِّهَابِ في الظُّلْمَاءِ فهو ماءٌ قد رُكِّبَتْ(١٠) فَوْقَ نَارٍ أَو كَنَارٍ قد رُكِّبت فوقَ ماءٍ

وكتب اليّ مُعَزّيًّا عن والدتي، والى الله تعالى عليها(١١) الرحمة: على مثله من مصاب وجَبْ على من أضيب به المنتجب(١٢)

<sup>(</sup>١) ق: طواميا.

<sup>(</sup>۲)م: انثر.

<sup>(</sup>٣) س ج: فزعوا، ص ق ز: ظمئوا.

<sup>(</sup>٤)م: آخبرني الوزير ابو القاسم بن الرقيق وزير السَّلطان.

<sup>(</sup>٥)م: عنت.

<sup>(</sup>٦) ذلك سقطت من م.

<sup>(</sup>٧) م: القول.

<sup>(</sup>٨) بَهَا زيادة من ن ل. والبيتان في البغية نسبهما الضبي لأبي الحسن البُرْقيّ نقلا عن

<sup>(</sup>٩) م: سيَّف توقدت شَفَراته، ج س: عَضْب.

<sup>(</sup>۱۰) ج س: مرکب فوق نار.

<sup>(11)</sup> القصيدة ليست في م، ومن قوله وإلى... إلى الرَّحمة ليس في ن.

<sup>(</sup>١٢) ص ق ج س زك: المنتحب.

وَقَلْبٍ فَرُوقٍ وخِلْبٍ (١) خَفُوقٍ ونفس تشبّ وهمِّ (٢) نَصَبْ / فقد خَشَعَتْ للتُّقَى هَضْبَةً ذوائبها (٣) في صَمِيم العَرَبْ ١٧٨ب من الجَاعِلَاتِ محارِيبَها هَوادِجَهَا أبداً والقَتَبْ من القائماتِ بظلُّ (1) الدُّجَى ولا مَنْ تُسَامِرُ إلَّا الشُّهُبُ فكم ركعةٍ أثرها في الدّجى تناجي بها ربّها من (٥) كُتُبْ وكم سَكَبتْ في آوان السَّجُودِ مَدَامِعَ كَالغَيْثِ لمَّا انْسَكَبْ وقد خَلَّفَتْ وَلَداً باسِلاً فَصِيحاً إذا ما قرا أو كَتَبْ تِفَلُّ (٦) السيوفُ بأَقْلَامِهِ ويُكْسَرُ صُمُّ القَنَا بالقَصَبْ

وكان القائد أبو عمرو(٧) عثمان بن يحيى بن إبراهيم -أعزّه الله \_ أجلُّ (^) من جال في خَلَد، واستطال على (^) جَلَد، رشأ يُحْييْ (١٠) الصبُّ باحتشامِهِ، ويستردُّ (١١) البَدْرَ بلثامه، ويزري بالغُصْن تثنيه، ويثمر الحسن لو دَنَت قطُوفُه لِمُجْتَنِيه مع لوذَعِيَّةٍ تخالها جِرْيَالا، وسَجِيَّة (١٢) يختـال فيها الفَضْـلُ اختيالا، وكـان قد بَعُـدَ عن أُنْسِنَا(١٣) بحمص،

<sup>(</sup>١) نم: ولب.

<sup>(</sup>۲) ج س: وهم يصب.

<sup>(</sup>٣) ن: فؤابتها.

<sup>(</sup>٤) ص ق ج س ز ك: تظلّ.

<sup>(</sup>٥) ص ق زك: عن.

<sup>(</sup>٦) ن: يغل.

<sup>(</sup>٧) م: وكان الفقيه القائد ابو عمرو، ولم اعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٨)م: أعزً.

<sup>(</sup>٩) ص زق ج س ك: في حلد.

<sup>(</sup>١٠) م: يحيى الورد باحتشامه، ويثير البدر.

<sup>(</sup>١١) ج س: ويستر البدر بلثامه.

<sup>(</sup>۱۲) م: ومزیّه.

<sup>(</sup>١٣) ص ق ج س زك: اسنا بحمص.

وانتضى (١) من تلك القُمص، وكان بتَغْر (٢) الأشْبُونَة أدام الله حِراسَتَها فسدَّهُ ولم ينفرج لنا من الأنس (٣) بَعْدَه ما يسدُّ مَسدَّهُ، إلى أن صَدَر، فأسرع إلينا وابْتَدَر (٤)، فالتقينا (٥) وبتناها ليلة نام عنها الدهر وغَفَل، والمرا وقام لنا بما شِئْنَا فيها وتكفُّل، فبينا نحن نفضُ خِتَامَها ونَنْفُض عنّا / غِبَار الوَّشة وقَتَامها، إذْ أنا بابن (٢) لسان هذا وقد دخل أذنه علينا فأمرناه بالنزول والتقيناه بترحيب، وأنزلناه بمكان من المسرّة (٢) رحيب، وسقيناه صغاراً وكباراً، فلمّا شَرِبَ طرب، وكلّما كرَعها، التحف السَّلُوة وتلرَّعها، وما زال يشرب أقْدَاحاً وينشد فينا (١٠) أمْدَاحاً، ويفدي بنفسه، ويَسْتَهْدي الاستزادة من أنسه فهتكنا الظلام بما أمْدَاحاً، ويفدي بنفسه، ويَسْتَهْدي الاستزادة من أنسه فهتكنا الظلام بما أهداه من البديع، واجْتَلَيْنَا محاسنه كالصَّريع وانْفَصَلَتْ لَيْلَتُه عن أتم مسرَّة، وأعمّ مبرّة، وارتحل عثمان أعزه الله (١١) تعالى إلى ثغره، وأقام برهة من دهره، فمشيت بها (١٠) إليه مجدّداً عَهْدَاً، ومتضلَّعاً من مؤانسته بهدا، فكتب ابن لسان (١٠) هذه القطعة من قصيدة، يذهب (١٠) إلى شعره، يندهب (١٠) إلى

<sup>(</sup>١) م: ونفس من تلك القمص.

 <sup>(</sup>٢) م: وأقام بالمرية حرسها الله وثغرها فسدّه، ل: في ثغر، والأشبونة مدينة من كورة باجّة، ويقال: لشبونه ايضاً، انظر صفة جزيرة الاندلس: ١٦.

<sup>(</sup>٣) م: الأنيس بعده باب يسدّه.

<sup>(</sup>٤) م: إليها وابتدر.

<sup>(</sup>٥) م: وبتنا ليلة

<sup>(</sup>٦) م: اذ انا بالاديب الأريب ابي الحسن بن لبيان. ن: اذ أنا بابن لبّال.

ص ق ج س ز ك: ابن لبنان.

<sup>(</sup>٧) من المسرّة، سقطت من م.

<sup>(</sup>٨) م: وسقيناه كباراً.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س ز ك: واعتباراً.

<sup>(</sup>١٠) فينا سقطت من م.

<sup>(</sup>١١) تعالى سقطت من م.

<sup>(</sup>۱۲) بھا سقطت من ج س.

<sup>(</sup>١٣) م: فكتب ابن لبيان بهذه القطعة من القصيدة.

<sup>(</sup>١٤) ص ج زق س ك: تذهب، وتجتهد.

شكره، ويجتهد في تجديد ذكره:

ما شام انسانُ انسانٍ كَعُثْمَانِ بَـٰذُرُ السيادةِ يبـدو في مَطَالِعِـهِ به <sup>(٣)</sup> الشَّبيبَةُ تَزْهَى من نَضَارَتِهَا مصفر الحسن للأبْصَـار نَاصِعُـهُ / نُبِّثْتُ عَنْــهُ بِأَنْسِاءٍ اذا نَفَحَتْ قامت عليه براهينٌ تُصدِّقُهَا قد(٤) زادها ابن عُبَيْد الله من وَضَح بالله بلّغه تَسْليمي إذا بَلَغَتْ وليتَ أنّي لو شاهدتُ<sup>(٦)</sup> أُنْسكما(٧) فَالْفِظُ (^) الكَلِمَ المَثْنُورَ بَيْنكما لله درّك يا ذا الخُـطَّتين(٩) لَقَـد كلاكما البحرُ في جود وفي كرم

ولا كبغيتــه منْ حُسْن إحْسَـانِ من المَحَاسن مَحُفُوفَاً بشُهْبَانِ له التَّمامُ وما بالأُفْقِ (١) من قَمَر متمّم دونَ أَنْ يُرْمى (٢) بنُقْصَانِ كما تساقطَ طَلُّ فَوْقَ بُسْتَانِ كأنُّه فضَّةً شِيبَتْ بعِقْيَانِ تعطّلت نَفَحاتُ المِسْك والبَانِ ١٧٩ب كالشُّكُل قامَ عليه كُلُّ بُرْهَانِ ما زادت الشَّمسُ نورَ الفحر للراني تلك الركاب وعجّل غير<sup>(٥)</sup> ليَّانِ على كؤوس وطاساتٍ وكيـزانِ كَأَنَّمَا هَــو من ذُرٍّ ومَـرْجَــانِ خططت (۱۰) بالمدح فيه كلَّ ديوانِ أو الغمامةُ تقشيعٌ (١١) لظْمَآنِ

<sup>(</sup>١) م: وما يلتاح.

<sup>(</sup>٢) ج س: يزرى، ص ق ز ك: يزهى.

<sup>(</sup>٣) م: إلى الشبيبة تندى من غضارتها.

<sup>(</sup>٤) م: وزادها.

<sup>(</sup>٥) ق: غير لبنان. ج س: غير لبنان.

<sup>(</sup>٦) م: أني إذّ.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك: انسكها.

<sup>(</sup>٨) ص ق ج س ز م ك: فألقط.

<sup>(</sup>٩) ص ق ج س زك: الخطبتين.

<sup>(</sup>۱۰) ل: حططت.

<sup>(</sup>١١) م: لم تقشع لظمآن. ج س: أو العمامة فيها ريّ ظمآن. ن: تسقى كلّ.

إِن كَانَ فارسَ هيجاءٍ ومُعْتَرَكٍ فأنتَ فارسُ إفْصَاحٍ وتِبْيَانِ فاذكر أبا نَصْرِ (١) المعمور مَنْزلُهُ بالرَّفْدِ ما شِئْتَ من مَثْنَى ووُحْدَانِ قصائداً (٢) لأخي وُدِّ وإن نَزَحَتْ بك الرّكابُ إلى أقصى خُرَاسَانِ

## الأديب أبو بكر عبد المعطى بن محمد بن المعين (٣)

بيتُ (٤) شِعْر ونَبَاهة (٥)، وأبو بكر ممّن تنبّه خاطره للبدائع أيَّ انْتِبَاهة وله أدب باهِر ونَظْم (٢) كما سَفَرت أزاهر، وقد أثبت (٧) له جمالًا (يبلغ آمالاً)(٨)؛ فمن ذلك قوله وقد اجتمعنا في ليلة لم يُضْرَبُ لها وعد، ولم يَغْرُبُ (٩) عَنْهَا سَعْد، وهو قَعَديّ (١٠٠)، قد شبّ عن طوق الأنس ١/٨٠ في النَّدي، وما قال خالي عمرو ولاعديِّ (١١) / والكهولةُ قد قَبَضَتْهُ (١٢)، وأَقْعَدَتُهُ عن ذلك وما أَنَّهُضَتْهُ:

إمامُ النُّشر والمَنْظُوم فَتْحُ جَميعُ النَّاس لَيْلٌ وهو صُبْحُ ل عَلَم جَلِيلٌ لا يُجَارَى يقر بفضله سَيْفٌ وَرُمْحُ

<sup>(</sup>١) م: أبا عمرو. ص ق ج س ز ك: المعمود.

<sup>(</sup>٢) م: قصائد.

<sup>(</sup>٣) ن: ابو بكر عبد المعطي. م الأديب ابو بكر عبد المعطي بن البير. ق: ابن العين ونقل المقري نص المطمع في النفع: ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) م: بيته.

<sup>(</sup>٥) من وابو بكر. . . انتباهه ليس في م ن وابو بكر ممَّن انتبه .

<sup>(</sup>٦) ونظم \_ سقطت من م.

<sup>(</sup>٧) م: وقد أثبتُ له من ذلك قوله.

<sup>(</sup>٨) يبلغ آمالاً زيادة من ن.

<sup>(</sup>٩) ج ص س ز: يعزب لها رعد.

<sup>(</sup>١٠) قعدي ليست في ج س، وفيهما قد شب.

<sup>(</sup>١١) م:لعلَّها:وما عمرو قعد ولا عدي، ص ق ج س ز: خلا عمرو ولا عديٌّ والتصويب م

<sup>(</sup>١٢) م: والكهولة قد أقعدته عن ذلك وما أنْهَضَتْه.

يُبَارِي المُزْنَ ما سحَّتْ سَماحاً وإن شحَّت فليسَ للديهِ شُحُّ

وكان مرتسماً في عسكر قرطبة (١) ، وكان ابن سراج يأتي بكلّ ما يبغى (٢) خيفةً من لِسَانِهِ، ومُحَافَظَة على إحْسَانه، فلمَّا خرج إلى أُقْلِيش (٣) خرج معه، وجعل يُسَاير من شيَّعه، فلما حصلوا بفَحْص سُرَادِق، وهو موضع (<sup>4)</sup> توديع المُفَارق للْمُفَارق، قرب منه أبو الحسين(٥) بن سِرَاج لوداعه، وأنشده في تفرّق(٦) الشّمل وانْصِدَاعه:

هُمُ رَحَلُوا عَنَّا لِأَمْرِ لَهُم عَنَّا فَمَا أَحَدٌ منهُم عَلَى أَحَدٍ حَنَّا وما رحلوا حتى استقادوا(٢) نُفُوسَنَا كَأَنَّهُمُ كَانِـوا أَحَقُّ بِهَـا مِنَّــا فيا ساكنى نَجْدِ لتبعد داركم ظنَّنا بكم ظَنَّا فأخلفتم الظُّنَّا غدرتُم ولم أُغْدُرْ وخُنْتُم ولم أخنْ وقلتم ولم أعْتِب وجُرْتُم وما جُرْنا فَقَدْ، وذِمام الحُبِّ خُنْتُم وما خُنَّا

وأقسمتم أن لا تخونونَ <sup>(٨)</sup> في الهَوَي تُرَى تَجْمعُ الْآيّامُ بيني وبَيْنَكُم ويجمّعنا(١) دَهْرٌ نَعُودُ كما كُنَّا

فلمّا استتمّ إنْشَادَه لحق بالسُّلْطان واعتذر إليه بمريض/ خلَّفه وهو ١٠/٠ب يخاف تَلَفه، فأذِنَ له بالانصراف، وكتب إلى أبي الحُسَين(١٠) بن سِرَاج:

<sup>(</sup>١) م: وكان مُرتسماً في عسكر قرطبة أيّام ابن ابي زنغي، وقد تأتي له الوطر في كل

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ك: وكان ابن سراج يتأتى له في كل ما يبتغي حيفة ن: وكان ابن سراج يقوم له بكل ما يبغي تطلُّبه.

<sup>(</sup>٣) أَقْلِيشَ: من صفة جزيرة الأندلس: قاعدة كورة شُنتُبرية بناها الفتح بن موسى بن ذي النون، وفيها كانت ثورته، صفة جزيرة الأندلس: ٢٨ وانظر معجم البلدان: ٣٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) م: مكان.

<sup>(</sup>٥) ص ل ق ج س ز: ابو الحسن.

<sup>(</sup>٦) ص ق ز ج س ل: تفريق.

<sup>(</sup>٧) ص ق ج س ز ل: استفادوا.

<sup>(</sup>A) ج س: واقسمتم الا تخونوا أخا هوئ.

<sup>(</sup>٩) م: ويشملنا دهر.

<sup>(</sup>۱۰) ابن سراج لیست فی م.

أما والهَدايا ما رَحَلْنَا ولا حُلْنا وإن عنَّ (١) من دون التَّرحُّلِ ما عَنَّا تَرَكْنَا ثُوابَ الغزو والقَصْدِ (٢) للعِدَا على مَضَضِ منّا وعدنا كما كُنَّا

وليس (٣) لنا عنكم على البَيْنِ سَلْوَةٌ وإن كان أنْتُمْ عندكمْ سَلْوةٌ عَنَّا

وجَمَعْتُنَا (٤) عَشيَّة بَرَبَض الزَّجالي (٥) بقرطبة، ومعنا لُمَّه من الاخوان، وهو في جُمْلتهم، مُناهض لأعيانهم وجُلَّتِهم، بفضل أدبه، وكثرة نَسَبِه <sup>(٦)</sup> ، فجعل يرتجل ويروي وينثر محاسنَ الأداب ويَطُوي <sup>(٧)</sup> ، ويمتعنا بتلك الأخبار، ويقطعنا منها جانب اعتبار ويطلعنا على إقبال الأيّام وعلى الإدبار، ثم قال:

لقد بخّلَتْ (٩) يُمْنَاكُ صوبَ الغمائِم أيا ابنَ عبيد<sup>(٨)</sup> الله يا ابنَ الأكارِم لك القَلَمُ الأَعْلَى الذي عَطَّل القَنَا ﴿ وَفَلَّ ظُبَاتِ المُرْهَفَاتِ الصَّوارِمِ وَأَخْلاقُكَ الزُّهْرُ الأزاهرُ بالـرُّبَى ترفُّ بشؤبوب الغُيُوثِ السُّواجِمِ بَقِيتَ لتشييد المكارم والعُلَى تُظَاهِرُهَا بالسَّالِفِ المُتَقَادِم

واجتمع عند أبيه لُمَّة من أهل الأدب، وذوي المَنَازلِ والرُّتَب، في عَشِيَّةٍ (١١) غَيْم أَعْقَبَ مطراً، وخَطَّ فيه البَرْقُ أَسْطُراً، والبَرَدُ (١١) يتساقط كدُرِّ

<sup>(</sup>١) ج: ولو عنَّ، ص ق س ز ل: ولا عن.

<sup>(</sup>٢) ق: والغزو للعدا، ج س: والعزّ للعرى، ص ز ل ن م: والعز للْعَزَى. وأثبتٌ ما في

<sup>(</sup>٣) م: فليس لنا.

<sup>(</sup>٤) م: وتجمّعنا.

<sup>(</sup>a) في ص ق ج ز ك: الرحال، والته ويب من م ن.

<sup>(</sup>٦) ن: سُحبه. ص ق ز ل: تسحبه.

<sup>(</sup>٧) م: ثم يطوى.

<sup>(</sup>A) ص ق ج س ز ك: عبد الله.

<sup>(</sup>٩) ق ج س ص: نحلت.

<sup>(</sup>۱۰) ج س: عبسة.

<sup>(</sup>١١) ل: البرق.

من نِظَام ويتراءى كثنايا / غادةٍ ذات ابتسام، وهو غلام ما نضا بُرْدَ شَبَابه، 1/٨١ ولا انتضى مُرْهفَ آدابه، فقال معرّضاً بهم، ومتعرّضاً لتحقق أدبهم:

كَانَّ الهواءَ غديرٌ جَمَد بحيث البروق(١) تُذيبُ البَرَدُ خُيوطٌ وقَدْ عُقِدَتْ في الهواء وراحةُ ريحٍ تحُلُ العُقَدْ

وشرب في دار<sup>(۲)</sup> ابن الأعلم في يوم لم ير الدَّهْرُ فيه إساءه، وليل نسخ نور أنسه مساءه، ومعهم جُمْلة من الشعراء، وجماعة من الوزراء منهم أبناء<sup>(۳)</sup> القَبْطُرْنَة، فوقع بينهم عتاب وتَعْذال، وامتهان في ميدان المُشَاجَرة، وابتذال آلُ به إلى تجريد السيف، وتكدير ما صَفَا بذلك الخَيْف فسكنوه بالاستنزال، وثنوه عن ذلك النزال ووالوا<sup>(٤)</sup> الكؤوس في ودَادِه وكفوا بذلك بعض احتداده<sup>(٥)</sup>، حتى مالت به نَشْوته، وحالت بينه وبين حَتْفه سَلْوتُه، فقال:

قُلْ للوزيرينِ أنّي مُخْلِصٌ لَهُمَا في السَّرِّ والجَهْرِ من عُودَيْهِ مَا عُودي وشاهدُ الصَّدق لي ما في ضَمِيرهِ مَا فليس يُخْلص ود غيرُ مَوْدُودِ

وحَضَر مَعَهم في مَجْلس سِوَاه، انتشر به من المحاسن ما كان طواه، فبنيا هم يأخذون بأطراف الأحاديث، ويغدون (٦) في تلك الدَّمَاثيث (٧)، إذ قعد إليهم رجل طويلُ / اللَّحية، قصير الادراك (٨)، قليل ٨١/ب

<sup>(</sup>١) ص ق ج س ز ك: البرود.

<sup>(</sup>٢) عبارة «في دار ابن الأعلم» ليست في م.

<sup>(</sup>٣) ق ج س: ابنا القبطرية، م بنو القبطرنة.

<sup>(</sup>٤) م: ووالوا، ص زك ل وتالوا، ق ج س: ونالوا، وإلى هنا تنتهي الترجمة في ن.

<sup>(</sup>٥) ص ق ل زك: اجتداده.

<sup>(</sup>٦) ل: يعدون، ج: يغلون.

<sup>(</sup>٧) ص: الدماييث.

<sup>(</sup>A) قصير الادراك. سقطت من ز.

التخلّي والاتراك، فكلُّ (١) عاينَ سُخْفَه، فحاولَ (٢) وَصْفَه، فما وافق أحدهم المَعْنَى، وما كان (٣) فيه ممطر ولا مَعْنَى فقال:

ولحية في طولها ميل قصر عن ادراكِها الطَّوْلُ وقال تهنئَةً(٤) بنَيْرُوز:

هو النَّيْرُوز(\*) أمَّه للتَّهَاني فَهَا اللهُ المهيمنُ ما حبَاهُ فَهِنَّاكَ المهيمنُ ما حبَاهُ فإنْ تكُ سابقاً في كُلِّ فَضْلٍ سبقت (٧) فما تُضَاهى في سَنَاءٍ حَلَلْتَ من العُلَى أعلى مَحَلِّ فَظَاهر (٩) بالمكارم والمَعالي فظاهر (١) بكُلِّ مَكْرُمَةٍ وبرّ لهمت (١٠) بكُلِّ مَكْرُمَةٍ وبرّ وسُدْتَ (١١) العالمين نهى وعُلْيَا وحِلْماً راجحاً بهضابِ رَضْوَى وجوداً فائضاً (١٢) في كُلِّ حينٍ وجوداً فائضاً (١٢) في كُلِّ حينٍ

وللبُشْرَى بمُقْتَبِلِ النِّمَانِ ودانِ ويحبوه (٢) على ناءٍ ودانِ كما سَبَق المبرِّزُ في الرَّهَانِ كما سَبق المبرِّزُ في الرَّهَانِ أشفّ (٨) به الشُّجَاعُ على الجبانِ تَقَاصَرَ عن عُلَاهُ الفَرْقَدَانِ منظاهرةَ المُهنَّدِ للسِّنَانِ منظاهرةَ المُهنَّدِ للسِّنَانِ إذا ما هام غيرُك بالغَواني أذا ما هام غيرُك بالغَواني مُذاعاً في الأقاصي والأداني وعَرْماً مشلَ بارقةِ اليمانِ وَعَرْماً مشلَ بارقةِ اليمانِ إذا ضَنَّ الحيا والمِرْزَمَانِ

<sup>(</sup>١) فكلّ عاين، سقطت من م.

<sup>(</sup>۲) م: وحاول.

<sup>(</sup>٣) م: ولا كان فيه الا ممطولا ومعنيّ .

<sup>(</sup>٤) م: وله من تهنئة بنوروز.

<sup>(</sup>٥) م: النوروز.

<sup>(</sup>٦) الاصول: وتحبوه.

<sup>(</sup>٧) م: شففت.

<sup>(</sup>٨) م: كما شفّ الشجاع.

<sup>(</sup>٩) م: بالمفاخر.

<sup>(</sup>١٠) م: وهمت.

<sup>(</sup>١١) ج ق ص: وشدت.

<sup>(</sup>۱۲) ل: قابضاً.

فَمَنْ عَبْدُ الحميد ومن عليٌّ ومن سَالِمْ (٢) أو الحسنُ بنُ هاني / ومن أوسُ بنُ حــارثــةٍ وقُسُّ فَـدُمْتَ مُهنَّأً فِي كُـلِّ حين

ونشراً مُعْجِزاً في كُلِّ فَنَّ وَنَظْماً غَضَّ من نَظْم (١) الجُمَان وقيسٌ وابنه والأحْمَرانِ(٣) ١/٨٢ عزيزَ الجارِ مألوفَ المَغَاني

<sup>(</sup>١) م: نشر الجمان.

<sup>(</sup>۲) ج س: ومن سحبان.

<sup>(</sup>٣) لعل المقصود بالأحْمَريْنَ، خلف الاحمر وحمَّاد الراوية على سبيل التغليب، فقد كانا متعاصرين، ومن الشعراء والرَّواة المشهورين، وهناك أكثر من واحد لقَّب بالاحمر، وأنا أذكر هنا أشهرهم وممَّن عنوا باللغة والشعر، فمنهم: إبان بن عثمان بن يحيى بـن ذكريا اللؤلؤي، ابو عبد الله المعروف بالأحمر،عالم بالاخبار والانساب، أخذ عنه ابو عبيدة معمر بن مثنى، توفي سنة ٢٠٠ هـ. انظر سفينة البحار: ٨/١، بغية الوعاة: ١٧٧، ومنهم: على بن الحسن المعروف بالاحمر مؤدب المأمون، كان قويّ الذاكرة يحفظ اربعين ألف بيت من شواهد النحو توفي سنة ١٩٤هـ. انظر: بغية الوعاة ٣٣٤، نـزهة الألبا: ٨٠، ميزان الاعتدال: ٢١٨/٤، انباه الرواة: ٣١٣/٣، تاريخ بغداد: ١٠٤/١٢ طبقات النّحويين: ١٤٧، ومنهم: اسحاق بن محمد بن احمد بن إبان الملقّب بالاحمر وتوفى سنة ٢٨٦ هـ، انظر تاريخ بغداد: ٣/ ٢٩٠، البداية والنهاية: ٨٢/١١. وترجمة خلف الاحمر في بغية الوعاة: ٢٤٢ وترجمة حمَّاد بـن عمر بن يونس المعروف بعُجْرد في تاريخ بغداد: ١٤٨/٨، وفيات الأعيان: ٢٠٦/٢ ـ ٢١٠، لسان الميزان: ٣٤٩/٢. أماً قيس وابنه فالمقصود بذلك قيس بن معاوية بن حصين التميمي وابنه الأحنف بن قيس، الخطيب، كان يضرب به المثل في الحِلم وتوفي سنة ٧٧ هـ، انظر وفيات الأعيان: ٢٩٩/٧ ـ ٥٠٦، العبر للذهبي: ٨٠/١ البداية والنهاية: ٣٢٦/٨. وأوس بن حارثة بن ثعلبة جاهليّ، انظر جمهرة الانساب: ٣٣١ - ٣٣٢. وقُسّ هو: قُسُّ بن ساعدة الاياديّ أحد حكمام العرب في الجاهلية، يضرب به المثل في الشجاعة والخطابة، انظر: معجم الشعراء: ٢٢٧، الاغاني: ٢٥/١٥ - ٢٥٠ والحسن بن هانيء، أبو نواس الشاعر المشهور توفيّ سنة ١٩٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان: ٩٥/٢ -١٠٤، تاريخ بغداد: ٤٣٦/٧، البداية والنهاية: ٢٢٧/١٠ وفيه أنَّه توفيَّ سنة ١٩٥ هـ.، العبر: ٣٢١/١ وفيه أنَّه توفيُّ سنة ١٩٦ هـ. وسالم هو مولى سعيد بن عبد الملك، وكان كاتباً للوليد بن يزيد بن عبد الملك، انظر صبح الأعشى: ١٠١١، الوزراء والكتَّاب: ٦٨، أمَّا عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري المعروف بالكاتب، فهو من أَثْمَةَ الكَتَّابِ، يضرب به المثل في البلاغة، وكان رائداً من روَّاد الترسُّل، يقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد، وختمت بابن العميد، انظر وفيّات الأعيان: ٢٢٨/٣ - ٢٣٢، الوزراء والكتَّاب ٧٧ ـ ٨٣ ابن كثير: ١٠/٥٥.

تم القسم الثالث من كتاب مطمع الأنفس ومسرح التأنس في مفاخر أهل الأندلس وبتمامه كمل الكتاب، بعون الله الملك الوهاب في ثالث شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين، على يد كاتبه علي بن أحمد الدماصي، اللهم اغفر له ولمن علمه، ولوالديهما ولكل المسلمين.

# مثلجق

يشتمل على تراجم نقلت من المطمح ولم ترد في النسخة التي بين أيدينا، ولعلّها تمثّل إحدى صُور المطمح في نسختيه الكبرى أو الوسطى . وقد ذكر بعضها في قلائد العقيان بما يختلف عن نصّ القلائد المطبوع:

الحاجب المنصور بن أبي عامر الوزير أبو بكر بن الصائغ الوزير أبو جعفر بن وضّاح أبو مروان عزّ الدّولة بن صمادح الفقيه أبو بكر الغسّاني الفقيه أبو بكر بن بقيّ الأديب أبو بكر بن بقيّ

### الحاجب المنصور بن أبي عامر(١)

فرد نابه على من تقدمه، وصرّفة واستخدمه، فإنَّه كان أمضاهم سِنَانا، وأذكاهم جَنَانًا، وأتَّمُّهم جَلالا، وأعظمهم استقلالًا، فآل أمره إلى ما آل، وأوهم العقول بذلك المآل فإنَّهُ كان آيةَ الله في اتَّفَاق سَعْده، وقربه من الملك بَعْدَ بُعْدِه، بَهَر برفْعَة القَدَر واستظهر بالأَنَاةِ وسِعَة الصَّدر، وتحرك فلاح نجم الهدوِّ، وتملَّك فما خفق بأرضه لواء عدوّ، بعد خمول كَابَدَ منه غَصَصًا وَشَرقاً، وتَعذُّر مأمول طارَدَ فيه سَهَرا وأرَقا، حتى أُنجِزَ له الموعود، وفرّ نَحْسُه أمام تلك السُّعود، فقام بتدبير الخلافة، وأَقْعَد من كان له فيها إنافة وساس الأمورَ أحسن سياسة، وداس الخطوبُ بأخشن دياسة، فانتظمت له الممالك واتضحت به المسالك، وانتشر الأمن في كُلِّ طَريق، واستشعر اليُّمْنَ كُلُّ فريق، وملك الأندلس بضعاً وعشرين حِبَّة، لم تدحض لسعادتها خُبَّة، ولم تزخر لمكروه بها لُبَّة لبست فيه البهاء والإشراق، وتنفست عن مثل أنْفَاس العِرَاق، وكانت أيَّامه أحْمَد أيَّام وسهام بأسه أسدُّ سِهَام، غزا الروم شاتِيَا وصَائِفا، ومضى فيما يروم زاجراً وعائِفاً، فما مرّ له غيرُ سنيح، ولا فاز إلا بالمعلّى لا بالمنيح فأوغل في تلك الشُّعَاب، وتغَلْغُل حتى راع ليثَ الغاب، ومشى تحت ألويته صِيدُ القَبَائـل، واستجرَّت في ظلُّهـا بيض الظبَّـا وسمر الذوابل، وهو يقتضي الأرواح بغير سَوْم، وينتضي الصفاح على كـل رَوْم، ويتلف من لا يَنْسَاقُ للخلافة ويَنْقَاد، ويختطف(٢) منهم كُلُّ كَوْكَب وقًاد، حتى استبدَّ وانفرد، وانس إليه من الطاعة ما نفر وشرد، وانتظمت له الأندلس بالعُدْوَة، واجتمعت في ملكة اجتماع قريش في(٣) دار

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الترجمة في البيان المغرب: ٢٧٣/٢، نقلًا عن المطمح وأوردها المقري في نفح الطيب: ٢٥٥١ وانظر ترجمة المنصور ص ١٥٤ حاشية ١١ من المطمح.
 (٢) النفح: ويخطف.

<sup>(</sup>٣) النفح: بدار.

النَّدوة، ومع هذا فلم(١) يخلع اسمَ الحِجَابة ولم يَدَع السَّمَع لخليفَتِهِ والإجابة، ظاهر يخالفه البَاطن، واسم تُنَافره مواقعٌ الحُكْم والمواطن، وأذلّ قبائل الأندلس بإجازة البرابر، وأخمل بهم أولئك الأعلام الأكابر، فإنّه قاومهم بأضْدَادِهم، واستكثر من أُعْدادهم، حتى تغلّبوا على الجمهور، وسلبوا عنهم الظهور، ووثبوا عليهم الوثوب المشهور، الذي أعاد أكثر الأندلس قفراً يَبَابا، وملأها وَحْشَاً وذِئاباً وأعراها من الأمان، برهة من الزمان وعلى هذه الهيئة فهو وابنه المظفّر كانا آخر سعد الأندلس، وحدَّ السرور بها والتأنَّس، وغزواته فيها شائعة الأثر، رائعة كالسيف ذي الأثر، وحَسَبُهُ وافر، ونَسَبُه مَعافر، ولذا قال يفخر(٢):

رميتُ بِنَفْسِي هَوْلَ كُلِّ كَرِيهَةٍ (٣) وخاطرتُ والحرُّ الكريم مُخَاطِرُ (٤) وما صاحبي إلا جَنان مُشيّع وأسْمَـرُ خَطيٌّ وأبيضُ باتِـرُ وإنّي لزجاءُ الجيوش إلى الوَغَى أسودٌ تلاقيها أسودٌ خوادِرُ (٥) فُسُدْتُ بِنفسي أَهْلَ كُـلِّ سِيَادةٍ وكَاثَرْتُ(٢) حتَّى لَمْ أَجِدْ من أُكَاثِرُ

وما شِدْتُ بنيانا ولكن زيادة على ما بنَي عبد المليك وعامِرُ رفعنا المعالى بالعُوالي حديثة وأُوْرَثَناها في القديم مَعَافِرُ

وكانت أُمَّه تَميميَّة، فحاز الشَّرف من طَرَفيه(٧)، والتحف بمِطْرَفَيْه، قال<sup>(^)</sup> القَسْطَلي<sup>(٩)</sup> فيه:

<sup>(</sup>١) النفح: لم.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب: يفتخر. (رميت بنفسي . . . الأبيات، وقد أوردها المقري في النفح

<sup>(</sup>٣) النفح: عظيمة.

 <sup>(</sup>٤) النفح: يخاطر.

<sup>(</sup>a) البيت ليس في النفح.

<sup>(</sup>٦) النفح: وفاخرت: . . أفاخر.

<sup>(</sup>٧) النفح: بطرفيه.

<sup>(</sup>٨) النفح: ولذا قال.

<sup>(</sup>٩) القسطلي: أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي ابن درّاج القسطلي، من أهل قسطلة =

تَلاقَتْ عليه من تَمِيمٍ ويَعْرُبِ شُمُوسٌ تَلالًا في العُلا وبُدُورُ من الحِمْيسريّينَ السَّذِينَ أَكُفُّهم سَحَائِبُ تَهْمي بالنَّدى وبحورُ

وتصرّف قبل ولايته في شتَّى الولايات، وجاء من التحدّث بِمُنتَهى أمره بآيات حتى صحّ زَجْره، وجاء بصبحه فَجْره، تُؤثَّرُ عنه في ذلك أخبار فيها عَجَبٌ واعتبار وكان أديباً محسناً، وعالماً متفنّناً، فمن ذلك قوله يُمَنِّي نفسه بملك مصر والحِجَاز، ويستدعي صدور تلك الاعجاز:

منع العينَ ان تلوقَ المَنَامَا حُبُها أن ترى الصَّفا والمقامَا لي ديونٌ بالشَّرْقِ عِنْدَ أَنَاسِ مَقد أحلّوا بالمِشْعَرين الحَرامَا إِنْ قَضَوْهَا نالوا الأماني، وإلا جَعَلوا دونَها رِقَاباً وهَامَا عن قريبٍ تَرَى خيولَ هِشَامٍ يبلغ النيلَ خَطْوُهَا والشَّآما

تمرّس(١) المنصورُ ببلاد الشرك أعظم تَمرُس، ومحا من طواغيتها كُلُّ تَعَجْرُفِ وتَغَطْرس، وغادرهم صَرْعَى البِقَاع، وتركهم أذلَّ من وَتَلِ بِقَاع، ووالى على بلادهم الوقائع وسدّد إلى اكبارهم سِهَام الفجائع، وأغصّ بالحِمَام أرْوَاحَهم، ونقص بتلك الآلام بكورهم ورواحهم، ومن أوضح الأمور هنالك، وأفصح الأخبار في ذلك، أنّ أحد رسله كان كثير الانتياب، لذلك الجناب، فسار في بعض مسيراته الى غَرْسِية صاحب البُشْكُنْس(٢)، فصادفه(٣) في يوم فصح، فوالى في إكرامه، وتناهى في البُشْكُنْس(٢)، فصادفه وتناهى في يوم فصح، فوالى في إكرامه، وتناهى في

<sup>(</sup>١) البيان المغرب: ٢٩٧/٢ قال الفتح بن خاقان: وتمرس، وفي النفح: ٤٠٣/١ وقال في المطمع في حق ابن أبي عامر: إنه تمرّس.

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: البشكنش وهي: مقاطعة في اسبانيا وسكانها يسمون بالبشكنس.

<sup>(</sup>٣) فصادفه في يوم فصح ليست في النفح.

برّه واهْتِمَامه، فطالت مدّته فلا متنزه إلاّ مرّ عليه متفرجاً، ولا(١) موضع إلّا سار إليه معرّجاً، فحلّ في ذلك أكثر الكنائس هنالك، فبينا هو يجول في ساحَتِهَا ويجيل العينَ في مساحَتِهَا، إذ عرضت له امرأة قديمة الأسر، قويمة على طول الكسر، فكلمته، وعرفته بنفسها وأعْلمته، وقالت له: أيرضي المنصور أن ينسى بتنعُّمه بُوسَها ويتمتع بلبوس العافية وقد نضت(٢) لَبُوسَها، وزعمت أن لها عدة سنين بتلك الكنيسة مُحْبسة، وبكل ذلّ وصَغار مُلْبسة، وناشدته الله في إنهاء قصَّتها، وإبراء غُصَّتها، واستحلفته بأغلظ الإيمان، وأخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق الرحمن، فلمّا وصل إلى المنصور عرفه بما يجب تعريفه به وإعلامه، وهو مصغ إليه حتى تم كلامه، فلمّا فرغ قال له المنصور: هل وقفت هناك على أمر أنكرته، أم لم تقف على غير ما ذكرته؟ فأعلمه بقصة المرأة وما خرجت عنه إليه، وبالمواثيق التي أخذت عليه، فعتبه ولامه، على أن لم يبدأ بها كلامه، ثم أخذ للجهاد من فوره، وعرض من الأجْنَاد في نُجْده وغوره، وأصبح غازياً على سَرْجه، مباهياً(٣) مروان يوم مَرْجه، حتى وافي ابن شانجه في جمعة، فأخذت مهابته ببَصَره وسَمْعِه، فبادر بالكتاب إليه يتعرف ما الجليَّة(٤)، ويحلف له بأعظم أليَّة أنَّه(٥) ما جُنَى ذنباً، ولا جفا(٦) عن مضجع الطاعة جُنْبا، فعنف ارساله وقال لهم: كان قد عاقدني(٧) أن لا يبقى ببلاده(٨) مأسورة

<sup>(</sup>١) النفح: منزل.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب: قصت.

<sup>(</sup>٣) مروان بن الحكم بن ابي العاص، أموي اشترك في معركة مرج راهط، توفّي سنة ٦٥ هـ، انظر: الكامل في التاريخ: ١٩٩/٤، ابن كثير: ٢٥٧/٨، العبر: ٧١/١.

<sup>(</sup>٤) البيان: ما هي الجلية الجنية.

<sup>(</sup>٥) انه سقطت من البيان.

<sup>(</sup>٦) البيان: نبا.

<sup>(</sup>٧) البيان عاهدني.

<sup>(</sup>٨) البيان: بأرضه.

ولا مأسور، ولو حملته في حواصلها النسور، وقد بلغني بعد بقاء (۱) فلانة المسلمة في تلك الكنيسة، ووالله لا أنتهي عن أرضه حتى اكتسحها، فأرسل إليه المرأة في اثنتين معها، وأقسم أنّه ما أبصرهُنّ ولا سمع بهنّ وأعلمه أن الكنيسة التي أشار بعلمها، قد بالغ في هَدْمها تحقيقاً لقوله، وتضرع إليه في الأخذ فيه بطوله، فاستحيا منه، وصرف الجيش عنه وأوصل المرأة إلى نفسه، وألْحَفَ توحّشها بأنسه، وغيّر من ومها، وعاد بسواكب نعماه على جَدْبها وإمحالها، وحملها إلى قومها، وكحلها بما كان شرد من نومها.

وفي سنة (٣) ثمان وستين وثلاثمائة أمر المنصور بن أبي عامر ببناء الزّاهرة وذلك (٤) عندما استفحل أمْرُه، واتَّقَد جَمْرُه، وظهر استبداده، وكثر حُسَّادُه وانداده (٥) وخاف على نفسه (٦) في الدخول إلى قصر السلطان، وخشي أن يقع في أشطان، فتوثق لنفسه، وكشف له ما ستر عنه في أمْسِه، من الاعتزاز عليه، ورفع (٧) الاستناد إليه وسَمَا إلى ما سمت إليه المملوك من اختراع قصر ينزل فيه، ويحله بأهله وذويه، ويضم إليه رياسته، ويتم به تدبيره وسياسته، ويجمع فيه فتيانه وغلمانه (٨)، فارتاد موضع مدينته المعروفة بالزاهرة، الموصوفة بالقصور (٩) الباهرة، وأقامها بطرف البلد على نهر / قرطبة الأعظم، ونستق فيها كل اقتدار معجز منظم، وشرع

<sup>(</sup>١) البيان: مقام.

<sup>(</sup>٢) البيان: ,سوء حالها.

<sup>(</sup>٣) ورد النصّ في نفح الطيب: ١/٥٧٨، وفي الروض المعطار: ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الروض: لما استفحل أمره.

<sup>(°)</sup> انداده ليست في الروض.

<sup>(</sup>٦) الروض: من الدخول.

<sup>(</sup>٧) الروض: ورفض.

<sup>(</sup>٨) الروض: ويحشد اليه ضائعه.

<sup>(</sup>٩) الروض: المشيّدات.

في بنائها في هذه (١) السنة المؤرّخة، وحشد الصنّاع والفَعَلة، وجلب (٢) إليها الآلات الجليلة، وسربلها بهاءً يردُّ الأعينَ كَلِيلَة، وتوسّع في اختطاطها، وتولّع بانتشارها في البسيطة وانبساطها، وبالغ في رَفْع أسوارها، وثابر على تسوية أنجادها وأغوارها، فاتّسعت هذه المدينة في المدّة القريبة، وصار بناؤها من الأنباء الغريبة، وبنى معظمها في عامين.

وفي سنة سبعين وثلاثمائة انتقل إليها ونزلها بخاصته وعامته، فتبوأها وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته، واتّخذ فيها الدواوين (٣) والأعمال وعمل في داخلها الأهراء، وأطلق بساحتها الأرجاء، ثم قطع ما حولها لوزرائه وكتبابه (٤) وقوّاده وحُجّابه، فابتنوا بها كبار الدور، وجليلات القصور واتخذوا خلالها المستغلّات المفيدة، والمنازه ولمشيدة، وقامت بها الأسواق، وكثرت فيها الأرفاق (٥)، وتنافس الناس بالنزول بأكنافها، والحلول بأطرافها، للدنو من صاحب الدولة، وتناهى الغلو في البناء حوله، حتى اتصلت أرباضها بأرباض قُرْطبة وكثرت بحوزتها (١) العمارة، واستقرت في بحبوحتها الإمارة، وأفرد الخليفة من كل شيء إلا من الاسم الخلافي، وصير ذلك هو الرسم العافي، ورتّب فيها جلوس وزرائه، ورؤوس أمرائه، وندب إليها كل ذي خطّة بخطّته، ونصب ببابها كرسي شرطته، وأجلس عليها والياً على رسم كرسيّ ونصب ببابها كرسي شرطته، وأجلس عليها والياً على رسم كرسيّ والعُذوة بأن تحمل إلى مدينته تلك أموال الجبايات، ويقصدها أصحاب والعُذوة بأن تحمل إلى مدينته تلك أموال الجبايات، ويقصدها أصحاب

١١) الروض سنة ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الروض: وابرزها بالذهب واللازورد متوجة منعله، وجلب نحوها الآلات.

<sup>(</sup>٣) الروض: للعمال، ترتفع فيها ضروب الاعمال والاصطبلات لأنواع الكراع.

 <sup>(</sup>٤) ثم اقطع وزائه وكتابه، وقواده وحجّابه القطائع الواسعة.

<sup>(</sup>٥) الروض: الأرزاق.

<sup>(</sup>٦) الروض: وكان الفراغ منها سنة ٣٧٠ هـ وفي هذه السنة نزل بها بخاصته وعامته.

الولايات، وينتابها(١) طُلَّاب الحوائج، وحذَّر أنَّ يعوج عنها إلى باب الخليفة عائج، فاقتضيت إليها اللُّبَانات والأوْطار، وانحشد الناس إليها من جميع الأقطار، وتمُّ لمحمد بن أبي عامر ما أراد، وانتظم بلبَّة أمانية المُراد، وعطل قصر الخليفة من جميعه، وصيَّره بمعزل من سامعه ومطيعه وسدّ باب قَصْره عليه وجدّ في خبر الاّ يصل إليه، وجعل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصر ويبسط فيه النهي والأمر، ويشرف منه على كل داخل، ويمنع ما يحذره من الدواخل، ورتب عليه الحرَّاس والبوَّابين، والسمّار والمُنْتابين، يلازمون حراسة مَنْ فيه ليلًا ونهاراً، ويراقبون حركاتهم سرّاً وجهاراً، وقد حجر على الخليفة كُلّ تدبير، ومنعه من تملك قَبيل أو دَبير، وأقام الخليفة هشام مهجور الفناء، معجوز الغناء، خفى الذكر، عليل(٢) الفكر، مسدود الباب، محجوب الشخص عن الأحباب، لا يراه خاص ولا عام، ولا يخاف منه بأس ولا يرجى منه إنعام، ولا يعهد فيه إلا الاسم السُّلطاني في السكة والدعوة وقد نسخه ولبِّس أُبهته، وطَمَس بهجته، وأغنى الناس عنه، وأزال أطماعهم منه، وصيّرهم لا يعرفونه، وأمرهم أنهم لا يذكرونه، واشتدّ ملك محمد بن أبي عامر منذ نزل قصر الزاهرة وتوسّع مع الأيام في تشييد بنيتها حتى كملت أحسن كمال، وجاءته في نهاية الجمال، نقاوة بناء، وسعة فناء، واعتدال هواء رق أديمه، وصقالة جوّ اعتلّ نسيمه، ونَضْرة بستان، وبهجة للنفوس فيها افتنان، وفيها يقول صاعد(٣) اللغوى:

<sup>(</sup>١) من قوله وينتابها إلى وانحشد ليس في الروض وفيه فحشد اليها الناس من جميع الاقطار وحجر على خليفته كل تدبير واتفق له ذلك بسرعة بطشه وأقام الخليفة منذ نقل عنه الملك إلى قصر الزاهرة مهجور الفناء محجور الغناء.

<sup>(</sup>٢) عليل الفكر سقط من الروض.

<sup>(</sup>٣) هو صاعد بن الحسن بن عيسى الربعيّ البغدادي، أبو العلاء، عالم بالأدب واللّغة، من الكتّاب والشعراء، توفي سنة ٤١٧ هـ، وفيات الأعيان: ٤٨٨/٢ ـ ٤٨٩، بُغية الوعاة: ٧٢٧، العبر: ١٧٤/٣، شدرات الذهب: ٧٠٦/٣، ابن كثير: ٢١/١٢.

يا أيُّها الملكُ المنصورُ من يمن والمُبْتَني نَسَباً غيرَ الذي انتسبا بغزوة في قلوب الشّرك رائعة بين المنايا تُنَاغى السُّمر والقُضُبَا أما ترى العين تجري فوق مَرْمَرها هوىً فتجري على أخفاقها الطربا أجريتَها فطما الزّاهي بجَرْيتها كما طموتَ فَسُدْتَ العُجْمَ والعَرَبَا تخالُ فيه جنود الماءِ رافلةً مستلئمات تُريك الدرع واليَلَبَا تَحِفُّهَا من فنونِ الأيْكِ زاهرةً قد أُوْرَقَتْ فضَّة إِذْ أُوْرَقَت ذَهَبَا بديعة الملك ما ينفكُّ ناظرها يتلو على السُّمْع منها آية عَجَبَا ولا يُحْسن الدُّهْرُ أن يُنْشى لها مَثَلا ولـو تعنَّت فيها نفسـه طَلَبَا

ودخل عليه ابن أبي(١) الحباب في بعض قصوره من المنية المعروفة بالعامريّة والروض قد تفتحت أنواره، وتوشَّحَتْ أنْجَاده وأغواره، وتصرّف فيها الدُّهْرُ متواضعاً ووقف بها السَّعْدُ خَاضِعاً، فقال:

لا يومَ كاليوم في أيّامك اللَّوَلِ بالعامريّة ذاتِ الماءِ والظُّلَل هواؤها في جميع الدهر معتدلٌ طيباً وإن حلّ فصلٌ غيرُ مُعْتَدِلِ

ما إِنْ يُبَالِي الذي يحتلُّ ساحَتُها بالسُّعْدِ أَن لا تحلُّ الشمسُ بالحَمَل

وما زالت هذه المدينة رائعة، والسعود بلبِّتها متناسقة، تراوحها الفتوح وتغاديها وتجلب إليها منكسرة أعاديها، لا تزحف عنها راية إلَّا إلى فَتْح، ولا يصدر عنها تدبير إلا إلى نُجْح، إلى أنْ حان يومُها العصيب وقيّض لها من المكروه أوفر نصيب، فتولّت فقيدة، وخلت من بهجتها كلّ عقيدة.

(قال المقرّى: ومن المطمح): (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد العزيز اللّغوي: الجذوة: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب: ١/٥٨٥.

إن المنصور لما فَرَغ من بناء الزاهرة غزا غزوة وأبّعد فيها الإيغال، وغال فيها من عظماء الروم من غال، وحلّ من أرضهم ما لم يُطرق، وراع منهم ما لم يُرَع قطّ ولم يَفْرَق، وصدر صدراً سما به على كُلِّ حسناء عقيلة، وجلا به كل صفحة للحسن صَقِيلة ودخل قرطبة دخولاً لم يُعْهَد، وشهد له فيها يوم مثله لم يُشْهَد، وكان ابن شهيد(١) مُتخلفاً عن هذه الغزوة لنقرس عداه عائده وحداه منتجعه ورائده، وابن شهيد هذا أحد حجّاب الناصر، وله على ابن أبي عامر أياد محكمة الأواصر، وهو الذي نهض به أول انبعائه، وشفى أمره زمن التياثه، وخاصم المصحفي الذي نهض به أول انبعائه، وتوخّاه باحسان قلده من الرعاية ما قلد، وأسمى رتبته وحلّى بإعظام جيده ولبّته، وكان كثيراً ما يُتْحِفّه، ويصله ويُلطفه، فلمّا صدر المنصور من غزوته هذه وقفَل، نسي متاحفته وغفل فكتب إليه ابن شهيد:

أَنَا شَيِخٌ والشَيخُ يَهْوَى الصَّبايا يا بنفسي أقيك كُلَّ الرِّزايا ورسولُ الإله أَسْهَم في الفّي ء لمن لم يُخِبُّ فيه المَطَايا فاجْعَلَنّي ـ فُدِيتَ ـ اشكر معرو فك وأبعث بها عِذَاب التَّنايا

فبعث إليه بعقيلة من عَقَائِلِ الرَّوم يكنفها ثلاث جوارٍ، كَأَنَّهُنَّ نجوم سوارٍ وكتب إليه:

قد بعثنا بها كشمس النَّهارِ في ثلاث من المَها أَبْكارِ فاتَّندُ واجتهدُ فإنَّك شيخٌ سَلَخَ الليلَ عن بياضِ النَّهَارِ صانكَ اللهُ عن كلالك فيها فمن العارِ كلّة المِسْمَار

#### فكتب إليه ابن شهيد:

<sup>(</sup>١) ابن شهيد: هو عبد الملك بن أحمد بن شهيد، أبو مروان، وزير من أعلام الاندلس، ومن ندماء المنصور، انظر الجذوة: ٢٦١ الصلة: ٣٣٨/١.

قد فَضَضْنَا خِتَام ذاكَ السِّوَارِ واصْطَبَعْنا من النَّجيع الجاري ونعِمْنَا في ظلِّ أَنْعَم ليل ولهونا بالبدر ثمّ الدّراري وقضى الشيخُ ما قَضَى بِحُسَامٍ ذي مضاء عَضْبِ الظّبي بَتَّارِ

فاصطنعه فليس يجزيك كفرا واتَّخِذْه سيفاً على الكُفَّارِ(١)

# الوزير أبو بكر بن الصائغ(٢)

بَدْرُ (٣)، فَهُم ساطع، وبُرْهانُ عِلْم لكل حُجَّةٍ قاطع، تفرّحت (٤) بعطره الأعصار وتطيَّبَتْ(٥) بذكره الأمصار، وقام به وزن (٦) المعارف واعتدل، ومال للافْهَام(٧) فَنَنَا وتهدّل، وعطّل بالبرهان التقليد، وحقق(٨) بَعَد عدمهِ الاختراع والتوليد، إذا قدح زَنْدُ فَهْمِهِ أَوْرَى بشَرَرِ للجهل مُحْدق، وإن طما بحر خاطِرهِ فهو لكُلِّ شيءٍ مُغْرق، مع نزاهة النَّفس وصَوْنها، وبُعْد الفَسَاد من كَوْنها، والتّحقيق الذي هو للإيمانِ شَقِيق، والجدّ، الذي يَخْلق العُمْرَ وهو مُسْتَجدً، وله أَدَبٌ يودُّ عُطَارد أن يَلْتَحِفَهُ،

<sup>(</sup>١) قال في نفح الطيب ١/٥٨٦: وقد قدّمنا هذه الحكاية في أخبار المنصور من الباب الثالث، ولكنّا أعدناها هنا بلفظ المطمح لما فيه من العذوبة والفائدة الزائدة.

<sup>(</sup>٢) أوردت ياقوت هذا النُّص في معجم الأدباء: ١٩٠/١٦ ـ ١٩٢، فقال بعد أن أورد ترجمة ابن الصائغ من القلائد: وصنّف ابن خاقان كتاباً آخر سمّاه مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ذيل شعراء الأندلس، وصله بقلائد العقيان وافتتحه بذكر ابن الصائغ وأثنى عليه فيه ثناء جميلًا، فقال... وأورد المقري هذا النَّص في النفح: ٧٤/٧ ــ

وابن الصائغ هو محمد بن يحيى بن باجَّة أبو بكر التَّجيبي الاندلسي السرقسطيّ من فلاسفة الاندلس، انظر وفيات الأعيان: ٤٧٩/٤ ـ ٤٣٧. وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب: نورفهم.

<sup>(1)</sup> النّفح: تتوجت بعصره الاعصار.

<sup>(</sup>٥) النفح: وتأرّجت بطيب ذكره الأمصار.

<sup>(</sup>٦) النفح: وقام أوان المعارف واعتدل.

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء: ومال وتهدّل.

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء، وينفق.

ومذهب يتمنى المُشْتري(١) أن يَعْرفَه، ونظم تتمنّاه(٢) اللّبات والنّحور، وتدّعيه مع نفاسه جَوْهَرهَا البحور، وقد أثبتُ (٣) منه ما تهوى الأعين النُّجل أن يكون إثْمدها، ويزيل من النَّفس (٤) حَزَنها وكمدها، فمن ذلك قوله يتغزّل:

أَسُكَّانَ نُعْمَانِ الأراكِ تيقَّنوا بِأَنَّكُمُ في رَبْعِ قَلْبيَ سُكَّانُ بُلِينَا بَأَقُوامِ إذا اسْتُحْفِظوا خانوا ودوموا على حِفْظِ الوداد فطالما سلوا الليل عتى اذ(٥) تناءتْ ديارُكم هل اكتحلتُ لي فيه بالنَّوم أجفانُ وهل جُرِّدَتْ أسيافُ بَرْق سَمَائِكُم فكانت لها اللَّا جفونيَ أَجْفَانُ

وله:

أتأذنُّ لي آتي العقيقَ اليمانِيَا أُسَائِلُه ما للمغاني وما ليا وسل<sup>(٦)</sup> دارهم بالحزن أقفر إنّني فيا مَكْرَعَ الوادي أما فيك شَرْبَةً ويا شجرات الجزع هل فيكِ وقْفَةٌ

وقال (^):

تركت الهوى يقتاد فَضْل زمَامِيَا لقد سال فيكَ الماءُ أزرقَ صافيا وقد فاءَ فيكِ الفيء(٧) أخضرَ ضافيا

من مبلغ خير إمام نشا ذا عرزة وسامياً قَدْرًا

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ومذهب يتمنّى أن يعرفه.

<sup>(</sup>٢) النفح: تعشقه.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: اتيت بما تهوى.

<sup>(</sup>٤) النفح: النفوس.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: مذ تناءت.

<sup>(</sup>٦) النفح: وهل داركم بالحزن.

<sup>(</sup>٧) النفح: الظل.

 <sup>(</sup>A) لم ترد الأبيات في معجم البلدان، وفي النفح: ٢٥/٧، وأورد له في «المطمح» أنه استأذن على المستعين بالله، فوجده محجوباً، فقال:

قولُ امريء لو قاله للصفا أنبتَ فيه ورقا خضرا عبدكَ بالباب له خَجْلَةٌ لو أنَّها بالنرجس أحمرا

# الوزير أبو جَعْفَر بن وضَّاح(١)

له أدب سائل الغُرر والأوضاح، وطبع موات دلالة النسيم على الصَّباح، جَرَى فَسَبق، ورمى فطبَّق، وله خاطر، كالبحر الزاخر، يقذف بالدَّرر، ويريك العَجَب الأكبر، إلى شرف يَنْظَحُ الثَّريّا، ونباهة يتعاطى بها وَيَزْهَى، إلا أنَّ المنايا طمست منه ما أوضحه الأوان، وعفت على ذكائه الذي أنار واستبان، وقد أثبت له ما سترتاح له الأسماع، ولا يختلف على استحسانه الإجماع؛ فمن ذلك قوله:

الاحيّاك عنّي بَعْدَ وَهْني سحابٌ ساقِطُ الأكنافِ وانِ يقوم بنشره نَفس الخُزَامى وتفضحه تُغُورُ الأقْحوانِ وله:

ألا يا غريب الريح هبَّ فإنَّني غريبٌ كما أنت الغداة غريبُ تــواصلني مُنئ وتـهجــر تــارةً إلا انّمــا منى عليّ ضــروبُ.

وله :

يا ويحَ نَفْسِ شَجٍ ماذا يكلُّفه هـوىً بحمصٍ وأشجانً بتُـدْميرٍ

ولعلّ ابن وضاح هذا هو أبو جعفر بن وضاح المرسي المعروف بالبقيرة قال العماد في الخريدة: ١٤٥، ذكره ابن بشرون الصّقلي، وذكر أنّه توفّي سنة ٤٢ هـ.

<sup>(</sup>۱) ورد النّص في نسختي الزاوية الحمزاوية والخزانة العامة بالرباط (حم غ) وقد ورد النّص مضطرباً في هاتين النّسختين: (له أدب سائل الغرر والأوضاح يدل على ذكاء العجب الأكبر، الى شرف ينطح الثريّا، ونباهة يتعاطى بها ويزهى، الا أن وطبع موات دلالة النّسيم على الصّباح جرى فسبق، ورمى فطبّق، وله خاطر كالبحر الزاخر، يقذف بالدرر ويريك العجب الأكبر إلى شرف ينطح الثريا...).

ولا يرعى أشجارَك الورقُ النضرُ

وغرستُ قوسي بيعة في مَنْكب

ولا مُعْفِياً عن مَحْل السيفِ عاتقي

طال الوقوف بنا يوم الوداع على شكوى بعاد وتفجيع وتذكير أكثرت «ليتا» وقد جَدَّ الرحيلُ بهم وليس يملك «ليتَ» ردَّ مقدورِ وله في السُّرْوِ:

الا يا سَرْوُ لا يُعْطِش منابَتَك الحَيَا لقد كُسيَتْ أغصانُكَ المُلْكَ مِثْلَمَا للله على الحطء ألوية خُضْسرُ

خليليّ فيما تَعْلمانِ من المَدَى متى يَتلقّبي مُنْجِدٌ ومغوررُ نــظرتُ بعليــاءِ الكثيب وإنَّني بريح على فَوْتٍ من الرَّكْب انظرُ فأزمعتُ يَأْسَاً ثمْ قُلتُ لعلهم فَقَدْ تُقْبلُ الأشياءُ من حيث تُدْبرُ

وكانَّنى ممّا تقحّمني الوغَى بين أعسال دائبٍ وتنكّب أثبتّ رُمْحي حوطة في مــرفقي أخذه من أحد البغداديّين:

فلا تعذلاني في تسرُّع مُهْجتي إلى حَتْفها بين القَنَا والفيالقِ فَلَسْتُ مريحاً من قنا اللَّحْظ راحتي

أو من قول آخر:

وطال احتضاني السيف حتى كأنَّما تُناط بكَشْحي جَفْنَهُ والحمائلا وله:

أشكو إلى الله أهوالاً مُقَسَّمَةً حمص مُعَرَّسُهَا والهمُّ تُدْميرُ

لقد أردنا فلم تقدر أرادتُنا يَهْوَى الفتى غيرَ ما تهوى المقاديرُ

وله يرثى:

وشوقي به بـرح ودمعيَ سائـح كمن غيبتــه تــربــة وصفـائـــح

رعى الله مهجورا صَرَمْتُ حباله تصبّرت عنه كارهاً وجَعَلْتُه

ولكن دعاني اليَّأْسُ فيكَ إلى الصبر

أخذه من قول أبي عمرو:

واني(١) لم أصبر ولي فيك حيلةً تصبّرتُ مَغْلُوباً وإنّي لَمُوجعٌ كما صَبَر الظمآن في البَلَدِ القَفْر

وله يرثى:

بكينا فما أعشت دموع عن التي ترامتْ بنا الكثيب لذي قَفْر تخرُّمَهَا شرخُ الشَّبَابِ ورَبُّعُهُ ولم تكُ من شَرْخ الشباب على حذر أرى خِدْرَكِ المالوف طاولت هَجْرَه سَيْمْت دَرَاه أم شُغلْت عن الخِدْر تركت صغيرَ السِّنِّ يعْصي دموعه ولا يبتغي للصّبر عاقبة الصّبر وله يصف قوساً:

عجبي من القوسِ الكريمةِ أنَّها لم ترعَ حقُّ حمائِم الأعْصَانِ

قد أصبحت حتفاً وكانت مَأْلَفًا وكذاك حكم حوادثِ الأزْمَانِ وله فيها:

حسبي من الخللان والألاف أمتاع مرهفة القوى مرنان قد شاكمت هيف الخصور وادركت لون المشوق ورنَّة التُّكُلانِ

<sup>(</sup>١) في حم غ: ولم أصير.

وأظنّها ضربت بعرق في النّدى فغدت مُصَمْصِمَةً قِرَى الضّيفَانِ

وله من قصيد فريد:

جادت عليك دوائم الأنسواء ثمّ انثني بيدٍ على الأحشاءِ تُـدْنيك من شَحَطٍ ومن عـرْواء قــد يلتقى الحيّـان غبُّ ثنــاء من قبل فوت الرّكب بالـزلفاء قد لُفَّتِ الظلماءُ بالظّلماءِ فلقت ركائبه على الميساء رخو العمامة مائل الأشلاءِ أسـرى بهم في روضـة ميشـاءِ غَيْـطاً تفـرّع منكب الجـوزاءِ كحديثهم عن ساقط الأنداء ورَمى العِدَا بالفيلق الجَانُواءِ فتناذروا بالوثبة البَكْراءِ من أجرد أو مِثْلِهِ جَرْداءِ وكهولها متسمّعين لغارة شعواءِ

يا سُرْحَة العَالميْنَ من تيماء عرف المشوق بعرضتيك عُهُودَه أطريدة الأظعانِ هل من عودةٍ لا غرو أنْ تُدْنيك ناصية النّوى هـ للله رميت بنظرة يـوم اللَّقا زملوا بـأَكْنـافِ العَقِيقِ وإنَّمـا عقلوا ركـائبهم على الـزَّوْراءِ ولقد طرقت قِبَابَهم في لَيْلَةٍ والريح تضرب في معاطف ربْطَتي وهنــاً وتحفق في فضـــلّ رداءِ ولقد هتكت الخِدْر عن مَقْصورة ثنت عليها أعين الرّقباءِ ما راعها إلا سُرَاي فأشرَفَت تغطو لجيد حداية تلقاء وأتت تطارحني السّلام كأنّها نهضت بعِطْفِ البّانة المسّاء مثل اذا ركضت عليه ليلة من كلّ معلول بأنفاس الكُرَى كافحتهم ذكر الأمير كأنما مَلِكُ تـردًى ذروةً من مَـجُــدِهِ وتحدّث الرُكْبَانُ عن آثاره ترك الهُوَيْنا لم تكن من شأنه إنْ هجتهم ليثَ الشَّرى من عَمْله خــٰـٰدها أبــا يحيى نتائــَجُ أعوجِ من كلُّ متروكِ العِنَانِ إلى الوَغَى

قوم هُمُ منعوا حِمَى الملكِ الذي وهُمُ إذا رفَعَ الصريخُ بدعوةٍ من كلّ مُنْصَلِتٍ كَصَدْر حُسَامِهِ خبّت أبا يحيى إليك ركابُه ماذا ترى في مادح مُسْتَرْفِدٍ فلتعتمدني من لَدُنْك عِنَايةً فالتعتمدني من لَدُنْك عِنَايةً وافتك سابقة الثناء على الذي

كادت تُضَعْضِعُهُ يدُ الأعداءِ حفظوا أعنته إلى الهيجاءِ مستيقظٍ كالصَّعْدَةِ السَّمْراءِ عَنقا ولاذَ بجانبيك رجائي لا يبتغي رفْدَا سوى العلياءِ تنفي صروف الدهر عن أرجائي تُوليه من تلك اليد البيضاءِ

## أبو مروان عزّ الدولة بن صُمَادح(١)

فتى الراح المعاقِرُ لدنانها، المهتصر لأغصانِ الفتوَّةِ وأَفْنَانها، المهجر لفلاة الظّباء والآرام، المشهّر في باب الصّبابة والغرام، نشأ في حِجْر أبيه نديم قهوة، ومُديمَ صَبْوة، وخديم شهوة، لا يريم كاسا، ولا يروم إلا اقتضاءً وانتكاسا، ما شهد قتلا ولا قِتَالا ولا تقلّد صارماً إلا مُختالا، قد أمن منه جَنانُ الجَبانِ، وعدّت له غصون البان، وما زال مرتضعاً لأخلاف البطالة، مقتطعاً ما شاء من إطالة، متوغلاً في شعاب الفُتَّاك، مُتَعَلَّغِلاً في طريق الانتهاك، إلى أنْ وجهه أبوه إلى أمير المسلمين سفيراً عندما بدت له وجوه الفتنة تُسْفِر، ومعاهد الهدنة تُقفر، المسلمين سفيراً عندما بدت له وجوه الفتنة تُسْفِر، ومعاهد الهدنة تُقفر، مع أكامل أصحبهم نُقْصَانه وذوي أديان جَعَلهم خُلْصانه، يسمعون بوادر مع أكامل أصحبهم نُقصانه وذوي أديان جَعَلهم خُلْصانه، وقصرت نخوته ما بين قيد وعِقَال، فجاء كالمهر لا يعرف لِجَاما، وصار حبيس قوم لا ما بين قيد وعِقَال، فجاء كالمهر لا يعرف لِجَاما، وصار حبيس قوم لا

<sup>(</sup>١) قال المقري في نفح الطيب: ٤٠/٧: قال ـ سامحه الله ــ (ويعني الفتح بـن خاقان) بعد ترجمة السلطان بالمرية المعتضم بن صمادح ما نصُّه، ابنه عزّ الدولة أبو مروان عبد الله واورد هذه الترجمة.

يألونه استعجاماً، وحين شالت نَعَامته، وسالت عليه ظلامته، كتب إلى أبيه:

أَبْعَدَ السُّنَا والمعالي خُمولُ وبعد ركوب المَذاكي كُبُولُ ومن بعد ما كنت حُرًّا عزيزا أنا اليوم عبــد أسيرٌ ذليــلُ حللتُ رسولًا بغَـرْنَاطـةَ فحلَّ بها فيُّ خَـطْبٌ جَليلُ وقبليَ كـان يُـعَــزُ الــرســولُ فقدتُ المَريَّةَ أكرمْ بها فما للوصول إليها سبيلُ

وثُنقِّفتُ إِذْ جِئْتُها مُرْسَلًا

فراجعه أبوه بقطْعَةٍ مِنْهَا:

على ما أقاسي ودمعي يسيلُ عــزيــز عليَّ ونــوحي دليــلُ وقَـطَّعَتِ البنيضُ أغْمَادَهَا وشُقَّتْ بنودٌ وناحتْ طُبُولُ لئِنْ كُنْتُ يعقبوبَ في حُزْنِيهِ ويبوسفَ أنتَ فصبيرٌ جميلُ

ولم يزل يتحيّل في تَخَلُّصِه، وأخذه من يد مُقْتَنِصِه، فَسُرقَ وحراسُه منه بمكان السُّلْك من النُّحْر، وطرق به على ثُبَج البَحْر، فوافي المريّة، وقد أخذ البحث عليه أفاق البرية، فهنيء المعتصم بخلاصه، وبقي مستقر بعِرَاصه، إلى أنْ أخْلُوها، ومضوا لطلبة ما نووها، فنجا أخوه إلى حيث ذكرنا من بلاد الناصر، ولجأ هو إلى أحد المرابطين لأذمَّةِ كانت بينهما وأواصِر، وأقام معه سميرَ لَهْوه، وأميرَ سَهْوه، إلى أن انقرض أمده، وطواه سروره لا كمده، فلم يُرَ إلَّا خَالِصًا لعِذَاره، طالِعًا في ثنيَّات اغتراره، غير مكترث باتّضاعه، ولا مُنْحَرفٍ عن ارتشاف الغيّ وارْتِضَاعه، وبدا منه في هذه الحال ندى كاثر به السّحاب وظاهر بسببه الصَّحاب، وتخدُّم الأوْطَار، وتقدُّم لذوي الرُّتَب فيها والأخطار (تَقَدُّماً) حسن من ذكره، وأولع ألألسن بشكره، فارتفع عنه الكَدْح، وشفع له في الذمّ ذلك المَدْح، وكان نظمه بديع الوصف، رفيع الرّصف، وقد أثبتُ له ما يشهد بإجادته وإحسانه، شهادة الروض بجود نيسانه.

أخبرني ابن القطان (١) أنّه ساير الأمير يحيى بن أبي بكر إلى طُلَيْطِلَة في جيوش فاضَتْ سَيْلا، وخاضت المطايا قتامها لَيْلا، وكان ملكا لم يعقد على مثله لواء، ولم يحتو على شبهه حواء، جمال مُحَيَّا، وكمال عليا، وحسن شيم، وبعدهم أغنى العفاة، وأحيا الرفات، وألغى الأجواد، وأنسى كعب ابن مامة (٢) وابن أبي تُؤاد، فلما شارف طليطلة وكشفها، واشتف بلالتها وارتشفها، وضرب بكنفها مضاربه، وأجال بساحتها زنجه وأعاربه، سقط أحد ألويته عن يد حامله، وانكسر عند عامله فطائفة تفاءلت، وطائفة تطيَّرت وفرقة ابتهجت، وأخرى تغيّرت، فقال:

لم ينكسر عودُ اللواءِ لطيرة يَخْشَى عليك بها وإن تَتَأوّلا لكن تحقّق أنه يَنْدقُ في نحر العِدَا ولدى الوغى فتعجّلا

وأخبرني أخوه رفيع الدولة أنّ ابن اللبانة كتب إليه والخلع قد نَضَا لبوسه وقصر بُوسه وكدر صفاءه، وغدر وفاءه، وطوى ميدان جوده، وأذْوَى أَفْنَان وجوده، قوله:

ياذا الذي هز أمداحي بحليته وعزّه أن يهزّ المجْدَ والكَرَما واديك لا زرَع فيه اليوم تَبْذلُه فخذ عليه لأيّام المُنَى سَلَما

,

<sup>(</sup>١) لم اعثر له على ترجمة.

 <sup>(</sup>٢) هو كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الاياديّ، أبو دؤاد، كريم، جاهلي، يضرب به المثل في حسن الجوار، فيقال: جار كجار أبي دؤاد. انظر مجمع الامثال: ٢٢٥/١، جمهرة الانساب: ٣٢٧٠.

فدعته دواعي الندى، وأولعته بالجدا في ذلك المدى، فتحيّل في برّ طبعه وكتب معه:

المجد يخجل من نقديك في زَمَنٍ ثناهُ عن واجبِ البرّ الذي عَلِمَا فدونك النزر من مُصْفِ مودّتِه حتى يوفّيك أيّام المُنّى سَلَما

# أبو بكر الغساني (١)

صليبُ العود، مهيبُ الوعود، لو دُعي له الأسد الورَّد لأجاب، ولو رمي بذكره الليل البهيم لانجاب، ولو قعدت بين يديه الأطواد لتحرك سكونها، ولو عَصَتْه الطيور ما آوتها وكونُها، مع وقار تخاله يَذْبُلا، وقَخَار يفضح بُلْبُلا، وشِيم لو كانت بالروض ما ذوى، أو تقاسمت في الخلق ما رمد أحد بعدما شوى، وسجايا تنجلي عنها الظلماء، كأنَّ مزاجها عسلُ وماء.

<sup>(</sup>١) ورد هذا النّص في نفح الطيب: ٤٦/٧، قال المقري: وقال في المطمح في ترجمة أبى بكر الغسّاني ما صورته: . . .

وهو محمد بن ابراهيم بن أحمد بن أسود، ابو بكر الغساني قاض ومفسر من أهل المريّة، قدم إلى مصر طلباً للعلم، ثم عاد إلى بلده، استقضي بمرسية مدة طويلة، من مؤلفاته (تفسير القرآن) توفّي سنة ٣٦٥ هـ، انظر: معجم أصحاب القاضي الصّدفي، طبع مجريط: ١٢٦، الصلة: ٥٣/١.

نفح الطيب: ج ٢/١٥ - ٥٦، ٧/٢٤، الاعلام: ٦/٥٨١.

# أبو بكر بن بقيّ(١)

كان نبيلَ السيرة (٢) والنظام، كثير (٣) الارتباط في سلكه والانتظام، أحرز خِصَالا، وطرّز بمحاسنه بُكرا وآصالا، وجرى في ميدان الإحسان إلى أبْعد أمَد، وبنى من المعارف (٤) أثبت عمد، إلّا أن الأيام حرمته، وقطعت حبل رعايته وصرّمَتُهُ، فلم (٥) تتم له وطَراً، ولم تُسْجمْ عليه الحظوة مَطَرا، ولا سوّغت من الحرمة نصيبا، ولا أنزلته مَرْعى خصيبا(٢) فصار راكب صَهوات، وقاطع فَلُوات، لا يستقرّ يوماً، ولا يستحسن نوماً (٧)، مع توهم لا يظفره بأمان، وتقلّب ذهن كالزمان (٨)، إلّا أن يحيى

<sup>(</sup>۱) ورد هذا النّص في نفح الطيب: ٢٣٦/٤ ـ ٢٣٧ منقولاً عن المطمع، ووردت هذه الترجمة في نسخة المتحف البريطاني (م) من نسخ المطمع بما يختلف عن نص القلائد وأوردها العُمريّ في مسالك الأبصار مخطوطة أحمد الثالث: ج ١١ ورقة ٢٨٠، فقال: وقال فيه مطمع الأنفس: . . . ونقل ابن خلّكان هذا النص في الوفيات: ٢٢٠/٠.

وهو ابو بكر يحيى بن محمد بن بقي الأندلسي القرطبي، شاعر، اشتهر باجادة الموشحات. توفي سنة ٤٠٥ هـ.

انظر وفيات الأعيان: ٢٠٢/٦ مـ ٢٠٥، المغرب: ١٩/٧ مـ ٢١. أزهار الرياض: ٢٠٨/٢)، الخريدة: ١٩/٤، ١٣٠/٢، ١٨١، رايات المبرزين: ٩٥، التكملة ٢٠٨/٧، تبصير المنتبه: ٢٠١/١، الذخيرة مخطوطة المتحف العراقي: ٢٨٤/١، مسالك الأبصار، مخطوطة أحمد الثالث: ٢٨٠/١١، نفح الطيب: ٢/١٧١، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) م: نبيل النثر والنظام.

<sup>(</sup>٣) م: قليل الارتباط والانتظام، وما بعد ذلك ليس في م، وفيها ضفى عليه حرمانه، وما صفا له زمانه فصار قعيد صهوات، وقاطع فلوات، مع توهم لا يظفره بأمان ونقاوة ذهن كواهي الجمان، وقد اثبت من قوله ما يستحلى، ويتزيّن به الزمان ويتحلّى فمن ذلك قوله: ويورد مقطوعات وردت في القلائد.

<sup>(</sup>٤) مسالكِ الأبصار: على أثْبَتِ ومن: كان نبيل إلى... الانتظام ليس في المسالك.

<sup>(</sup>٥) مسالك الابصار: ولم.

<sup>(</sup>٦) من ولا سوّغت إلى خصيباً ليس في المسالك.

<sup>(</sup>٧) من لا يستقرّ إلى نوماً ليس في المسالك.

<sup>(</sup>٨) مسالك الابصار: ذهن كواهي الجمان.

ابن عليّ بن (١) القاسم نزعه من ذلك الطيش، وأقطعه جانباً من العيش (٢)، وأرقاه إلى سمائه، وسقاه صيّب (٣) نعمائه، وفيّأه ظلاله، وبوأه أثر النعمة يجوس خلاله، فصرّف به أقواله، وشرّف بعواقبه فعاله وأفرده منها بأنفس درّ، وقصده (٤) منها بقصائد غرّ.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن علي بن القاسم بن محمّد بن عَشَرة، من أعيان مدينة سلا بالمغرب وبنو عشرة أجداده كانوا قضاة هذه المدينة تعاقبوا عليها، فمنهم ابو الحسن علي بن القاسم ابن محمد بن عَشَرة الفقيه العالم الأديب، ومنهم ابو العبّاس احمد بن علي وكان له اخوان هما يوسف ويحيى هذا الذي ذكره الفتح. وبنو عَشَرة غير بني القاسم الفهريين اصحاب (البُونْت): انظر: أعتاب الكتاب: ٢٢٤، البغية: ١٨٤، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) من قوله نزعه الى العيش ليس في مسالك الأبصار.

<sup>(</sup>T) المسالك: صوب.

<sup>(</sup>٤) المسالك وقلَّد لبَّته منها بقصائد غرَّ.

# الفهارس

فهرست التراجم.
فهرست الأعلام.
فهرست الأماكن.
فهرست القبائل والأمم.
فهرست الكتب الواردة في
المطمح.
فهرست القوافي.

# فهرست التّراجم

أحمد بن بـرد، الـوزيـر الكـاتب أبـو حفص: ۲۰۷، ۲۰۹.

أحمد بن عبد ربّه، الفقيه العالم: ٢٧٠، ٢٧٥.

أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعيّ، الوزير أبو عامر: ١٨٩، ٢٠١.

أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد، الوزير أبو العبّاس: ١٦٦، ١٦٩.

أحمد بن فرج الجيّاني، الأديب أبو عمر: ٣٣٣، ٣٣٣.

الأسعـــد بن بلّيـطة، الأديب: ٣٤١، ٣٤٤.

ابن أبي أميّة، الوزير الفقيه أبو أيوب: ٢١٥، ٢١٩.

البــرقي، أبــو الحسن الأديب: ٣٥٦، ٣٥٨.

ابن بقي، أبو بكر: ٤٠٧.

ابن البنيّ، أبو جعفر الأديب: ٣٦٩، ٣٧٤.

جعفر بن عثمان المصحفيّ، الحاجب: ١٦٦، ١٦٣.

أبو جعفر اللمّائي، الوزير: ٢٠٩، ٢١١.

جعفر بن محمد بن يوسف الأعلم، القاضي أبو الفضل؛ ٣٠٢، ٣٠٨. أبو جعفر بن وضّاح، الوزير: ٣٩٩، ٤٠٣.

جهور بن محمد بن جهور، أبو الحـزم الوزير الأجلّ: ١٨٠، ١٨٦.

حسّان بن مالك بن أبي عبدة، الوزير أبو عبدة: ۲۱۱، ۲۱۰.

ابن حزم، أبو الوليد: ٢٢٥، ٢٣٠. ابن أبي الدوس: ٣٠٠، ٣٠٢. رفيع الدولة بن صمادح، الوزير أبو

يحيى: ۲۲۲، ۲۲۵.

ابن أبي زمنين، الفقيه أبـو عبـد الله: ٢٦٦، ٢٦٧.

ابن الصائغ، أبو بكر الوزير: ٣٩٧، ٣٩٩.

عبادة بن ماء السهاء، أبو بكر الأديب: ٣٤٥، ٣٤٥.

عبد الله بن محمد، أبو محمد المعروف بابن الفرضي: ۲۸۲، ۲۸۲.

عبد المعطي بن محمد المعين، أبو بكر الأديب: ٣٨٠، ٣٨٥.

عبـد الملك بن ادريس الخولاني، أبـو مروان: ۱۷۷، ۱۸۰.

عبـــد الملك بن حبيب السَّلمي، أبــو مروان الفقيه العالم: ۲۳۳، ۲۳۷.

عبد الملك الطّبني، أبو مروان الفقيه: ٢٦٨، ٢٦٨.

عبد الملك بن مثنيّ، أبو مروان الوزير: ۲۲۱، ۲۲۲.

عبد الوهاب بن حزم، أبو المغيرة الوزير الكاتب: ۲۰۲، ۲۰۳.

ابن العربي، الفقيه الأجمل الحافظ: ٣٩٧، ٢٩٧.

عـزَ الدولـة بن صمادح، أبـو مروان: ۲۰۳، ۲۰۳.

ابن عقال، أبو عـامر الأديب: ٣٥٠، ٣٥٣.

علي بن أحمد، الفقيه أبو الحسن المعروف بابن سيده: ٢٩١، ٢٩٣.

علي بن جودي، أبو الحسن الأديب: ٣٥٨، ٣٦٨.

علي بن حزم، الفقيه أبو محمد: ٢٧٩، ٢٨٢.

غانم بن الوليد المخزومي المالقي، الفقيه أبومحمّد: ٢٩٣، ٢٩٤.

الغساني، أبو بكر: ٤٠٦.

ابن الفرج، أبو عــامـر الــوزيـر ذو الوزارتين: ١٨٦، ١٨٩.

أبو القاسم بن عبـد الغفور، الـوزير: ٢١٩، ٢١١.

ابن القوطية، أبو بكر الفقيه: ٢٨٨.

ابن لسان، الأديب أبو الحسن: ٣٧٥، ٣٨٠.

محمد بن الحدّاد، الأديب أبو عبد الله: ٣٤٦، ٣٢٦.

محمد بن الحسن الزبيدي، الفقيه أبـو بكر: ٢٧٦، ٢٧٩.

محمد بن عائشة، الأديب أبو عبد الله: ٣٤٥، ٣٥٠.

محمد بن عبّاد، أبـو القاسم الـوزير: ١٦٩، ١٧٣.

محمد بن عبد السّلام، الخشنيّ، أبو عبد الله الفقيه: ٢٨٣، ٢٨٤.

محمد بن عبد العزيز، أبو عبدالله: ۱۷۷، ۱۷۷.

محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة، الوزير أبو عامر: ٢٠٣ ، ٢٠٦.

محمد بن عبد الله بن مسرّة، أبو عبد الله

الفقيه: ٢٨٦، ٢٨٧.

محمد بن أبي عيسى، الفقيه الأجلّ أبو عبد الله: ٢٥٩، ٢٦٦.

محمد بن هانيء، أبـو القاسم الأديب: ٣٢٢، ٣٣٢.

منذر بن سعيد البلوطي، الفقيه القاضي: ٢٣٧، ٢٥٩.

المنصور بن أبي عامر: ٣٨٨، ٣٩٧. المنيشيّ، الأديب أبو القاسم: ٣٥٣، ٣٥٦.

يوسف بن عبد الله بن عبد البّر، أبو عمر الفقيه الإمام العالم الحافظ: ٢٩٤، ٢٩٦.

يوسف بن هارون المعروف بالـرمادي، الأديب الشـاعر أبـو عمـر: ٣١١، ٣٢١.

يـونس بن عبدالله بن مغيث، الفقيـه القاضي الأجل: ٢٨٩، ٢٩١.

# فهرست الأعلام (\*)

## الألف

ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي بكر القضاعي): ١٦، ١٦، ٢٩، ٢٩، ٢٠، ٢١، ٢٠، ٧٤، ٧٠، ٧٠، ٩٥، ٧٠٠،

إبراهيم بن أبي الفتح، انطر: ابن خفاجة.

إبراهم بن المندر: ٢٣٦.

إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، أبو إسحاق: ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۷۶، ۸٤، ۵۵، ۲۷، ۲۹، ۳۵۰، ۳۵۲، ۳۷۰.

أبو إبراهيم (في ترجمة منذر بن سعيد): ٢٥٧ .

ابن الأثير: ١٦.

إحسان عبّاس: ٧٦، ٩٤، ١٢٨.

أحمد بن أحمد البلنسيّ: ٣٤، ٣٥، ٥٤.

أحمد بن برد، أبو حفص: ۲۰۷.

أحمد بن سعدون المولى، أبو جعفر: ۵۲.

أحمد بن عبّاس: ١٦٥.

أحمد بن عبد ربّه، انظر: ابن عبد ربّه. أحمد بن عبد الملك بن شُهيد، أبو عامر: ۹۲، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۸۹،

(\*) ان: الرمز (د) يشير إلى أنّ أرقام الصفحات التي تليه هي من الدّراسة، أمّا الرمز (م) فيشير إلى أنّ أرقام الصفحات التي تليه هي من المطمح.

۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۰۲۰ ۱۰

> أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد، أبو العبّاس د: ۸۹، ۹۰، ۱٦٦، ۱٦٧.

> > أحمد بن فرج الجيّاني: ٣٣٢.

أحمد الفلاقسني: ١٢١.

الأحران: ٣٨٥.

أخزم (الطَّائي): ٢١٩.

أربد بن شريح: ٥٧.

الأسعد بن بلّيطة: ٨٩، ٤٤١.

الاسكندر: ٣٢٦.

اسماعيل بن حجّاج، أبو الوليد: ٥٣.

ابن أضحى، أبو الحسن (علي بن

عمر): ۳۳، ٥٤.

الأعلم، أبو الحجّاج (يسوسف بن سليمان): ٣٠٣.

ابن الأعلم، أبو الفضل جعفر بن محمّد ابن يحمّد ابن يوسف: ٣٥، ٣٦، ١١٧،

الأعلمي: ٦١.

افبال الدولة، انظر: علي بن مجاهد العامري.

ابن الإمام، أبو عمرو عثمان بن علي: م.١.

ابن أبي أميّة: ٥٨، ٢١٥.

أنو شروان: ٤٤٣.

أوس بن حارثة. ٣٨٥.

أياس (القاضي ابن معاوية): ۲۹۷.

الباء

بادیس بن حبّوس: ۹۰.

البحتري، أبو عبادة: ٣٧١.

البسرقي، أبسو الحسن: ۳۸، ۱۰۸، ۲۵۱، ۲۵۹.

بروكلمان: ١٦.

ابن بسّام الشنتريني: ۱۰، ۷۳، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۳.

ابن بشتغير، أبو خالد: ٥٣.

ابن بشكوال، أبو القاسم: ١٦.

البغدادي: ۱۱، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۸، ۲۸، ۲۸،

البغدادي، أبو علي (اسماعيل بن القاسم القالي)م: ٢٤٠.

ابن بقيّ، أبو بكر يحيى: ۱۱۳، ۳۸۷، ۴۸۷،

أبو يكر بن عبد العزيز: ١٤٧، ١٧٤. أبو بكر بن علي بن يوسف: ٣٥، ٨٧. بلقيس (بنت الهدهاد): ٣١٤.

ابن بلّيطة، انظر: الأسعد بن بلّيطة.

ابن البني، أبسو جعفسر: ۲۷، ۳۸، ۳۸، ۲۲۳.

التاء

التاجي: ١٢٠.

 تبّع (في شعر ابن هانيء): ٣٢٥.

 أم تميم (في شعر الزبيدي): ٢٧٧.

 تميم بن يوسف بن تاشفين: ٣٤.

ابن تيفلويت، أبو بكر بن إبــراهيم المسوِّق: ٢٩، ٤٢.

الثاء

الثعالبي (أبو منصور): ١٩.

الجيم

ابن جابر: ۱۱۲.

الجاحظ، أبو عثمان (عمرو بن بُحر): ۸۵، ۱۰۰، ۱۸۹، ۲۱۲.

ابن الجبير، أبو محمد (عبد الله بن الجبيرً الْيحصبيّ): ٥٤.

> ابن الجدّ، أبو القاسم: ٥٨، ٧١. جرير: ٣٢٣.

أبو جعفر، الوزير (الذي ردَّ على مقامة ابسن خساقسان في ابن السسيد البطليوسي): ٨٣.

جعفر بن الأندلسية (جعفر بن علي بن حمــدون): ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٧،

جعفر الصقلبي: ٢٥٦، ٢٥٧. جعفر بن عثمان المصحفي، أبو الحسن، انظر: المصحفيّ. جعفر بن على بن رمان: ٣٢٩.

أبو جعفر اللَّمَائي، انظر / اللمائي. أبو جعفر بن وضًاح: ١١٨، ١٢٥،

جمال الدين بن أكرم: ٣٩، ٤١، ٧٧. جهور بن محمد بن جهور، أبو الحزم: ١١٧، ١٢٤، ١٨٠، ١٨١، ١٨٤. ابن جـودي، أبو الحسن عـلي: ٣٨،

> ابن الجوزي: ٤٣. الجيّاني انظر: أحمد بن فرج.

٠٢١، ٨٥٦، ٢٥٣.

الحاء

حاتم الطّاثي: ٩٨.

أبو حاتم (محمد بن عبد الله بن هَرْثَمة): ۱۹۷

ابن الحاج، أبو الحسن: ٦٩.

ابن الحاج، أبو محمد بن أبي الحسن: ٣٠، ٥٤، ٩٤.

۱۳، ۵۵، ۹۳. ابن الحاج، أبو يحيي: ۹۳.

الحارث بن عُبَّاد: ٥٧.

الحارث بن مُضَاض: ۹۲، ۲۱۲.

أبن أبي الحباب: ٣٩٥.

الحجـــاري، أبــو محمـــد عبـــدالله بن

إبراهيم: ١٥، ٢٢، ٢٣، ١١٦.

ابن الحدّاد، أبو عبد الله (محمد بن أحمد

ابن عثمان): ۳۳۸، ۳۳۸.

حذيفة (ابن بدر الفزاري): ٥٦.

ابن حزم، عبد الوهاب أبو المغيرة: ٢٠٢، ٢٠٢، ٩٢.

ابن حزم، علي بن أحمد أبو محمّد: ٥٥، ٩٣، ٢٧٠، ١١٥، ١١٥، ٢٧٠،

ابن حزم، أبو الوليد (محمد بن يحيى): ١١٥، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٩.

حسّان بن مالك، أبو عبدة: ٩٢، ٢١١.

حسن زيدان النساخ: ٧٨.

الحسن بن هانيء: ٣٨٥.

أبو حفص (في شعر أبي الوليد بن حزم): ۲۳۰.

أبو حفص بن برد: انظر: أحمد بن برد. الحكم بن عبد الرحمن، المستنصر: ٣٥، ٧٨، ١٥٤، ١٦٢، ٢٢٨، ٢٤٠، ٥٤٢، ٧٤٧، ٢٤٨، ٥٥٧، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٢٢، ٢٧٢، ٢٧٨، ٢٨٨،

حكم بن الوليد، أبو العاص: ١١٤، ١٤٨.

حَمُل (ابن بدر الفزاريّ): ٥٦.

الحميدي (محمد بن فتوح بن عبدالله الأزدي): ۱۱۷.

ابن حيّان، أبو مروان المؤرخ: ٤٥.

#### الخاء

ابن خاتمة (أحمد بن علي): ٥٥، ١١٠. خاقان (لقب ملك الترك): ١٩، ٣٢٥. ابن خاتان، الفتح بن محمد بن عبيد الله

ابن خاقان: ۸، ۹، ۱۵، ۱۲، VI . XI . PI . Y . 1Y . YY 77, 37, 07, 77, 77, 77, PY, . 77, 177, 777, 377, 377, ٥٣، ٢٣، ٧٣، ٨٣، ٩٣، ١٤، 13, 73, 73, 33, 03, 73, 107 101 100 159 15A 15V 70, 30, 00, VO, AO, 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 **۸۲, ۲۲, ۷۷, ۷۷, ۲۷, ۳۷,** ٥٨، ٢٨، ٧٨، ٨٨، ١٩، ١٩، 19, 49, 39, 09, 59, 49, PP, ..., 1.1, Y.1, W.1, ٧٠١، ٨٠١، ٢٠١، ١١١، ١١١، 111, 111, 311, 011, 111, ٧١١، ١١١، ١٢١، ١٢١، ٣٢١، ٥٢١، ٥٢٧، ٤٠٣، ٥٥٣، ٢٧٩، . ٣٨٢

الخشني، أبو عبدالله محمد بن عبد السلام: ١١٥، ٢٨٣.

ابن الخطيب، لسان الدين: ١٦، ١٨، ٢٢، ٢٨، ٣٦، ٣٩، ٤١، ٢٤، ١٥، ٢٥، ٣٥، ٢١، ٤٧، ٢٩، ٥٩، ٢٠٢، ١١٠، ١٢٨.

ابن خفـاجة، إبـراهيم بن أبي الفتح: ۳۰، ۵۶، ۲۸، ۹۶، ۳۶۸.

ابن خلصة الكاتب (أبو عبد الله محمد ابن عبد الرحمن): ٢٥. خلف بن هارون: ٢٨٠.

ابن خلکان: ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۱، ۲۱،

#### البدال

ابن دأب (عيسى بن يـزيـد الليثي): ١٩٦.

ابن الدّب، أبو مروان: ۱۱۷. ابن دحية (أبو الخطاب مجد الدين عمر ابن الحسين): ۱۲، ۲۵، ۲۱، ۷۶،

ابن درید الکاتب: ۵۳.

ابن أبي دؤاد: ۲۹۷، ٤٠٥.

دوزي: ۱۲۲.

ابن أبي الدوس: ١٠٨، ١٢٥، ٣٠٠. ديـك الباديـة (لقب رجل من بني أبي زيد): ٢٦٤، ٢٦٥.

### الذال

ابن ذكوان (أحمد بن عبد الله بن هرثمة أبو العباس): ١٩٦. ذو الرمة: ٥٧.

## الراء

الراضي بن المعتمد بن عبّاد: ۱۲٤. الرباب: ۳۰۲.

ربیعة (ابن عامر بن صعصعة): ۵٦. ابن رحیم، أبـو بكر محمـد بن أحمد: ۵۸، ۲۹، ۲۰۸، ۱۲۵.

ابن رزین، جبر الدولة عبد الملك د: ۸۱، ۵۸، ۲٤٤

رشيد الدّحداح: ٧٥.

الرشيد بن الزبير: ١٥، ٣٩، ١٠١.

رضا كحالة: ٦١.

رفيع الدولة بن صمادح: ٤٨، ١٠٩، ١٢٤، ٢٢٢، ٤٠٥.

الرمادي؛ أبو عمر يوسف بن هارون، ۸۵، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۳۱۲.

## الزّاي

ابن زاكور، أحمد بن محمد: ٧٨.
ابن زاكور، أبو عبد الله محمد بن قاسم
ابن محمد بن عبد الواحد: ٧٧.
الزبيديّ انظر: محمد بن الحسن.
ابن زرقون، أبو الطيب د: ٥٣.
ابن زرقون، أبو عبد الله: ٥٩.
الزركلي: ١٦، ١٨، ٣٣، ٢١.
زكريا، أخو نجدة: ٢٥٢.

بن زنباع، أبو الحسن: ٩٣.

ابن زهر، أبو العلاء زهر بن عبد الـملك: ۳۱۰، ۳۲، ۵۰، ۶۲، ۵۰، ۲۲، ۷۰، ۸۷، ۲۲۰ ۲۲۲.

الزّهري: ٣١.

زيد الخيل (زيد بن مُهَلُهِل): ٣١٣. ابن زيدون، أبو الوليد (أحمد بن عبد الله): ٦٩، ٣٤٤. زينب (في ترجمة ابن الأعلم): ٣٠٢.

## السين

سابور (من ملوك الفرس): ٥٦. سالم: ٣٨٥.

سحبان بن واثل د: ٤٩، ٥٧، ١٠٠. سراج بن عبد الملك بن سراج، أبو الحسسين د: ٥٢، ٨٤، ١١٦،

ابن سراج، أبو مروان عبد الملك. ابن سراج: ٥٣، ٥٣. ابن سرور (سور) أبو عامر: ٥٣. ابن السري (سهل بن أبي غالب): ٩٢.

سعاد (في ترجمة ابن الأعلم): ٣٠٢. سعيد بن المسيّب: ٢٣٤.

سعيد بن منذر بن سعيد البلوطي: ٢٥٤.

ابن سعید (علی بن موسی بن عبد الملك): ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۱۲، ۱۱۰.

السفرجلي: ١٢٠.

ابن السقّاط، أبو القاسم: ٣٣، ٣٤.

سلمى (في شعر اللّمائي): ٢١٠.

سلمى (في شعر الزبيدي): ۲۷۸.

سليمان بن داود (عليه السلام): ٢٣٤. سليمان بن علي الحراثري: ٧٥. ابن سماك، أبو محمد (عبدالله بن أحمد): ٣٤، ٥٤، ٧١، ١٠٠. سيبويه: ٥٢.

ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبدالله ابن محمد: ٩، ٣٥، ٣٧، ٩٤، ١٥، ١٥، ١٥، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠٠.

ابن سيده، أبو الحسن علي بن أحمد: ٩١، ٢٩١.

## الشين

شاور: ٦١. ابن شانجة: ٣٩١.

شاهنشاه: ۱۹.

الشريف الرّضي: ١٩٠.

الشقندي (أبو الوليد اسماعيل بن عمد): ٤٤، ١٠٢.

ابن شمس الضّحى: ٢٦٣.

ابن شهيد، انظر: أحمد بن عبد الملك بن أبو عامر، أحمد بن عبد الملك بن عمر أبو العبّاس، ابن شهيد (عبد الملك بن أحمد): ٣٩٦.

#### الماد

الصابي (ابراهيم بن هلال): ٣٥٢. صاعد اللغوي: ٣٩٤.

الصدفي، أبو على (حسين بن محمد

المعروف بابن سكرة): ٥١، ٥٣. صعصعة بن صوحان: ٥٧. صمادح م: ٣٣٧. الصولي (محمد بن يجيي): ٢٩٠.

## الضّاد

الضّبّي (أحمد بن يحيى بن عميرة):
١٦.
الضحّاك (بن قيس): ١٩٠.
الضحّال (لقب امرىء القيس): ٣١٣.

### الطاء

ابن طاهر القيسيّ، أبو عبد الرحمن محمد ابن أحمد: ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٥٣، ٩٠. طلحة بن سعيد بن القبطرنة: ٥٤. ابن الطويل: ٨٢.

#### الظاء

الضافر بن ذي النّون: ٨١.

## العيسن

ابن عائشة، انظر: محمد بن عائشة. عاد بن شداد: ٥٦. ابن عبّاد، انظر: المعتمد، المعتضد، محمّد بن عبّاد أبو القاسم. عبادة بن ماء السماء: ٣٤٤.

ابن عبـد البّر، أبـو عمـر يـوسف بن عبدالله: ٩٣، ٢٩٤.

عبد الحميد (الكاتب): ٣٨٥.

ابن عبد ربّه، أبو عمر أحمد: ۹۲، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۳.

عبد الرحمن الداخل: ١١١.

عبد الرحمن بن مالك اَلمَعَافري، انــظر ابن مالك.

عبد الرحمن بن هشام، المستظهر: ۲۱۳.

عبد العزيز بن سعيد بن القبطرنة: ٥٥. ابن عبد العزيز، أبو عبد الملك: ٨١. ابن عبد الغفور، أبو القاسم: ٢١٨،

۲۱۹. عبد الله بن جعفر اللّورقي: ٥٤، ٨٩.

> عبد الله عنان: • ٥٠. عبد الله بن فاطمة: ٢٧.

عبد الله بن محمد، أبو صخر: ١١٧.

عبد الله بن محمد بن مغیث: ۱۱۷، ۲۸۹

عبد المجيد بن عبدون اليابري أبو محمد: ٣٥، ٥٣، ٥٧.

عبد المدان (حشرم بن عبد ياليل): ۷۰.

عبد المعطي بن محمّد بن معين، أبو بكـر: ٣٦، ٩٥، ١٠٩، ١١٦، ٣٨٠.

عبد الملك بن ادريس: ۸۹، ۹۰، عبد الملك بن ادريس: ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۹.

عبد الملك بن جهور: ٩٠، ١٦٨. عبد الملك بن حبيب السّلميّ: ٥١، ١١١، ١١٧، ١٢٤، ٣٣٣، ٣٣٥، ٢٣٧.

عبد الملك بن سعيد: ۲۲، ۲۳. عبد الملك الطبني، أبو مروان: ۲۲۸. عبد الملك بن مثنيّ: ۱۲۰، ۲۲۱. ابن عبد الملك المراكشي: ۲۱، ۱۸، ۲۲، ۲۸، ۳۸، ۳۵، ۵۳، ۲۵،

ابن عبدون، أنظر: عبد المجيد بن عبدون.

عبد الوهاب بن حزم، انظر: ابن حزم أبو المغيرة.

أبو عبيد البكري: ٢٣.

۱۲، ۸۷.

عبيد الله بن خاقان: ١٩.

عثمان (بن جعفس) المصحفيّ: ١٦١. عثمان بن يحيى القائد، أبو عمرو: ١١٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩.

عدي: ۳۸۰.

ابن عذاری: ۳۱، ۳۲، ۱۱۰.

عرابة الأوسي: ٥٦.

ابن العسربي، أبسو بكسر (محمسد بن عبد الله): ۲۹۷، ۲۹۸.

عزّ الدولة بن صمادح: ٣٨٧، ٣٠٤.

عزّة: ٣٤٠.

ابن عقال، أبو عامر: ٤٧، ١٠٨،

عقيل (نديم جذيمة الأبرش) ٩٢.

ابن عكاشة (حريز بن عكاشة): ٢٢١. علي (في شعر أبي بكر عبد المعطي): ٣٨٥.

علي بن أحمد، انظر: ابن سيده.

علي بن أحمد الدماصي: ١١٩، ١٢٠، ٢٠٠، ٣٨٦.

عـلي أدهـم: ١٦، ٢٠، ٣٩، ٤٤، ٤٤، ٣١.

علي بن حمود العلوي: ٢٠٩.

علي بن مجاهد العامري، إقبال الدولة:

. 797 . 777 .

على بن هشام: ۸۲، ۸۳.

علي بن يوسف بن تاشفين، أمير المسلمين: ٢٥، ٣١، ٣٢، ٤٥، ٢٠، ٩١.

ابن العماد: ١٨، ٦١.

العماد الأصفهاني: ۱۰، ۱۸، ۴۰، ۴۰، ۲۰، ۲۰،

العمادي: ١٢٠.

ابن عمَّار، أبو بكر (وزير المعتمد):

۷۰، ۸۰، ۴۰

عمّار بن ياسر: ۲۲.

عمر الزجّال: ٦٠.

عمرو بن بحر، انظر: الجاحظ.

عمرو بن عديّ: ۹۲، ۱۵۵، ۳۸۰.

أبو عمرو (في شعر رفيع الدولة بن

صمادح): ۲۲٤.

العمريّ: ١٢٠.

عنترة العبسيّ : ٥٦.

عوف بن محلّم: ۲۳، ۲۷۴. ابن العویص، أبو عبد الله بن عبید الله: ۹۵.

عیاض بن موسی، أبو الفضل القاضي: ۳۸، ۵۳، ۷۷، ۷۷، ۱۱۲.

عيسى بن خاقان: ١٩.

عیسی بن دینار: ۲۳۴.

عيسى بن القطاع: ١٧٨.

أبو عيسى (أخو محمد بن أبي عيسى): ٢٦٣.

# الغين

غانم بن الوليد المخزوميّ: ۲۹۳. غرسية: ۳۹۰. الغسّاني، أبو بكر: ۳۰۳، ۳۸۷. الغمر: ۹۲، ۱۵۵. الغنويّ: ۳۱۳.

#### الفساء

ابن الفرج، أبو عـامر ١١٥، ١٢٤، ١٨٧، ١٨٧. الفرزدق: ٢٢٣.

ابن الفرضي: ابو محمد عبدالله بن محمد: ۲۸٤.

> ابن فضل الله العُمَريّ: ٦٦. ابن الفلوّ التّجيبي: ١١٧.

### القاف

القادر بن ذي النّون: ٨١، ١٧٥. قاسم بن أحمد الجهني: ٢٥٥. القباحة (خال ولي العهد الحكم): ٢٦٢، ٣٢٢. قسّ بن ساعدة الأياديّ: ٤٩، ١٠٠، ٣٨٥. القسطليّ (ابن درّاج): ٣٨٩. ابن القصيرة، أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعي: ٤٧، ٢٥، ٩٩، ١٠١.

القفطيّ د: ۲۶، ۴۱، ۳۳. ابن القوطيّة، أبو بكر (محمد بن عمر بن عبد العزيز): ۲۸۸.

قيس (بن زهير قاتل حذيفة وحَمَل ابني بدر الفزاريّين): ٥٥.

قیس (بن معاویة بن حصین): ۳۸۵.

## الكاف

ابن کثیر: ۱۲. کریل: ۱۲۲، ۱۲۳. کعب بن امامة: ۲۰۵. کلیب بن ربیعة: ۵۵.

## اللام

ابن اللّبانة: ۲۸، ۵۷، ۵۷، ۱۱۹، ۲۳۷ ۳۳۷، ۶۰۵. لبنی (فی شعر ابن الحدّاد): ۳٤۰.

ابن لبون، أبو عيسى: ۲۱، ۸۱. ابن لسان، أبو الحسن: ۱۱۵، ۱۱۳، ۳۷۵، ۳۷۸.

اللّمَائي، أبو جعفر (أحمد بن أيوب)، ٢٠٩.

أبو لهب: ٧٤٩ .

اللؤلؤي: ٢٥٧.

اللؤلؤي، أبو إبراهيم: ٧٥٥.

اللؤلؤي، أبو بكر: ٧٨٧.

ليلي (في شعر الرمادي): ٣٢٠.

ليلي (في شعر ابن جودي): ٣٦١.

# الميم

مارية (بنت ظالم بن وهب): ٣٤٣. مالك (نديم جذيمة الأبرش): ٩٢. مالك بن أنس: ٢٣٤.

ابن مالك (في ترجمة ابن جودي): ٣٥٩.

ابن مالك المعَافري، أبو محمد عبد السرحمن، ٣٢، ٣٣، ٥٤، ٩٤، ٩٢.

أم مالك (في شعر ابن جودي): ٣٦٠. المأمون (الخليفة العبّاسي): ٢٩٧. المأمون بن ذي النّون: ١٧٤.

المتنبّي، أبــو الــطيـب: ٥٨، ٢٧٣. ٣١٢.

المتوكل بن الأفطس: ١٧٤.

محمسد (رسسول الله ﷺ): ۷، ۵۰، ۸۱، ۸۱، ۲٤، ۲۵،

محمد بن أحمد بن رحيم، انظر: ابن رحيم محمد بن اسماعيل (كاتب المنصور): ١٦٠، ١٦٣.

محمد بن جهور بن عبيــدالله، أبـو الوليد: ١٦٥.

محمد بن الحاج: ٢٦.

محمد بن الحسن الزبيدي: ٢٧٦.

محمد بن حفص بن جابس: ۱۹۱، ۱۹۲،

محمد بن سعيد الزجالي: ٢٣٦.

محمد بن سعيد بن القبطرنة: ٥٤.

عمد بن سليمان الكلاعي، انظر: ابن القصيرة.

محمد بن شنب: ۱۷، ۷۹.

محمد بن عائشة، أبو عبـدالله: ٤٦، ٣٤٥، ٣٤٥.

محمد بن عبّاد أبو القاسم: ۱۲۲، ۱۲۹،

محمد (بن عبد السرحن بن الحجم)، الأمير: ۲۸۳.

محمد بن عبد السلام، أبو عبـدالله، انظر: الخشنيّ.

محمد بن عبد العزيز، أبو عبد الله: ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۳.

محمد بن عبد الله بن مسرّة، انظر ابن مسرّة

محمد بن عبد الله بن مسلمة: ۲۰۳، ۲۰۶.

أبو محمد (بن العربي) والد أبي بكر:

APY.

محمد بن عمر بن العزيز، انظر: ابن القوطيّة.

محمد العنّابي: ۱۷، ۷۰.

عمد بن لُبَابة: ٢٣٤.

عمد بن محمد الحسيني: ٧٧.

محمد بن مسلمة: ١٦٠.

محمد بن هانء الاندلسي، أبو القاسم.

انظر: ابن هانيء.

المربّي: ٣١٣.

مرتكش (لقب والد الفقيه ابن أبي عيسى الليثي): ٢٦٣.

مروان، صاحب يوم المرج: ٣٩١.

أبو مروان بن مثنىً، انظر: عبد الملك ابن المثنى.

المستظهر، انظر: عبد الرحمن بن هشام ابن مسرّة، محمد بن عبد الله: ۸۳، ۲۸۲.

ابو مسلم بن فهد: ۲۷۷، ۲۷۸.

المصحفيّ، أبسو الحسن جعفسر بن عثمان: ۸۹، ۹۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۲۲،

المصري، أبو محمد: ۱۱۲، ۱۸۷، ۳۹۶.

المظفر (عبد الملك بن المنصور): ٧٧٧، ٣٨٩.

معبد (بن وهب) المغنيّ: ٥٧. المعتدّ هشام: ١٨٧، ٣٩٤.

المعتصم بن صمادح، أبو يحيى (محمد ابن معن): ۸۳، ۱۲٤، ۳۰۱، ۳۰۷، ۳۳۷

المعتضد بن عبّاد: ٥٦، ١٧١، ١٧٢. المعتمد بن عبّاد د: ٥٦، ٥٧، ٩٠،

۱۲۱، ۱۷۰، ۱۷۷، ۱۷۷، ۲۹۸. ۲۹۸. المعسري، أبسو العسلاء: ۵۸، ۲۱۸، ۳۲۲.

المعزّ لدين الله: ٣٢٨.

ابن المعلم الطنجي: ١٠٢.

معن بن صمادح: ٣٣٦.

ابن مغیث انظر: یونس بن عبد الله.

المقربلة (لقب ابن أبي عيسى).

المقري (أحمد بن محمد التلمساني): ١٦، ٧٤، ٧٩، ٨٥، ١٠٢، ١٠٧، ١١٩، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٢، ١١٤

ابن المقفّع: ١٠٠.

ابن المكر: ٣٥٧.

منذر بن سعید البلّوطي: ۱۲۶، ۲۳۷، ۲۶۰، ۲۶۵، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۹، ۲۶۲، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۸،

منذر بن ماء السهاء: ١٧٠.

المنذر بن محمد: ۲۳۸.

المنصور محمد بن أبي عامر: ۹۲، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۷۷ ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۸، ۸۸۳،

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۲۹۳، ۹۳۳، ۹۳۰ المرز ۱۳۹۳.

> المنصور عبد العزيز بن أبي عامر: ١٧٣. ابن منظور د: ٢٣.

المنيشيّ (أبو القاسم بن أبي طالب): ٢٠، ٣٥٨، ١٠٩، ١١٥، ٣٥٣.

موسى (النبي): ٢٤١.

الموفّق (مجاهد بن عبدالله العامري): ۲۹۱، ۲۹۲.

## النون

الناصر عبد الرحمن: ۳۵، ۸۷، ۱۹۳، ۱۹۲۰ ۱۹۲۰، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۰۵، ۲۰۹، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸.

ناصر الدولة (مبشّر بن سليمان): ۲۷، ۳۷۲.

النجاشي: ١٩، ٣٢٥.

نجبة بن يجيى، أبو الحسن: ٥٩.

نصير (في شعر الرمادي): ٣١٧.

النضر (بن الحارث بن كلدة): ٥٦.

النعمان بن الشقيقة (النعمان بن المنذر): ٥٥.

#### الهاء

ابن هاني الأندلسي أبو القاسم محمد د: ۱۹، ۵۸، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۲، ۳۲۲.

ابن هبيرة: ١٨١.

الهرقل: ٣٢٦.

أبوز هشام (جدّ أحمد بن عبد الملك بن شهيد أبي العبّاس): ١٦٨.

## البواو

واثق الضاغط: ١٦٣.

الوضّاح (بن رزاح، صاحب الضّحّاك يوم مرج راهط): ۱۸۹، ۱۹۰.

ابن وضاح (محمد بن وضاح): ۲۳۹.

الوليد بن يزيد: ٩٢، ٨٥٥.

أبو الوليد بن جهور (محمد بن جهور بن

محمد بـن جهور): ۱۸۳.

أبو الوليد بن عبّاد: ۲۷۳.

### اليباء

ياقوت الحمسويّ: ۱۲، ۱۸، ۲۰، ۳۹ ۳۹، ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۷۷، ۱۰۸، ۱۰۸

یحیی بن آبی بکر: ۲۰۵.

یحیی بن علی بن حمدون: ۳۳۰.

یمیں بن علی بن حمود: **۳٤٥**.

يحيى بن علي بن القاسم: ٤٠٨.

يحيى بن محمد الأركشي: ٥٩.

يحيى بن يحيى اللَّيثي: ٢٣٥.

یحیی بن یوسف بن تاشفین: ۲۹، ۲۲.

أبو يحيى (في شعسر أبي جعفسر بن وضّاح): ٤٠٢.

يعقوب (النبي): ٣٢١.

يوسف (النبي): ٣٢١. يوسف بن عبد الله، انظر ابن عبد البر. يوسف بن محمد: ١٢٤. يوسف بن محمد: ١٢٤. يوسف بن هارون الرمادي، انظر: الرّمادي.

# فهرست الأماكن والبلدان

استانبول (الآستانة): ۸، ۷۰، ۱۱۹. أشبونة: ۳۷۸.

اصطخر: ۲۳٤.

أغمات: ٥٧، ٢٠١، ٣٠١.

أقليش: ٣٨١.

المانيا: ١٢٠.

الأندلس د: ۷، ۲۸، ۳۵، ۱۶، ۲۶، ۳۶ مع، ۱م، ۲۵، ۳۲، ۳۲، ۳۷، ۱۷، ۲۵، ۲۸، ۲۸، ۱۶، ۱۱۱، ۱۱۱، ۷۱۱، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۱، مما، ۳۲۲، ۴۰۲، ۲۲، ۲۲۰ ۲۲، ۴۷۲، ۲۲، ۲۲۰

الأنيعم: ٣٠٠.

باریس: ۷۵.

بجانة: ٣٤.

براق: ۲۲۰، ۲۸٤.

بطليوس: ٣٥.

بغداد: ۲۹۹، ۳۰۰.

بلنسية: ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۲۹،

.73, 173, 783, 707.

تدمير: ۳۹۹، ٤٠٠.

تلمسان: ۱۱۲.

توضح: ۲۰۳.

تيهاء: ۲۰۶.

جفر الهباءة: ٥٥.

جلق: ٥٦.

جلَّيقيَّة: ١٦١.

الحجاز: ۵۸، ۳۹۰.

حُزْوَى: ٣٤٩. طرطوشة: ۹۰، ۱۷۸.

طریف (جزیرة): ۳۵۳. حصن مربيطر: ٨١.

طلبيرة:. ۲۰، ۲۲، ۷۱. خراسان: ۳۸۰.

طليطلة: ٨١، ٤٠٥. الخورنق: ٥٦.

العامريّة: ٣٩٥. دارین: ۲۱۸.

عَبْقر: ٣٢٦. دانية: ۲۹۱.

العراق: ٥٨، ١١٤، ١٤٩، ٢٦١، رامة: ۲۲۰، ۲۸٤، ۳٤٢.

رباح (قلعة): ۲۲۱. الرباط: ٧٦، ٧٧.

ربض الزجالي: ٣٦، ٣٨٢.

رضوی: ۱۲۲.

الرقمتان: ۲۰۳، ۳٤٢.

الزاب: ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۲.

الزاهرة: ٣٩٢، ٣٩٤، ٣٩٦.

الزلفاء: ٤٠٢.

الزهراء: ٧٤٠، ٢٥٥، ٢٥٧.

الفيحاء: ٣٦١. الزوراء (في العراق): ٤٠٢.

السدير: ٥٦.

سرقسطة: ۲۸، ۲۹، ۳۰.

سنداد: ۵٦.

السهلة: ٨١.

شاطبة: ۳۰، ۳۳.

الشام: ۸۲، ۱۲۸، ۴۹۰.

شجرة الولد: ۲۲.

الشحر: ۲۱۸.

شقر: ۳٤٩، ۳۵۰.

شنتمريّة: ٣٦، ٣٠٣.

شنتمرية الشرق: ٤٤.

الصّفا: ٣٩٠.

. 444

العراقان: ۲۸۰، ۲۸٤.

عرفات: ٣١٧.

العقيق: ٣٥٧، ٤٠٢.

غرناطة: ۲۶، ۳۳، ۳۲، ۲۰۶.

غمدان: ۷٥.

فحص السرادق: ٣٨١.

الفرات: ۲۷۹.

القاهرة: ١١٩.

القدس: ٢٣٤.

قرطبة: ٣٦، ١٦٣، ١٨٢، ١٨٣،

771, 371, 717, 277, 277,

03Y) YOY) \*FY) 1FY) XFY)

PFY: 144: PAY: 1AT: FPT.

القسطنطينية: ٢٣٩.

قلعة الواد: ٢٢.

قلعة يحصب، اسطلير، بني سعيد:

. 72 . 77

قلمرية: ٣١.

اللوى (ذات، جنب): ۲۸۰، ۲۸۶.

لورقة: ۳۰، ۹۷.

ليدن: ١٢٢.

ليننجراد: ۱۲۲، ۱۲۳.

مالقة: ٥٦.

المحلّق: ٥٦.

مرّاکش: ۳۹، ۹۰.

المربد: ٥٧.

المرج (مرج راهط): ۲۰، ۱۹۰.

مرسية: ۲۸، ۳۱.

المرية: ٣٠١، ٣٣٧، ٣٣٩، ٤٠٤.

مسجد عمرو بن العاص: ۲۷۳.

مصر: ۲۱، ۷۰، ۸۳، ۲۹۰، ۳۹۰.

مصلًى الربض بقرطبة: ٢٥٠.

المطبق: ١٥٩.

المعرّة: ٢١٨.

المغرب: ٣٦، ٤٣، ٤٥، ٢٦، ٧٣،

34, 04, 411, 444.

المقام: ٣٩٠.

مِنَى: ۲۰۵.

ميورقة: ۲۷، ۲۸، ۲۷۱، ۲۷۳.

الناعورة (مجلس بطليطلة): ٨١.

نجد: ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۱.

النشارين (في السربض الشسرقي من

قرطبة): ۲٥٢.

النيل: ٣٩٠.

الهند: ۸، ۲۱۰.

هولندا: ۱۲۲.

وادي الاخرم: ٥٦.

وادي القرى: ۲۲۹.

ودَّان: ٥٧.

يابُرة: ٣٥.

### فهرست القبائل والأمم

أخزم: ۲۱۸.

بنو الافطس: ٥٧.

الأمويّون: ١٨٣، ١٨٦.

البربر: ٨٩.

الترك: ١٩، ٣٢٥.

تميم: ۳۹۰.

تيم: ۲۱۰.

بنو جهور: ۱۸۱.

الحبش: ٣١٢.

بنو حدير: ٢٦١.

بنو حزم: ۲۰۲.

خِير: ۲۲۰، ۳۹۰.

الروم: ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۹، ۲۸۲،

. 447 . 477.

بنو أبي زيد: ٢٦٤.

بنو سعید: ۲۲.

بنو شهید: ۱۹۲.

بنو ضمر: ۳۰۰.

عامر، قبيلة مشرقية: ٣٠٠.

العامرية (دولة): ۱۸۱، ۲۰۷.

بنو عبّاد: ۵۰، ۱۷۰.

آل أبي عبدة: ١٦٢.

العلويون، العلوية (دولة): ١٨٣.

. 144

فزارة: ١٨١.

آل فطيس: ١٦٢.

بنو القاسم: ٤٧، ٣٥٠.

بنو القبطرنة: ٣٨٣.

قریش: ۲۲۱، ۳۸۸.

قیس: ۲۰، ۳۰۰.

کندة: ۳۱۲.

لخم: ١٦٩.

مذحج: ۲۲۵.

المرابطون: ٤٨، ٥٠، ٥٣، ٢٦، ٢٧،

Pr. 34, 04, .40 All,

. 2 . 2

مُعَافر: ٣٨٩.

## فهيس الكتب الولاروة في الطبيح

الأخكام لأصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم: ٢٨٠. اختصار العين، لأبي بكر الزّبيديّ: ٢٧٦. الأفعال، لأبي بكر بن القوطيّة: ٢٨٨.

الأفعال، لأبي بكر بن القوطيّة: ۲۸۸. الايصال إلى فهم كتاب الخصال، لابن حزم: ۲۸۵.

الحداثق لابن فرج الجياني: ٣٣٤. حديقة الارتياح في وصف حقيقة الرّاح لأبي عامر بن مسلمة: ٢٠٤.

ربيعة وعقيل لحسان بن مالك: ٢١٢. رسالة السيف والقلم لابن برد: ٢٠٧. الساجعة لابن عبد الغفور: ٢١٨. الصاهل والشاحج للمعريّ: ٢١٨.

طبقات النحويين للزبيدي: ٢٧٦. العقد لابن عبد ربّه: ٢٧٠. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: ٢٨٠. حزم: ٢٨٠. المجتهدون ليونس بن مغيث: ٢٨٩. المحكم لابن سيده: ٢٩٢. مراتب العلوم لابن حزم: ٢٨٠. المنقطعون إلى الله ليونس بن مغيث: ١٨٩. المنقطعون إلى الله ليونس بن مغيث: ١٨٩.

الواضحة لعبد الملك بن حبيب

السّلمي: ٢٣٤.

# فهرست القوافي

### الألف المقصورة

| الصفحة | الشاعر<br>           | البحر<br> | القانية | المطلع   |
|--------|----------------------|-----------|---------|----------|
| 747    | ابن عبد البرّ        | الطويل    | الوثقى  | تجاف     |
|        | الهمزة               | قافية     |         |          |
| ***    | أبو الوليد بن حزم    | الطويل    | الرقباء | وكم      |
| 45.    | ابن الحداد           | الطويل    | واطىء   | لعلك     |
| 277    | ابن لسان             | الخفيف    | الظلماء | کلّ نہر  |
| £ • Y  | ابن وضّاح            | الكامل    | الأنواء | يا سرحة  |
| 401    | ابن عقال             | الخفيف    | تلقائه  | بينها    |
|        | الباء                | تانية     |         |          |
| 177    | ابن شهيد أبو العبّاس | الطويل    | رطب     | تری      |
| 197    | أبو عامر بن شهيد     | الطويل    | كاذبا   | ظنتا     |
| 418    | حسّان بن مالك        | الطويل    | مغيب    | إذا غبت  |
| 317    | حسّان بن مالك        | الطويل    | السواكب | ۔<br>رأت |

| الصفحة      | الشاعر               | البحر        | القافية  | المطلع    |  |
|-------------|----------------------|--------------|----------|-----------|--|
| -           | •                    |              |          |           |  |
| 774         | رفيع الدولة          | الطويل       | الكواذب  | وأهيف     |  |
| ***         | أبو الوليد بن حزم    | الطويل       | لميبها   | أتجزع     |  |
| ۲۳.         | أبو الوليد بن حزم    | الطويل       | حبيب     | إليك      |  |
| <b>YV £</b> | ابن عبد ربّه         | الطويل       | كثيب     | وساحبة    |  |
| 177         | أبو محمد بن حزم      | الطويل       | الصب     | ولي نحو   |  |
| ٣٣٧         | ابن الحدّاد          | الطويل       | مناقبي   | إلى الموت |  |
| 404         | ابن جودي             | الطويل       | الركب    | سل        |  |
| ۳٦.         | ابن جودي             | الطويل       | الغربا   | إذا       |  |
| 444         | ابن وضًاح            | الطويل       | غريب     | الایا     |  |
| 178         | المصحفي              | الكامل       | يتقلّب   | لا تامنن  |  |
| 4.7         | أبو عامر بن مسلمة    | الكامل       | مشوب     | وخميلة    |  |
| 777         | أبو الوليد بن حزم    | الكامل       | تعتبا    | اأبا      |  |
| ۴۳.         | ابن هانيء            | الكامل       | ركابا    | أحبب      |  |
| 454         | الأسعد بن بلّيطة     | الكامل       | مذنب     | لو کنت    |  |
| ٤٠٠         | أبو جعفر بن وضّاح    | الكامل       | تنكب     | وكائني    |  |
| <b>۲1</b> A | ابن أبي أميّة        | مجزوء الكامل | نوائبه   | یا دار    |  |
| 174         | الجزيري              | الوافر       | السحابا  | أرى       |  |
| 440         | صاعد اللغوي          | البسيط       | انتسبا   | يا أيها   |  |
| 408         | المنيشي              | مخلع البسيط  | خطيب     | أمنبر     |  |
| 744         | منذر بن سعید         | الخفيف       | اللبيب   | کم        |  |
| ***         | ابن لسان             | المتقارب     | المنتجب  | على مثله  |  |
| قافية التاء |                      |              |          |           |  |
| 107         | المصحفي              | الطويل "     | فاستمرّت | صبرت      |  |
| 445         | رفيع الدولة          | الطويل       | بالبهت   | أفدي      |  |
| 7.7         | أبو عامر بن مسلمة    | مجزوء الكامل | الصوامت  | يوم       |  |
| 400         | المنيشي              | البسيط       | مفتات    | یا        |  |
| <b>*1</b> V | -<br>الرماد <i>ي</i> | الخفيف       | حسناتي   | اشرب      |  |

| الصفحة      | الشاعر              | البحر        | القافية | المطلع |  |
|-------------|---------------------|--------------|---------|--------|--|
| Y•A         | أبو حفص بن برد      | الكامل       | خدّها   | یا من  |  |
| 440         | أبو العلاء بن زهر   | الكامل       | وعده    | أأبا   |  |
| 777         | أبو الوليد بن حزم   | الكامل       | بوعده   | لبيّك  |  |
| 4.0         | ابن الأعلم          | الكامل       | خدًه    | وعشيّة |  |
| 441         | الرمادي             | الكامل       | وجده    | فقدت   |  |
| 440         | ابن لسان            | الكامل       | النّدي  | قل     |  |
| 179         | أبو العبّاس بن شهيد | الوافر       | الصدود  | حلفت   |  |
| ۳۳٥         | ابن فرج الجيّاني    | الوافر       | الرقاد  | المتيا |  |
| <b>"</b> ለ" | عبد المعطي بن معين  | البسيط       | عودي    | قل     |  |
| 441         | ابن عبد ربّه        | البسيط       | أحد     | یا من  |  |
| 444         | ابن عبد ربّه        | البسيط       | الجسد   | الجسم  |  |
| **          | الرمادي             | الخفيف       | استفيدي | مقلتي  |  |
| ١٨٨         | أبو عامر بن الفرج   | المجتث       | خدّك    | أرسل   |  |
| 104         | المصحفي             | المتقارب     | أبعدا   | عفا    |  |
| <b>"</b> ለ" | عبد المعطي بن معين  | المتقارب     | البرد   | کأن    |  |
| 194         | أبو عامر بن شهيد    | الرمل        | زندا    | أصباح  |  |
|             | ڌال                 | قافية ال     |         |        |  |
| 401         | ابن عقال            | مجزوء الكامل | الأذي   | يا ويح |  |
| 401         | الصابي              | -            | الأذى   | وجع    |  |
| قافية الراء |                     |              |         |        |  |
| 171         | المصحفي             | الطويل       | الحرّا  | تأمّلت |  |
| **          | ابن عبد الغفور      | الطويل       | للسمر   | تركت   |  |
| ***         | ابو الوليد بن حزم   | الطويل       | هجر     | وعلقته |  |
| ۸۶۲         | الطّبني             | الطويل       | الأباعر | وضاعف  |  |
|             |                     |              |         |        |  |

| الصفحة          | الشاعر<br>            | البحر<br>    | القانية     | المطلع     |
|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| 7.87            | ابن الفرضي            | الطويل       | شهرا        | مضت        |
| <b>ن</b> یث ۲۹۱ | يونس بن عبد الله بن م | الطويل       | منظرا       | دیار       |
| ٤٠١             | أبو جعفر بن وضاح      | الطويل       | الصبر       | ولم أصبر   |
| 744             | ابن العربي            | الطويل       | الفخر       | أمنك       |
| 441             | الرمادي               | الطويل       | الجمر       | حبيسك      |
| 444             | ابن هانيء             | الطويل       | كوثر        | خليلي      |
| 444             | ابن هانيء             | الطويل       | الكدر       | قفا        |
| 444             | ابن أبي عامر          | الطويل       | مخاطر       | رميت       |
| 44.             | القسطلي               | الطويل       | وبدور       | تلاقت      |
| ٤٠٠             | أبو جعفر بن وضّاح     | الطويل       | النضر       | IK         |
| ٤٠٠             | أبو جعفر بن وضّاح     | الطويل       | ومغور       | خليلي      |
| ٤٠١             | أبو جعفر بن وضّاح     | الطويل       | <b>قف</b> ر | بكينا      |
| 174             | الجزيري               | الكامل       | صرصر        | يأوي       |
| ۱۸۰             | الجزيري               | الكامل       | يعتري       | شحط        |
| 190             | أبو عامر بن شهيد      | الكامل       | عصيره       | ولرب       |
| YAA             | ابن القوطيّة          | الكامل       | عذاره       | ضحك        |
| 4:0             | ابن الأعلم            | الكامل       | المتعذّر    | ومهفهف     |
| 440             | ابن ها <b>ن</b> ء     | الكامل       | المسفر      | فتقت       |
| Y•A             | أبو حفص بن برد        | عجزوء الكامل | ж:          | لما بدا    |
| 7444            | ابن الحدّاد           | مجزوء الكامل | الضمير      | إذَ        |
| 171             | المعتمد بن عباد       | البسيط       | المطر       | لقد        |
| 4.0             | أبو عامر بن مسلمة     | البسيط       | منظره       | وسوسن      |
| 774             | رفيع الدولة           | البسيط       | هجرا        | مالي       |
| ٤٠٠             | أبو جعفر بن وضّاح     | البسيط       | تدمير       | أشكو       |
| Y74             | الطبني                | البسيط       | زوار        | أبا الوليد |
| 441             | ابن عبد ربه           | البسيط       | القدر       | ملا        |
| 440             | ابن عبد ربه           | البسيط       | تنتظر       | يا قادرا   |

| الصفحة      | الشاعر<br>         | البحر       | القافية    | المطلع        |
|-------------|--------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>የ</b> ሞለ | ابن الحدّاد        | البسيط      | أقدره      | يا غائبا      |
| 444         | ابن الحدّاد        | البسيط      | أنوارا     | یا مشبه       |
| 408         | المنيشي            | البسيط      | السحر      | يا روضة       |
| 47 8        | ابن البنيّ         | البسيط      | الحبر      | قالوا         |
| 444         | أبو جعفر بن وضّاح  | البسيط      | بتدمير     | يا ويح        |
| 401         | أبو الحسن البرقي   | الخفيف      | الأذكار    | ان            |
| 447         | ابن أبي عامر       | الحفيف      | أبكار      | قد بعثنا      |
| 444         | عبد الملك بن شهيد  | الخفيف      | الجاري     | قد فضضبنا     |
| ***         | رفيع الدولة        | السريع      | تشعر       | یا عابد       |
| 44 8        | غانم بن الوليد     | السريع      | الوقار     | الصبر         |
| <b>44</b> 4 | ابن باجّة          | السريع      | قدرا       | من مبلغ       |
| ۲۰۳         | أبو المغيرة بن حزم | المنسرح     | الزُّهْرة  | لـــــا رأيت  |
| 415         | حسّان بن مالك      | المتقارب    | واستعبرا   | أرى           |
| 729         | منذر بن سعید       | المتقارب    | تنتظر      | <b>ئلاث</b> · |
| 444         | ابن الحدّاد        | مجزوء الرمل | صبري       | <b>ц</b> .f   |
|             | لسين               | قانية ال    |            |               |
| ١٥٨         | المصحفي            | الطويل      | التَّنفِّس | ومصفرة        |
| 177         | الم <i>صحفي</i>    | الطويل      | نفسی       | أحنّ          |
| 770         | رفيع الدولة        | الطويل      | الأنس      | قدمت          |
| ***         | _<br>الزبيدي       | الطويل      | اللبس      | أبا مسلم      |
| 771         | ابن أبي عيسى       | البسيط      | ميّاس      | ماذا          |
| 444         | يونس بن عبد الله   | الوافر      | أنسي       | فررت          |
| 417         | الرمادي            | الوافر      | وكأسي      | أدرها         |
| 411         | الرماد <i>ي</i>    | السريع      | بتقديسه    | قبّلته        |
| 109         | المسحفي            | المتقارب    | لأنفاسها   | أجازي         |

254

| الصفحة      | الشاعر                | البحر   | القافية | المطلع    |  |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-----------|--|
|             | لغين                  | قافية ا |         |           |  |
| ۱۰۸         | المصحفيّ              | الكامل  | لادغ    | صفراء     |  |
|             | لفاء                  | قافية ا |         |           |  |
| ***         | الرمادي               | الطويل  | وتهتف   | على كبري  |  |
| 377         | ابن <b>هان</b> یء     | الطويل  | شنفا    | أليلتنا   |  |
| 445         | رفيع الدولة           | الكامل  | الاعطاف | وعلقته    |  |
| ***         | ابن عبد الغفور        | البسيط  | هدف     | لا تنكروا |  |
|             | قافية القاف           |         |         |           |  |
| ۱٦٨         | أبو العبّاس بن شهيد   | الطويل  | مشوق    | أتيناك    |  |
| 179         | عبد الملك بن جهور     | الطويل  | صديق    | حجبناك    |  |
| 7+1         | أبو عامر بن شهيد      | الطويل  | لاحق    | ولمّا     |  |
| 171 3 3 7   | ابن أبي عيسى، والحشني | الطويل  | تلاق    | کان       |  |
| 414         | الرمادي               | الطويل  | توتق    | فوافوا    |  |
| 444         | ابن هانيء             | الطويل  | مشوق    | ألا أيّها |  |
| 71          | ابن الحدّاد           | الطويل  | ناطق    | بخافقة    |  |
| 788         | ابن زیدون             | الطويل  | يحرق    | تظنّونني  |  |
| £ + +       | _                     | الطويل  | الفيالق | فلا       |  |
| ١٨٨         | أبو عامر بن الفرج     | الكامل  | السابق  | ها قد     |  |
| 474         | ابن عبد ربّه          | الكامل  | رفيقا   | يا لؤلؤا  |  |
| 788         | الأسعد بن بليطة       | الكامل  | يحرق    | وتلذّ     |  |
| <b>70</b> V | أبو الحسن البرقي      | الكامل  | العشّاق | الآن      |  |
| 140         | محمد بن عبد العزيز    | البسيط  | أوراقا  | يا أحسن   |  |
| 171         | المنصور عبد العزيز    | البسيط  | مشتاقا  | مازلت     |  |
| 747         | عبد الملك بن حبيب     | السريع  | الغرق   | كيف       |  |

| الصفحة      | الشاعر               | البحر<br>—— | القانية   | المطلع        |
|-------------|----------------------|-------------|-----------|---------------|
| ***         | ابن عبد ربّه         | الخفيف      | التلاق    | ودّعتني       |
|             | کاف                  | قافية ال    |           |               |
| ۳۳.         | ابن <b>هان</b> ء     | الكامل      | فيك       | فتكات         |
| 474         | أبو محمد بن حزم      | البسيط      | بمترك     | لا تشمتن      |
| 144         | أبو عامر بن الفرج    | الخفيف      | عليكا     | ما تغيّبت     |
| 444         | ابن هانيء            | الخفيف      | منك       | قد مررنا      |
| ١٨٨         | أبو عامر بن الفرج    | المجتت      | خذك       | ارسل          |
|             | ואין                 | قافية ا     |           |               |
| 711         | مندر بن سعید         | الطويل      | باطل      | مقال          |
| 177         | أبو محمد بن حزم      | الطويل      | ويقول     | وذي           |
| 790         | ابن عبد البرّ        | الطويل      | سلسلا     | ۔<br>تنگر     |
| 719         | الومادي              | الطويل      | وهموله    | نسائلها       |
| 2 * *       | -                    | الطويل      | والحمائلا | وطال          |
| ***         | ابن عبد ربّه         | الكامل      | وبلابلا   | یا ذا         |
| 4.4         | ابن الأعلم           | الكامل      | كملا      | بشرا <i>ي</i> |
| 414         | الرمادي              | الكامل      | التنكيل   | في أيّ        |
| ٤٠٥         | عزّ الدولة بن صمادح  | الكامل      | تتأوّلا   | لم ينكسر      |
| ۳۷۲         | ابن البنيّ           | الوافر      | شمالا     | تنفِّس        |
| <b>Y1 Y</b> | ابن أبي أميّة        | البسيط      | تتَّصل    | قل            |
| 440         | ابن أبي الحباب       | البسيط      | والظلل    | لا يوم        |
| ٣٧.         | ابسن البنيّ          | مجزوء الرمل | خبالا     | كيف           |
| <b>የ</b> ለዩ | عبد المعطي بن معين   | السريع      | الطول     | ولحية         |
| ۲۸۰         | خلف بن هارون         | المتقارب    | وأهوالها  | يخوض          |
| 111         | عزَّ الدولة بن صمادح | المتقارب    | كبول      | أبعد          |
|             |                      |             |           |               |

| الصفحة | الشاعر                 | البحر        | القانية  | المطلع           |
|--------|------------------------|--------------|----------|------------------|
| ٤٠٤    | المعتصم بن صمادح       | المتقارب     | يسيل     | عزيز             |
|        | ليم                    | قانية ا      |          |                  |
| 710    | أبو عامر بن شهيد       | الطويل       | وقديمي   | أفي              |
| 44.    | يونس بن عبد الله       | ص<br>الطويل  | عظم      | ب<br>أتواحسبة    |
| 450    | ابن ماء السهاء         | الطويل       | عالمه    | يؤرقني           |
| 777    | عبد المعطي بن معين     | الطويل       | الغماثم  | يود پ<br>أيا ابن |
| 14.    | الشريف الرضي           | الكامل       | الأزم    | ما إن            |
| 444    | ً<br>أبو الوليد بن حزم | الكامل       | وتقوم    | انا إذا          |
| 4.0    | ابن الأعلم             | الكامل       | نجوما    | انظر             |
| 478    | ابن البنّي             | الكامل       | المعلم   | وكأثما           |
| ***    | ً<br>أبو الوليد بن حزم | الوافر       | أهيم     | محمد             |
| 474    | أبو محمد بن حزم        | الوافر       | مقيم     | لئن              |
| 191    | أبو عامر بن شهيد       | البسيط       | ألم      | كلفت             |
| ٤٠٥    | ابن اللبّانة           | البسيط       | والكرما  | یا ذا            |
| ٤٠٦    | عزّ الدولة بن صمادح    | البسيط       | علها     | المجد            |
| ***    | الزبيدي                | مخلّع البسيط | غمًا     | أغرقتني          |
| 457    | ابن عائشة              | مخلّع البسيط | نجوما    | -<br>ودوحة       |
| 44.    | ابن أبي عامر           | الخفيف       | والمقاما | منع              |
| 377    | ابن عبد ربّه           | الرمل        | الألم    | ھيج              |
| ***    | الزبي <i>دي</i>        | مجزوء الرمل  | تميم     | كيف              |
| ۲1.    | أبو جعفر اللمّائي      | المتقارب     | سلم      | ألياً            |
|        | لنون                   | قافية ال     |          |                  |
| 104    | المسحفي                | الطويل       | فنون     | لعينيك           |
| 471    | رفيع الدولة            | الطويل       | البين    | حبيب             |

| الصفحة      | الشاعر                | البحر        | القافية  | المطلع         |
|-------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|
| <b>YY</b> £ | ابن عبد ربّه          | الطويل       | وطواني   | كلاني          |
| 141         | أبو محمد بن حزم       | الطويل       | تغنى     | هل الدهر       |
| 747         | ابن سیده              | الطويل       | واليمنا  | الأهل          |
| 47.1        | عبد المعطي بن معين    | الطويل       | حتّا     | هم رحلوا       |
| ۳۸۲         | عبد المعطي بن معين    | الطويل       | عنّا     | أما والهدايا   |
| 447         | ابن باجّة             | الطويل       | سکّان    | أسكّان         |
| 7.4         | أبو المغيرة بن حزم    | الكامل       | العينا   | ظعنت           |
| 779         | أبو الوليد بن حزم     | الكامل       | ألوان    | 本              |
| 7 2 9       | منذر بن سعید          | الكامل       | وآذانا   | لا تعجبوا      |
| 7.7.7       | ابن الفرضي            | الكامل       | بدونه    | أنّ الذي       |
| 4.1         | ابن الأعلم            | الكامل       | بناني    | <b>Lit Lit</b> |
| <b>۳</b> ۳۸ | ابن الحداد            | الكامل       | المكنون  | حاشا           |
| 1+3         | أبو جعفر بن وضًاح     | الكامل       | الأغصان  | عجبي           |
| ٤٠١         | أبو جعفر بن وضّاح     | الكامل       | مرنان    | حسبي           |
| 417         | الرمادي               | مجزوء الكامل | زعفران   | ورأيت          |
| 781         | تنسب لأبي حزم بن جهور | الوافر       | علينا    | قلت            |
| <b>የ</b> ለዩ | عبد المعطي بن معين    | الوافر       | الزمان   | هو النيروز     |
| 444         | أبو جعفر بن وضّاح     | الوافر       | وان      | الا حيّاك      |
| 19.         | أبو عامر بن شهيد      | البسيط       | ظمآن     | إن الكريم      |
| 414         | ابن أبي أميّة         | البسيط       | البساتين | امسك           |
| 747         | عبد الملك بن حبيب     | البسيط       | السّنن   | لا تنظرن       |
| 777         | ابن أبي زمنين         | البسيط       | بنا      | الموت          |
| 779         | الطّبني               | البسيط       | وأخبرني  | ٲێٙ            |
| 794         | غانم بن الوليد        | البسيط       | للمحبين  | صيرً           |
| 444         | ابن لسان              | البسيط       | احسان    | ما شام         |
| 777         |                       | مجزوء الرمل  | العيان   | يا فريدًا      |
| 777         | ابن عكاشة             | مجزوء الكامل | الزمان   | يا فريدا       |

| <u> </u>    |                   |              |          |             |
|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------|
| الصفحة      | الشاعر<br>        | البحر        | القافية  | المطلع      |
| YAY         | ابن مسرَّة        | الرجز        | مكني     | اقبل        |
|             | دله               | قافية ا      |          |             |
| <b>YY</b> • | أبو الوليد بن حزم | الكامل       | التّيه   | وهويته      |
| 4.1         | ابن الأعلم        | مجزوء الكامل | سواه     | الموت       |
| <b>ምም</b> ٦ | ابن فرح الجيّاني  | مخلع البسيط  | إليه     | للروض       |
| 401         | أبو الحسن البرقي  | الوافر       | إليه     | أجيل        |
| 451         | ابن عائشة         | السريع       | يديه     | الله        |
|             | باء               | قافية الب    |          |             |
| 729         | ابن عائشة         | الطويل       | باكيا    | ألا خلّياني |
| 411         | ابن جودي          | الطويل       | هانیا    | حننت        |
| <b>44</b>   | ابن باجّة         | الطويل       | وماليا   | أتأذن       |
| ٣٧.         | ابن البنّي        | الكامل       | وحليه    | من لي       |
| 447         | عبد الملك بن شهيد | الخفيف       | الرّزايا | أنا شيخ     |

## المصادر والمراجع

#### أ ـ المصادر:

#### - المصادر المخطوطة:

- ١ ابن بسّام، أبو الحسن علي بن بسّام الشنتريني ٥٤٧ هـ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الثاني، مخطوطة المتحف العراقي.
- ٢ ابن أبي الخِصَال، ترسل الفقيه ابن أبي الخصال، معهد المخطوطات المصورة
   ١٨ أدب.
  - ٣ ـ رسائل سياسيّة واخوانية، الاسكوريال ٥٣٨.
- ٤ ـ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك، الوافي بالوفيات استانبول المكتبة السليمانية ج ١٧٧ رقم ١٩٧٠ شهيد على باشا.
- ابن فضل الله العُمري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يحيى ٧٤٩هـ مخطوطة مسالك الأبصار. في ممالك الأمصار، ج ١١: أيا صوفيا ٣٤٧٤ ج
   ٢٦: أيا صوفيا ٣٤٣٨، نسخة أخرى من المسالك، أحمد الثالث طوبقبو سراي ج ١١.

### ـ المصادر المطبوعة:

١ - الأمديّ أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى ٣٧٠ هـ ، المؤتلف والمختلف تحقيق عبد الستّار أحمد فرج، القاهرة ١٣٨١ هـ ، ١٩٦١ م.

- ٢ ـ ابن الأبّار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ٦٥٨ هـ :
   أ ـ أعتاب الكتّاب، تحقيق صالح الأشتر، طبع مجمع اللغة العربية دمشق ١٣٨٠ هـ ، ١٩٦١ م .
- ب ـ التكملة لكتاب الصّلة، تحقيق عزّت العطّار الحسينيّ، القاهـرة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م (٢ ج).
  - جــ الحلّة السّيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة ١٩٦٣م (٢ ج).
- د ـ المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي الصدفي، طبع مجريط ١٨٥٥، وطبع دار الكتاب العربي، القاهرة ١٣٨٧ هـ، ١٩٦٧م.
- ٣ ـ الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بَرْدِي ٨٧٤ هـ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب.
- ٤ ـ ابن الأثير، أبو الحسن عـز الدين علي بن أبي الكـرم محمد بن محمد،
   ٣٠٠ هـ:
- أ ـ الكامل في التاريخ، بيروت ١٣٨٥ هــ ١٣٨٦ هـ، ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦ م.
   ب ـ اللباب في تهذيب الأنساب، القاهرة ١٣٥٧ هـ.
- الأصفهاني، أبو الفرج على بن الحسين ٣٥٦ هـ، الأغاني، مصورة عن طبعة
   دار الكتب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة...
- ٦ ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرّائيّ، نشر مكتبة الأندلس بغداد ١٩٧٠م.
- ٧ ـ البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ٢٥٦ هـ، صحيح البخاري ـ بشرح
   الكرماني ـ ج ١٢: القاهرة ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤ م.
- ٨ ـ ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمّي الدمشقي ١٣٤٦ هـ،
   تهذيب تاريخ ابن عساكر، دمشق ١٣٢٩ هـ.
- بن بسّام الشنتريني ٧٤٥ هـ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:
   القسم الأول المجلّد الأوّل، القاهرة ١٣٥٨ هـ، ١٩٤٧ م.
   القسم الأوّل المجلّد الثاني، القاهرة ١٣٦١ هـ، ١٩٤٧ م.
   القسم الرابع المجلّد الأوّل، القاهرة ١٣٦٤ هـ، ١٩٤٥ م.
   القسم الثالث (في مجلّدين) تحقيق الدكتور احسان عبّاس، دار الثقافة بيروت،
   ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤ م.
- ١٠ ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك ٥٧٨ هـ، الصلة، تحقيق عزّة العطار الحسيني، القاهرة ١٩٦٦ م، ١٣٧٤ هـ، طبعة أخرى القاهرة ١٩٦٦ م.
  - ١١ ـ البغدادي، اسماعيل بن محمد أمين بن سليم الباباني ١٣٣٩ هـ:

أ ـ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. استانبول، ١٣٦٤هـ، ١٩٤٥م.

ب ـ هديّة العارفين، استانبول ١٩٥١ م.

- 11 ـ البغدادي، صفيّ الدين عبد المؤمّن بن عبد الحق ٧٣٩ هـ، مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة ١٣٧٤ هـ، ١٩٥٥ م.
- ١٣ ـ البغدادي، عبد القادر بن عمر ١٠٩٣ هـ، خزانة الأدب ولب لباب العرب،
   تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة (ج ٢).
  - ١٤ ــ البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز ٤٨٧ هـ :
- أ ـ سمط اللآلي في شرح آمالي القالي، تحقيق عبـد العزيـز الميمني القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٥٤ هـ ١٩٣٦ م (ج ٢).
- ب\_ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقّا، القاهرة ١٣٦٤، ١٩٤٥ (٤ ج).
- 10 ـ البيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجيّ، أخبار المهدي بن تومرت، الرباط 10 ـ ١٩٧١ م.
- 17 ـ التنبكتي، أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن عمر، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، هامش على الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فَرْحون، القاهرة ١٣٥١ هـ.
- ١٧ ـ الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ٤٢٩ هـ:
   أ ـ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، القاهرة ١٣٢٦ هـ ١٩٠٨م.
   ب ـ يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٥٦م. طبعة أخرى المطبعة الحنفية، دمشق بدون تاريخ.
- ١٨ ـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ٢٥٥ هـ ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م.
- ١٩ ـ ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني، رحلة ابن جبير، دار صادر بيروت ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م.
- ٢٠ ـ الجهيشاري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس ٣٣١ هـ، الوزراء والكتّاب،
   تحقيق مصطفى السقّا وآخرين، القاهرة ١٣٥٧هـ ١٩٣٨ م.
- ٢١ ــ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ٥٩٧ هــ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، حيدر أباد ١٣٥٧ هـ .

- ٢٧ ـ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله ١٠٦٧ هـ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، منشورات مكتبة المثنّى ـ بغداد ١٣٨٦ هـ.
- ٢٣ \_ ابن حبيب، أبو جعفر محمد ٢٤٥ هـ، المحبّر، تحقيق الدكتورة ايلزه ليختلن شيشتر، حيدر آباد ١٣٢١ هـ ١٩٤٢ م.
- ٢٤ ـ ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني ٨٥٢ ـ :
- أ \_ الإصابة في تمييز الصحابة، القاهرة ١٣٢٣ ـ ١٣٣٥ هـ (٨ ج). ب \_ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة ١٩٦٧ م.
  - جــ تهذيب التهذيب، حيدر آباد ١٣٢٥ هـ.
  - د \_ لسان الميزان، حيدر آباد ١٣٢٩ هـ ١٣٣١ هـ.
- ٢٥ ـ ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ٤٥٦ هـ، جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف القاهرة ١٩٦٢ م.
- ٢٦ ـ الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، زهر الأداب وثمر
   الألباب، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة ١٣٧٢ هـ ١٩٥٣ م.
- ٧٧ ـ المحميدي، أبو عبد الله محمد بن فتوح ٤٨٨ هـ ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، القاهرة ١٣٧٢ هـ ١٩٥٧ م.
- ٢٨ ـ الحِمْيري، محمد عبد المنعم ٧٢٧ هـ، الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق احسان عباس، بيروت ١٩٧٥م. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، القاهرة ١٩٣٧م.
- ٢٩ ابن حيّان، أبو مروان حيّان بن خلف ٤٦٩ هـ، المقتبس من أنباء أهل
   الأندلس تحقيق محمد علي مكي، القاهرة، ١٣٩٠ هـ ١٩٧١ م.
- ٣٠ ابن خاقان، الفتح بن محمد بن عبيد الله ٢٩٥ هـ، قلائد العقيان في محاسن الأعيان، مصورة عن طبعة باريس، قدم له ووضع فهارسه محمد العنابي تونس ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م.
- ٣١ ـ الخشني، أبو عبد الله محمد بن حارث ٣٦١ هـ، قضاة قرطبة تحقيق عزّت العطار الحسيني، القاهرة ١٣٧٢ هـ.
  - ٣٢ ـ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن على ٤٦٣ هـ ، ناريخ بغداد، بيروت .
- ٣٣ ـ الخطيب التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الحسن ٥٠٢ هـ، شرح القصائد العشر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م.

٣٤ ـ ابن الخطيب، لسان الدين ٧٧٦ هـ :

أ - الإحاطة في أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م.

بـ أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، بيروت ١٩٥٦م.

٣٥ ـ ابن خلدون، عبد الرحمن ٨٠٨ هـ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر... طبع دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٥٩ م. طبعة أخرى بيروت ١٩٥١ م.

۳۹ ـ ابن خلكان، أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد ۱۸۱ هـ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور احسان عبّاس، بيروت ۱۹۶۸ (۸

٣٧ ـ ابن الخياط، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط، الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد، بيروت ١٩٥٧ م.

٣٨ ـ ابن خير، أبو بكر محمد بن خير بن خليفة الأموي الاشبيلي ٥٧٥ هـ، فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين...، بغداد ١٣٨٢ هـ، ١٩٦٣ م.

٣٩ ـ ابن دِحْيَة، مجد الدين عمر بن الحسن بن علي، أبو الخطاب، المطرب في أشعار أهل المغرب، تحقيق مصطفى عوض الكريم، مطبعة مصر، الخرطوم ١٩٥٤م.

٤٠ ـ الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ٧٤٨ هـ :
 أ ـ تذكرة الحفاظ، حيدر آباد ١٣٧٥ هـ ١٩٥٥م.

ب\_ سير أعلام النبلاء، ج ٣ تحقيق محمد أسعد طلس، ج ١ تحقيق صلاح الدين المنجد القاهرة ١٩٥٧ - ١٩٦٢ م.

جــ العبر في خبر من غبر، تحقيق فؤاد السيّد، الكويت ١٩٦٠ - ١٩٦١ (٥ ج).

 د ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوي، القاهرة ١٣٨٢ هـ ٩٦٣ م (٤ ج).

١٤ ـ الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن ٣٧٩هـ، طبقات النحويين واللغويين
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.

٤٢ ــ الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بنغازي ١٩٦٦ (١٠ ج).

٤٣ ـ الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ٢٣٦ هـ، نسب قريش، تحقيق إ.
 ليفي بروفنسال، القاهرة ١٩٥٣ م.

- ٤٤ ابن أبي زرع الفاسي، علي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ـ دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط ١٩٧٢ م.
  - ٤٥ ـ الزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين:
- أ ـ تاريخ الحكماء، مختصر الزوزني على كتاب القفطي؛ أخبار العلماء بأخبار الحكماء، مكتبة المثنى ببغداد.
  - ب ـ شرح المعلَّقات السبع، دار صادر، بيروت ١٣٨٢ هـ ١٩٦٣ م.
- 23 ـ ابن زيدون، أبو الوليد أحمد بن عبد الله ٤٦٣ هـ، الديوان، تحقيق محمد سيّد كيلاني، القاهرة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م.
- ٤٧ ـ سبط بن الجوزي، أبو المظفّر يوسف بن قزاوغلي ٢٥٤ هـ، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر آباد ١٣٧٠ هـ ١٩٥١ م.
- 44 ـ ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ٢٣٠ هـ الطبقات الكبرى، منشورات مؤسّسة النصر طهران ١٣٣٨ هـ ق ٢ ج ٧٠
  - ٤٩ ـ ابن سعيد، علي بن موسى بن سعيد ٦٨٥ هـ :
- أ ـ رايات المبرزين وغايات المميزين تحقيق الدكتور عبد المتعال القاضي
   لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ١٩٧٣م.
  - ب ـ المرقّصات والمطربّات ـ دار محيو بيروت ١٩٧٣ م.
- جـ المغرب في حلى المغرب، تحقيق الدكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر ١٩٥٣ ـ ١٩٥٥ م.
- ٠٥ ـ ابن سلّام الجمحيّ، محمد، ٢٣١ هـ، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م.
- ١٥ ـ السلفي، أبو طاهر أحمد بن محمد ٥٧٦ هـ، أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي، تحقيق الدكتور احسان عبّاس، دار الثقافة بيروت ١٩٦٣ م.
- ٥٧ ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي ٩١١ هـ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، القاهرة ١٣٢٦ هـ.
- ٥٣ ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي الحسيني، أبو السعادات ٥٤٢ هـ آمالي ابن الشجري، القاهرة ١٩٣٠ م (٢ ج).
- ٥٤ الشريشي، أبو العبّاس أحمد بن عبد المؤمن القيسي، شرح المقامات الحريريّة المطبعة العثمانية، القاهرة ١٣١٤ هـ (٢ ج).
- ٥٥ ـ الشريف الرّضي، أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى ٤٠٦ هـ، ديوانه،
   دار صادر، بيروت ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م.

٥٦ ابن شهيد، أبو عامر أحمد بن عبد الملك الأشجعيّ ٤٢٦ هـ، ديوانه جمع وتحقيق شارل بيلا، بيروت ١٩٦٣ م.

- ٥٧ ـ صاعد بن أحمد الأندلسي ٤٦٢ هـ ، طبقات الأمم ، تقديم السيد محمد بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدريّة، النجف ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م.
  - ٥٨ ـ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك:
- أ ـ نَكْت الهميان في نُكت العميان تحقيق الدكتور أحمد زكي، القاهرة ١٣٢٩ هـ ١٩١١ م.
- ب ـ الوافي بالوفيات، اعتناء س. دريدرينغ، استانبول ١٩٤٩م. ج ٧ دار صادر بيروت ١٩٤٩هم. ج ٧ دار
- ٩٥ ـ الضبّي، أحمد بن يحيى بن عميرة ٩٩٥ هم. بغية الملتمس في تاريخ رجال
   أهل الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٦٧ م.
- ٦٠ ـ الطبري، محمد بن جرير ٣١٠ هـ، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٩٦٣ م.
- 71 ـ ابن ظافر الأزدي، جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر، بدائع البدائه على هامش شرح شواهد التلخيص المسمّى معاهد التنصيص للعبّاسي أبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن، القاهرة ١٣١٦ هـ .
- ٦٢ ـ ابن عبد البرّ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ٤٦٣ هـ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب تحقيق على محمد البجاوي مطبعة نهضة مصر، القاهرة.
- 77 ـ ابن عبد الملك المراكشي، محمد بن عبد الملك الأنصاري، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تحقيق الدكتور احسان عبّاس، بيروت ١٩٦٥م.
  - ٣٤ ـ ابن عذاري المراكشي، أبو عبد أحمد بن محمد ٦٩٥ هـ:
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ٢ تحقيق خ س كولان، إ.
   ليفي بروفنسال ـ بيروت .
- ... البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ٣ تحقيق [. ليفي بروفنسال ... وت.
- ـ البيـان المغرب في أخبـار الأندلس والمغـرب ج ٤ قطعـة في تاريـخ المرابطين، تحقيق الدكتور إحسان عبّاس، دار الثقافة بيروت ١٩٦٧ م.
- ٦٥ ـ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ٧١ هـ، تاريخ دمشق
   تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق ١٣٧٣ هـ، ١٩٥٤ م.
- ٦٦ ـ العماد الأصفهاني ٥٩٧ هـ، خريدة القصر وجريدة العصر تحقيق الأستاذين
   عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم، القاهرة.

- 77 ـ ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد ١٠٨٩ هـ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، توزيع المكتب التجاري بيروت لبنان.
- ٦٨ ـ ابن فَرْحون برهان الدين اليعمري المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، القاهرة ١٣٥١ هـ .
- ٦٩ ـ ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ٤٠٣ هـ ، تاريخ علماء الأندلس تحقيق عزّت العطّار الحسيني القاهرة ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م، وطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٦ م.
- ٧٠ الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي، القاموس
   المحيط القاهرة ١٩١٣م.
  - ٧١ ــ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم ٢٧٦ هـ :
  - أ \_ الشعر والشعراء، دار الثقافة بيروت ١٩٦٤ م.
- ب\_ المعارف، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، دار المعارف القاهرة 1979 م.
- ٧٧ ـ ابن قدامة المقدسي، موفّق الدين عبد الله بن قدامة ٦٢٠ هـ ، الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، تحقيق على نويهض، بيروت ١٣٩٢ هـ ١٩٧٧ م.
- ٧٣ ـ ابن القطّان، أبو الحسن علي، نظم الجمان، الرباط، منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس.
  - ٧٤ ـ القفطى، جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف ٦٤٦ هـ :
- أ \_ إنباه الرواة على أنباه النّحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ ١٩٥٠ م.
- ب ـ المحمّدون من الشعراء واشعارهم تحقيق حسن معمري، الرياض، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م.
- ٧٥ القَلْقَشندي، أبو العباس أحمد بن علي ٨٢١ هـ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة.
- ٧٦ القمّي، الحاج الشيخ عباس القمّي، سفينة البحار ومدينة الحكمة والأثار
   كتابخانة سنائي استانبول ١٣٥٥ هـ.
- ٧٧ ـ ابن قنفـذ القسنطيني، أبـو العباس أحمـد بن حسن بن علي بن الخـطيب ٨٠٧ هـ، الوفيات، تحقيق عادل نويهض بيروت ١٩٧١م، أو شرف الطالب

- في أسنى المطالب، من مجموع «ألف سنة من الوفيات» جمعها وحققها محمد حجى، الرباط ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م.
- ٧٨ ـ الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد ٧٦٤ هـ، فوات الوفيات، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٥١ م.
- ٧٩ ـ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي ٧٧٤ هـ :
   أ ـ البداية والنهاية (في التاريخ)، القاهرة ١٣٥١ هـ ١٣٥٨ هـ (١٤ ج).
   ب ـ تفسير القرآن العظيم، بيروت ١٣٨٨ هـ ١٩٦٩ م.
- ٨٠ ـ محمد باقر الخوانساري، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، طهران ١٣٩٠ هـ .
- ٨١ محمد راغب بن محمود بن هاشم الطبّاخ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء حلب ١٩٢٥ هـ ١٩٢٥ م.
- ٨٧ ـ المرّاكُشي، عبد الواحد محي الدين بن علي التّميمي، أبو محمد ٦٤٧ هـ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م.
- ۸۳ ـ المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى، معجم الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فرج، القاهرة ۱۳۷۹ هـ، ۱۹۲۰ م.
- ٨٤ ـ المرصفي، سيد علي، رغبة الأمل من كتاب الكامل، القاهرة ١٣٤٦ هـ.، ١٩٢٧
- ٨٥ ـ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين ٣٤٦ هـ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت ١٣٨٥ هـ، ١٩٦٥ م.
- ٨٦ مسلم، الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجّاج القُشيري النِّسابوري ٢٦١ هـ، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٥ م.
- ٨٧ ـ المعتمد بن عبّاد ٤٨٨ هـ ، ديوانه، جمع وتحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، القاهرة ١٩٥١ م .
  - ٨٨ ـ المقرِّي، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ١٠٤١ هـ :
- أ ـ أزهار الرياض في أخبار عياض، تحقيق مصطفى السقًا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، القاهرة ١٣٥٨ ـ ١٣٦١هـ ١٩٤٠ م.
- ب ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق الدكتور إحسان عبّاس دار صادر بيروت ١٣٨٨ هـ ، ١٩٦٨ م .
- ٨٩ ـ المقريزي، تقى الدين أحمد بن على ٨٣٤ هـ، اتّعاظ الحنفا بأخبار الأئمة

- الفاطميين الخلفا، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيّال، القاهرة ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- ٩٠ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري ٧١١هـ، لسان
   العرب، دار صادر بيروت ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م.
- ٩١ مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة
   بينهم، مدريد ١٨٦٧ م.
- ٩٢ مؤلف مجهول، العيون والحدائق في أخبار الحقائق ق ٤ ج٢ تحقيق عمر
   السعيدي، دمشق ١٩٧٣م.
- 97\_مؤلف مجهول، نبذ تاريخية في أخبار البربر منتخبة من المجموع المُسمّى مفاخر البربر لمؤلف مجهول ألّفه سنة ٧١٧هـ نشرها إ. ليفي بروفنسال الرباط ١٣٥٧هـ ١٩٣٤م.
- ٩٤ ـ الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد التَّيْسَابوريَّ ٩١٥ هـ، مجمع الأمثال ط
   الأزهر بمصر، طبعة أخرى دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٦١م.
- 90 ـ ابن نُبَاتة المصري، جمال الدين ٧٦٨ هـ، سَرَّح العيون في شرح رسالة ابن زيدون تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م.
- ٩٦ النّباهي، أبو الحسن عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن، تاريخ قضاة الأندلس، (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) تحقيق إ. ليفي بروفنسال القاهرة ١٩٤٨م.
- 9٧ ـ ابن نشوان الحميري، أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان ٩٧٣ هـ ، الحور العين، تحقيق كمال مصطفى، مطبعة دار السعادة القاهرة ١٩٤٨ م.
- ٩٨ ـ النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ٦٧١ هـ، رياض الصالحين تحقيق رضوان محمد الدايه، دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- 99 ـ ابن هانيء، أبو القاسم محمد بن هانيء ٣٦٢ هـ، ديوانه، شرح الدكتور زاهد علي المعروف «بتبيين المعاني في شرح ديوان أبي هانيء»، مطبعة دار المعارف بمصر، ١٣٥٧ هـ.
- ١٠٠ ـ الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد يعقوب بن يوسف بن داود ٣٣٤ هـ ،
   الإكليل، تحقيق انستاس الكرملي، طبع في بغداد ١٩٣١.
- ۱۰۱ ـ وهب بن منبّه، التيجان في ملوك حمير، حيدرآباد، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ١٣٤٧هـ .
- ١٠٢ ـ اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي عفيف الدين اليافعي ٧٦٨ هـ.
   مرآة المجنان وعبرة اليقظان، حيدرآباد ١٣٣٨ هـ.

١٠٣ ـ ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ٦٢٦ هـ :

أ ـ ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء، تحقيق الدكتور أحمد فريد الرفاعي، مكتبة عيسى البابي القاهرة ١٩٣٦. طبعة أخرى تحقيق د. س مرجليوث، مطبعة هندية، القاهرة ١٩٢٣ ـ ١٩٣٠م. بـ معجم البلدان، دار صادر بيروت ١٩٥٥م.

#### ب ـ المراجع:

- ١ إحسان عبّاس، تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين، بيروت، دار الثقافة ١٩٦٢ م.
  - ٢ ـ أحمد أمين، ضحى الإسلام، نشر دار الكتاب العربي بيروت، لبنان.
  - ٣ ـ أحمد ضيف، بلاغة العرب في الأندلس مطبعة مصر القاهرة ١٩٢٤م.
- ٤ أشباخ، يوسف، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة محمد عبد الله عنان، القاهرة ١٣٧٧ هـ ، ١٩٥٨ م.
- ٥ الأعلمي ، محمد حسين ، دائرة المعارف المسمى بمقتبس الأثر ومجد ما دثر بيروت ١٣٩٠هـ ١٩٧٠ م .
- ٢ ـ بلنشيا، آنخل جنثالث، تاريخ الفكر الأندلسيّ، ترجمة حسين مؤنس، القاهرة
   ١٩٥٥ م.
- ٧ ـ جورنجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية تحقيق الدكتور شوقي ضيف القاهرة طبع دار الهلال.
- ٨ خالد الريّان (مصنّف) فهرس المخطوطات، دار الكتب الظاهرية ج٢ دمشق
   ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- ٩ ـ زَامْباورْ (مستشرق)، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي
   مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهر ١٩٥١م.
  - ١٠ ــ الزركلي خير الدين، الأعلام ط ٣ (١١ج) ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م.
- ١١ ـ سركيس، يوسف اليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، القاهرة ١٣٤٦ هـ
   ١٩٢٨ م.
- ١٢ ـ ابن سودة المرّي، عبد السلام بن عبد القادر، دليل مؤرخ المغرب الأقصى،
   (ج ٢)طبع ونشر دار الكتاب، الدار البيضاء ١٩٦٥م.
- ١٣ ـ شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأخبار والأثبار الأندلسية، بيروت ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م.

- 14 ـ عبد الوهاب عزّام، المعتمد بن عباد، القاهرة ١٩٥٩ م.
- ١٥ ـ على أدهم (مقال في مجلّة الثقافة السنة الثالثة عشرة علد ٦٦٣).
- 17 ـ علي فهمي، حسن الصحابة في شرح اشعار الصحابة، مطبعة دار السعادة القاهرة ١٣٦٤ هـ .
- ١٧ ـ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية)، دمشق ١٧ ـ عمر رضا كحالة،
- 1۸ ـ فؤاد السيّد (مصنّف) فهرس المخطوطات، دار الكتب ق ۱، القاهرة ۱۳۸۰ هـ ١٩٦١ م. فهرس المخطوطات المصوّرة ـ جامعة الدول العربية، القاهرة ١٩٥٤.
  - 19 ـ لطفى عبد البديع (مصنّف) فهرس المخطوطات ج ٢ القاهرة ١٩٥٦.
- ٢٠ محمد عبد الله عنان، دول الطوائف من قيامها حتى الفتح المرابطي، القاهرة
   ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م.
- ٢١ محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن الرابع عشر إلى القرن العشرين ط ٢
   القاهرة ١٣٤٢ هـ، ١٩٢٤ م.
- 1 BROCKELMANN, GESCHIC THE DER ARABISCHEN LITTER-ATUR LEIDEN, Ej. BRILL 1937. BAND - I - P. 579.
- 2 CHENEB. M. C. (AL FATH B. MUHAMMAD B. KHAKAN) THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, LEIDEN E. j.BRILL 1965. VOLUME II P. 838.
- 3 GOEJE, Michael catalogns Codium Arabicorum, bibliothecae a cademiae Lugduno Batavae, 2d ed., Lugduni Batavorum, E. J. BRILL
- 4 SEZGIN, FUAT **GESCHICHTE** DES ARABISCHEN SCHRIFT-TUMS, LEIDEN E. j. BRILL 1925. BAND II - P. 671.

#### Abstract

..«Matmah al- Anfus Wa- Masrah al- Ta'annus fi Mulah Ahl al-Andalus».

by

Abu Nasr al - Fath b. m. b. Ubaidallah b. Khaqan al - Qaisi al - Ishbili, gest, 529 - 1135.

This thesis includes a study of the life and works of al - Fath b. Khaqan, and an edited presentation of his anthological work «Matmah al - Anfus....».

Thus, the thesis is devided into two major parts: -

I — The first part is devoted to the study of the life of the author and his works in general.

This is dived in to two chapters:

a)The first chapter is a discussion of the personal life and character of al - Fath, and the different circumstances which contributed to the formulation of his personality.

This chapter also deals with the education and intellectualife of al - Fath: his teachers, the different cultural and intellectual sources on which he drew, and the various factors which influenced his personal intellectual character. The chapter encludes with a brief account of his students and the circumstances of his death.

b) The second chapter of the tirst part of this thesis discusses, in detail, the literature and writings of the author: both his prose and poetry.

It appears that the author wrote many works, of which only three works survived: two anthologies, a biography on one of his teachers, al-Batalyawsi, and a **maqama** on the same teacher.

The two forementioned anthologies are:-

Qala'id al-'iqian and Matman Al - Anfus - the last being the main subject of this thesis.

As for the first anthology i.e. al-Qala'id, mention is made in this chapter to the time in which this anthology was written and compiled, its resources, contents, methodology, stylistic characteristics and available versions.

The chapter concludes with an account of the literary position which the author occupied among his contemporary writers, and an assessment of his works, both in terms of content and style.

II - The second part of this thesis which constitutes the main body of the thesis, contains an account of Matmah al-Anfus: the time in which it was written and compiled, the purpose of its writting, its contents, and an assessment of its literary and anthological value.

It is shown that the book has been made in three versions: large, medium, and small, but only the last of the three survived.

After that, there is a description of the different manuscripts of al - Matmah which I have nad access to, and thus have adopted for the text whose edited presentation follows therafter.

Finally, the thesis consludes with the following: -

- I An appendix of the biographies which do not appear in the small version of the text, but yet appe ar in other books of other writers attributed to al - tath
- 2 Indexes of biographies, names, places, tribes and verse rhymes contained in Matmah al-Anfus.

# المحتويات

| ۸- ٥         | مقدّمة                             |
|--------------|------------------------------------|
| القسم الأول: |                                    |
| 11           | الفتح بن خاقان حياته وأدبه         |
| 77_ 18       | الفصل الأول: حياته:                |
| 14- 10       | مصادر دراسته                       |
| Y1- 1A       | اسمه، لقبه، نسبه، أسرته            |
| Y# - YY      | ولادته                             |
| 47- YE       | مجريات حياته                       |
| £9 - YV      | أخلاقه                             |
| 09_0.        | ثقافته                             |
| 71- 7.       | وفاته                              |
| 1.4- 74      | الفصل الثاني: (أدب الفتح بن خاقان) |
| ٥٢ _ ٤٨      | اً _ مؤلفاته                       |
| ۸۸_ ۸۰       | ب _ رسائله                         |
| ۹٥_ ٨٨       | ج ـ خصائص نثره الفنية              |